

دِرَاسَةُ مُحَقَّقَةُ لِسِيرَةِ أَمِيرِ ٱلمُؤْمِنِينَ حمر زَنْ الْمُظارِدِينَ

سَالِفُ موسى بن راست إلعازمي تَفُدِينهُ لَاسْتِيخ عِلِي رُسُعود (اللابش

ظرالصَيْعِ لِلنَّهُ وَالتَّوْزِيعُ

بِنْہُ اللّٰہِ الْجَالِكِيْنَ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال

السري المالية المالية

#### ح ] دار الصميعي للنشر والتوزيع، ١٤٤٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العازمي، موسى راشد مبارك

السيرة العمرية دراسة محققة لسيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه/ موسى راشد مبارك العازمي، ط٢- الرياض، ١٤٤٠هـ.

ص: ٥٣٥ ؛ سم: ٢٤×١٧

ردمك: ٤ - ٩٠ - ٩٢١٩ - ٦٠٣ - ٩٧٨

۱ – عمر بن الخطاب بن نفیل، ت ۲۳هـ ۲ – الخلفاء الراشدون أ. العنوان دیوی: ۲۳۹,۹ ۲۳۹

رقم الإيداع: ١٤٤٠/١٠١٦ ردمك: ٤- ٩٠ - ٨٢١٩ - ٣٠٣ - ٩٧٨

جَمِيعُ الْحُقُوقِ مَحُفُوطَةً الطَّنْبُ الثَانِية ١٤٤٠ه - ٢٠١٩

دار الصميعي للنشر والتوزيع، المركز الرئيسي السويدي، شارع السويدي العام -الرياض ص. ب: ٤٩٦٧/ الرمز البريدي: ١١٤١٢هاتف: ٤٢٥٢٩٤٥، ٤٢٥١٤٥٩ فاكس: ٤٢٤٥٣٤١

فرع القصيم: عنيزة، بجوار مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية هاتف: ٣٦٢٤٤٢٨، فاكس: ٣٦٢١٧٢٨ مدير التسويق: ١٩٠٥١٦ ٥٥٥١٠ المملكة العربية السعودية

البريد الإلكتروني: daralsomaie@hotmail.com



# تقديم الشيخ عَلى سُعُود الكلِيب

الَحْمُد اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

#### أُمَّا بَعْدُ:

فَلَقَدْ أَرْسَلَ اللهُ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا صَلَقَتَهُ وَسَلَمَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ، وَخَتَمَ بِرِسَالَتِهِ الرِّسَالَاتِ، وَبِشَرِيعَتِهِ الشَّرَائِعَ، وَاخْتَارَ اللهُ صَحَابَتَهُ الْكِرَامَ لِصُحْبَتِهِ، وَلِحَمْلِ رِسَالَتِهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَجَاءَ الْقُرْآنُ الْكُرِيمُ لِيُبَيِّنَ فَضْلَهُمْ وَيُسَطِّرَ مَنَاقِبَهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

١ - ﴿ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَقَلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِيِنَ وَٱلْأَنْصَادِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّنِ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

٢ - ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي تُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٨].

٣ - ﴿مُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآهُ بَيْنَكُمْ تَرَاهُمْ زُكَّعًا



سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ اللهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَالُهُمْ فِي التَّوْرَئِةُ وَمَثَالُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ، فَعَازَرَهُ، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى فِي التَّوْرَئِةُ وَمَثَالُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ، فَعَازَرَهُ، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ وَيَعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٩].

وَجَاءَتْ أَحَادِيثُ النَّبِيِّ صَلَاللَهُ عَلَيه وَسَلَةً تُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَكَانَتَهُمْ وَمَنْزِلَتَهُمْ، وَمِنْ ذَلِكَ:

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، فَوَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَضْحَابِي ، فَوَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَصْحَابِي ، فَوَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَصْحَابِي ، فَوَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَضَعَيهِ وَلَا نَصِيفَهُ ﴾ (١).

٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ وَ اللهِ مَا اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهُ وَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَاتُهُ عَنْهُ وَسَالَةٍ :
 «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ » (٢).

٣ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِمَاعَلَيْهِ وَسَلَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِمَاعَ اللهُ وَأَنَا أَمَنَةُ (النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةُ لِأَصْحَابِي ، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبْ أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.



وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ عَنْ كَانَ مُسْتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ ؛ أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَيَتَهُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ ؛ أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَيَتَهُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ ؛ أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَيَتَهُ عَلَيْهِ الْفَيْ فَلْمَا ، وَأَقَلَّها تَكَلُّفًا ، قَوْمٌ كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، أَبَرَّهَا قُلُوبًا ، وَأَكْمَلَهَا عِلْمًا ، وَأَقَلَّها تَكَلُّفًا ، قَوْمٌ الْعُنْ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ ، وَإِقَامَةِ دِينِهِ ، فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ ، وَاتّبِعُوهُمْ فِي الْحَتَارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ ، وَإِقَامَة دِينِهِ ، فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ ، وَاتّبِعُوهُمْ فِي الْحَتَارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ ، وَإِقَامَة دِينِهِ ، فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ ، وَاتّبِعُوهُمْ فِي الْعُرْفُوا لَهُمْ وَدِينِهِمْ ، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَدِينِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ (١٠).

وَقَالَ ﴿ اللهِ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَالَتَهُ عَيْدَوَسَلَمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَتَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيّهِ، يُقَاتِلُونَ عَنْ دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّعُ \* ''.

وَأَفْضَلُ الصَّحَابَةِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْأَرْبَعَةُ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ الذِينَ وَصَّى بِاتِّبَاعِهِمْ رَسُولُنَا صَلَّسَهُ عَلِيهِ، حَيْثُ قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً (٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن عبد البر في الجامع.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند.

<sup>(</sup>٣) صححه الألباني في شرح الطحاوية .



وَنَحْنُ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَمَامَ شَخْصِيَّةٍ فَذَّةٍ وَطَوْدٍ شَامِخٍ، أَعَزَّ اللهُ بِهِ اللهِ مِنَ الْخَطَّابِ اللهِ مَأْلَلُهُ الْبَاطِلَ وَأَهْلَهُ ، إِنَّهُ الْفَارُوقُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اللهِ مَأْلِسَهُ عَلَيهِ مَالًا فَا الْفَارُوقُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اللهِ مَأْلِسَهُ عَلَيهِ وَسَلَةً : «لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ» (١٠).

وَقَالَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب»(٢).

وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﴿ فَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ ﴿ فَهُو مُسَجَّى بِثَوْبِهِ ، قَدْ قَضَى نَحْبَهُ ، فَجَاءَ عَلِيٌ ﴿ فَهُ فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُ أَبَا حَفْصٍ ، فَوَاللهِ مَا بَقِيَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلِيهِ وَمُلَّ أَجَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَلَقَى اللهَ تَعَالَى بِعَمَلِهِ بِصَحِيفَةٍ مِنْكَ ( \* ) .

وَأَحَادِيثُ النَّبِيِّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَالْقُوالُ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ فِي فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُعَدَّ.

وَقَدِ اطَّلَعْتُ عَلَى كِتَابِ السِّيرَةِ الْعُمَرِيَّةِ \_ دِرَاسَةٌ مُحَقَّقَةٌ لِسِيرَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ الْأَخِ الْفَاضِلِ مُوسَى رَاشِد العَازمِي ، الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ الْأَخِ الْفَاضِلِ مُوسَى رَاشِد العَازمِي ،

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي من حديث عقبة بن عامر .

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن ماجه من حديث عائشة رهياً،

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند وحسنه شعيب الأرنؤوط.



وَكَعَادَتِهِ فِي مُؤَلَّفَاتِهِ الرَّائِعَةِ الْمَاتِعَةِ التِي سَبَقَتْ هَذِهِ الدِّرَاسَةَ مِنَ التَّدْقِيقِ وَالنَّيْنِ وَالْإِيضَاحِ وَتَخْرِيجِ الْأَحَادِيثِ وَشَرْحِ مَعَانِي الْكَلِمَاتِ، وَالتَّحْقِيقِ وَالْبَيَانِ وَالْإِيضَاحِ وَتَخْرِيجِ الْأَحَادِيثِ وَشَرْحِ مَعَانِي الْكَلِمَاتِ، فَضُلاً عَنْ سُهُولَةِ الْعِبَارَةِ وَجَمَالِهَا، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى سَعَةِ اطِّلَاعِهِ وَحِرْصِهِ فَضُلاً عَنْ سُهُولَةِ الْعِبَارَةِ وَجَمَالِهَا، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى سَعَةِ اطِّلَاعِهِ وَحِرْصِهِ الشَّدِيدِ عَلَى إِظْهَارِ الْعَمَلِ بِأَبْهَى حُلَّةٍ وَأَجْمَلِهَا لِيَسْتَفِيدَ مِنْهَا غَايَةَ الْفَائِدَةِ كُلُّ اللَّهَدِيدِ عَلَى إِظْهَارِ الْعَمَلِ بِأَبْهَى حُلَّةٍ وَأَجْمَلِهَا لِيَسْتَفِيدَ مِنْهَا غَايَةَ الْفَائِدَةِ كُلُّ مَن اطَّلَعَ عَلَيْهَا.

فَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَزِيدَهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ عُمُومَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ يَجْعَلَ مَا قَدَّمَ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِهِ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَعَمَلِهِ، إِنَّهُ نِعْمَ النَّصِيرِ. الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ.

وكتبه

الشَّيْخ عَلى سُعُود الكلِيب

عضو الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية

إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية

۷ محرم / ۱٤۳۸ هـ. ۸/۱۰/۱۲



## مُقَىٰلِّهُمَ

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ عَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴾ .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ .

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ .

أُمَّا بَعْدُ:

فَهَذَا كِتَابِي الْجَدِيد: «السِّيرَةُ الْعُمَرِيَّةُ» وَالذِي أَخَذَ مِنِّي سَنَتَيْنِ مِنَ الْبَحْثِ وَالنَّيْفِ مِنَ الْبَحْثِ وَالنَّحْثِ وَالنَّعْفِلُ للهِ وَحْدَهُ ..

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿



قَالَ: إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قُلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّلَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قُلْبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قُلْبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيّهِ، مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبِ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيّهِ، مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيّهِ، يُقَاتِلُونَ عَنْ دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّعًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّعً (١).

قَالَ الشَّيْخُ عَلِي الطَّنْطَاوِي ﴿ قَرَأْتُ سِيَرَ آلَافِ الْعُظَمَاءِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَلْمِ الْمُسْلِمِينَ ، فَوَجَدْتُ فِيهِمْ مَنْ هُوَ عَظِيمٌ بِفِكْرِهِ، وَمَنْ هُوَ عَظِيمٌ بِبَيَانِهِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) المُهجة: هي الروح. انظر لسان العرب (١٣/٢٠٦).



وَمَنْ هُوَ عَظِيمٌ بِخُلُقِهِ، وَمَنْ هُوَ عَظِيمٌ بِآثَارِهِ، وَوَجَدْتُ عُمَرَ ﷺ قَدْ جَمَعَ الْعَظَمَةَ مِنْ أَطْرَافِهَا، فَكَانَ عَظِيمَ الْفِكْرِ، وَالْأَثَرِ، وَالْخُلُقِ، وَالْبَيَانِ، فَإِذَا الْعَظَمَةَ مِنْ أَطْرَافِهَا، فَكَانَ عَظِيمَ الْفِكْرِ، وَالْأَثَرِ، وَالْخُلُقِ، وَالْبَيَانِ، فَإِذَا أَحْصَيْتَ عُظَمَاءَ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ، أَلْفَيْتَ عُمَرَ ﷺ فِي الطَّلِيعَةِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا فِقْهُهُ لَكَانَ بِهِ عَظِيمًا.

وَإِنْ عَدَدْتَ الْخُطَبَاءَ وَالْبُلَغَاءَ، فَكَانَ اسْمُ عُمَرَ ﴿ مَنْ أَوَائِلِ الْأَسْمَاءِ، وَإِنْ ذَكَرْتَ عَبَاقِرَةَ الْمُشَرِّعِينَ، أَوْ نَوَابِغَ الْقُوَّادِ الْعَسْكَرِيِّينَ، أَوْ كِبَارَ الْإِدَارِيِّينَ الْقُوَّادِ الْعَسْكَرِيِّينَ، أَوْ كِبَارَ الْإِدَارِيِّينَ النَّاجِحِينَ، وَجَدْتَ عُمَرَ ﴿ إِمَامًا فِي كُلِّ جَمَاعَةٍ، وَعَظِيمًا فِي كُلِّ طَائِفَةٍ.

وَإِنِ اسْتَقْرَیْتَ الْعُظَمَاءَ الذِینَ بَنَوْا دُولاً ، وَتَرَکُوا فِي الْأَرْضِ أَثَرًا، لَمْ تَكَدْ تَجِدُ فِيهِمْ أَجَلَّ مِنْ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ ، وَهُوَ فَوْقَ ذَلِكَ عَظِيمٌ فِي أَخْلَاقِهِ ، عَظِيمٌ فِي نَفْسِهِ . فِي نَفْسِهِ .

وَكُلُّ نَاحِيَةٍ مِنْ هَذِهِ النَّوَاحِي يُؤلَّفُ فِيهَا كُتُبُ كُثُرٌ لَا كِتَابُ وَاحِدٌ، كُتُبُ فِي تَكْوِينِهَا، وَكُتُبُ فِي فَتَاوَاهُ كُتُبُ فِي تَكْوِينِهَا، وَكُتُبُ فِي فَتَاوَاهُ وَلَّتُبُ فِي تَكْوِينِهَا، وَكُتُبُ فِي فَتَاوَاهُ وَأَقْضِيَتِهِ، وَسُبُلِ تَفْكِيرِهِ، وَاسْتِنْبَاطِهِ، وَكُتُبُ فِي دَرْسِ بَيَانِهِ وَشَرْحِ بَلَاغَتِه، وَكُتُبُ فِي دَرْسِ بَيَانِهِ وَشَرْحِ بَلَاغَتِه، وَكُتُبُ فِي أَسْلُوبِهِ فِي الْإِدَارَةِ، وَطَرِيقَتِهِ فِي قِيَادَةِ الْمَعَارِكِ وَتَوْجِيهِ الْقُوَّادِ، إِذْ وَكُتُبُ فِي أَسْلُوبِهِ فِي الْمَدِينَةَ، وَيَقُومُ مَقَامَ الْقَائِدِ الْعَامِّ، لِلْجَبَهَاتِ الثَّلَاثِ، كَانَ يَرْسُمُ لَهُمُ الْخُطَطَ الْحَرْبِيَّةَ، وَيَقُومُ مَقَامَ الْقَائِدِ الْعَامِّ، لِلْجَبَهَاتِ الثَّلَاثِ، جَبْهَةِ الشَّامِ، وَجَبْهَةِ الْعِرَاقِ، وَجَبْهَةِ مِصْرَ، وَهُو فِي مَكَانِهِ فِي الْمَدِينَةِ (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر كتاب أخبار عمر (ص ٦) للشيخ علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي.



إِنَّ فِي سِيرَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ وَسُ الْعَظِيمَةُ فِي كُلِّ مَنَاحِي الْحَيَاةِ، وَأَنَا عَلَى يَقِينٍ أَنِّي لَمْ أَذْكُرْ سِيرَتَهُ ﴿ يَهُ كَامِلَةً بِتَفَاصِيلِهَا لَكُلِّ مَنَاحِي الْحَيَاةِ، وَأَنَا عَلَى يَقِينٍ أَنِّي لَمْ أَذْكُرْ سِيرَتِهِ ﴿ فَي الْأُمَّةِ لِيُقْتَدَى لِ وَأَجْزِمُ بِذَلِكَ لِ إِنَّمَا هِيَ مُحَاوَلَةٌ مِنِّي لِإِحْيَاءِ سِيرَتِهِ ﴿ فِي الْأُمَّةِ مَنْ يُعِيدُ أَمْجَادَهَا كَمَا بِهِ، وَلِيَكُونَ نِبْرَاسًا لِلْجِيلِ، لَعَلَّ اللهَ يُخْرِجُ فِي الْأُمَّةِ مَنْ يُعِيدُ أَمْجَادَهَا كَمَا فَعَلَ عُمَرُ ﴿ فِي الْأُمَّةِ مَنْ يُعِيدُ أَمْجَادَهَا كَمَا فَعَلَ عُمَرُ ﴿ فَي الْأُمَّةِ مَنْ يُعِيدُ أَمْجَادَهَا كَمَا فَعَلَ عُمَرُ ﴿ فَي الْأُمَّةِ مَنْ يُعِيدُ أَمْجَادَهَا كَمَا فَعَلَ عُمَرُ ﴿ فَي اللّهَ يَخْرِجُ فِي الْأُمَّةِ مَنْ يُعِيدُ أَمْجَادَهَا كَمَا فَعَلَ عُمَرُ مِيْهِ .

وَأَسْأَلُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ عَمَلِي هَذَا خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَطَلَّى وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ الْأُمَّةَ، وَيَجْعَلَهُ ذُخْرًا لِي يَوْمَ أَنْ أَلْقَاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ سَارَ عَلَى مَنْهَجِهِ وَاقْتَفَى أَثَرَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

مُوسَى بن رَاشِد العَازِمِي الْأُول من شهر الله المحرم لعام ١٤٣٨ هـ. الأول من الله المحرم لعام ١٤٣٨ هـ. الكويت

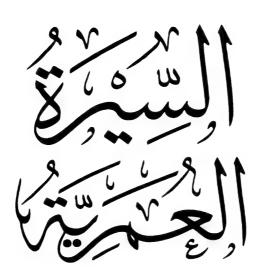

دِرَاسَةُ مُحَقَّقَةُ لِسِيرَةِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ همرر بن المُظارِ

سَالِفُ موسى بن رَاسِ العازمي تَصْدِينهُ

ر الشيخ بعلى كريمورو الكليب الشيخ بعلى كم معود الكليب



#### إسْمُهُ وَنَسَبُهُ ﴿

هُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُلْهَمُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بِنِ عَبْدِ العُزَّى بْنِ رِيَاحِ بِنِ عَبْدِ اللهُ وَرُاحِ بِنِ عَدِيٍّ بِنِ كَعْبِ بِنِ لُؤَيِّ الْقُرَشِيُّ رِيَاحِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ قُرْطِ بِنِ رَزَاحِ بِنِ عَدِيٍّ بِنِ كَعْبِ بِنِ لُؤَيِّ الْقُرَشِيُّ الْقُرَشِيُّ الْقُرَشِيُّ الْقُرَشِيُّ الْقُرَشِيُّ الْقَرَشِيُّ الْقَرَشِيُّ الْقَرَشِيُّ الْقَرَشِيُّ الْقَرَشِيُّ الْقَرَشِيُّ اللهِ بِنِ لَوْ اللهِ اللهِ بِنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: يَجْتَمِعُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي كَعْبٍ، وَعَدَدُ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الآبَاءِ إِلَى كَعْبٍ مُتَفَاوِتٌ بِوَاحِدٍ، بِخِلَافِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَلَيْهُ، فَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَقَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ وَكَعْبِ سَبْعَةُ آبَاءٍ، وَبَيْنَ عُمَرَ عَلَيْهُ وَبَيْنَ كَعْبِ ثَمَانِيَةٌ (٢).

### ﴿ أَلْقَابُهُ عَلِيهُ:

:اهْنُه ، بِعَدَّةِ أَنْقَاب ، مِنْهَا

الفَارُوقُ<sup>(۳)</sup>:

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّقَاتِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ (١٠)، وَهُوَ

<sup>(</sup>۱) انظر سيرة الخلفاء الراشدين (ص٧١) للإمام الذهبي \_ والإصابة (٤٨٤/٤) \_ أسد الغابة (١) انظر سيرة الخلفاء الأسماء واللغات للإمام النووي (٨/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (٣٩٨/٧).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢/١٠): اتفقوا على تسميته رهي بالفاروق.

<sup>(</sup>٤) إلى هذا القدر الحديث صحيح \_ فقد أخرجه الترمذي في جامعه \_ كتاب المناقب \_ باب=



## الْفَارُوقُ فَرَّقَ اللهُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ »(١).

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَهَا قَالَ: فَلَدَكَرَ قِصَّةَ إِسْلَامٍ عُمَرَ عَهَا، وَخُرُوجَهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مُعْلِنًا إِسْلَامَهُ، وَخُرُوجَهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مُعْلِنًا إِسْلَامَهُ، وَخُرُوجَهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مُعْلِنًا إِسْلَامَهُ، وَفَرَّقَ فَالَ أَوْقَ، وَفَرَّقَ وَفَرَّقَ وَفَرَّقَ وَفَرَّقَ وَفَرَّقَ وَفَرَّقَ اللهُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ (٢).

وَرَوَى ابْنُ سَعْدِ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ وَاهٍ \_ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ \_ (") عَنْ أَبِي عَمْرٍ و ذَكُوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﴿ مَنْ سَمَّى عُمَرَ الْفَارُوقَ ؟

قَالَتَ ﴿ إِنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ ﴿ (١).

في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب ﴿ وَمَ الحديث (٤٠١٤) \_ و أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٥١٤٥) \_ وابن حبان في صحيحه \_ كتاب إخباره و مَنْ المَنْ عَنْ وَمَا الصحابة \_ باب إجراء الله الحق على قلب عمر بن الخطاب ﴿ وَمَ الحديث (٦٨٩٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في طبقاته (١٤٤/٣) \_ وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة \_ رقم الحديث (٣٠٦٢) \_ وفي ضعيف الجامع \_ رقم الحديث (١٥٨٦) وضعف إسناده .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧٥/١) \_ وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة \_ رقم الحديث (٦٥٣١) \_ وقال: إسناده ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٣) الواقدي: هو محمد بن عمر الإخباري الشهير، وهو متروك. قال الإمام البخاري: الواقدي مدني سكن بغداد، متروك الحديث، تركه أحمد، وابن المبارك وابن نُمير، وإسماعيل بن زكريا انظر تهذيب التهذيب (٦٥٧/٣). وقال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال (٢٢١/٤): استقر الإجماع على وهن الواقدي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في طبقاته (١٤٤/٣).



وَالْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْعُجَابِ<sup>(۳)</sup> عَنْ الْكَلْبِيِّ <sup>(۱)</sup> عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ وَالْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْعُجَابِ<sup>(۳)</sup> عَنْ الْكَلْبِيِّ <sup>(۱)</sup> عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلذّيرَ يَزْعُمُونَ أَنّهُمْ ءَامَنُواْ عِبَّاس فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلذّيرَ يَزْعُمُونَ أَنّهُمْ ءَامَنُواْ عِبَاسَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلذّيرَ يَزَعُمُونَ إِلَى ٱلطّغُوتِ وَقَدْ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطّغُوتِ وَقَدْ أَمُرُواْ أَن يَكَفُرُواْ بِهِ عَلَى السَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ (٥) ، قَالَ: نَزلَتْ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يُقَالُ لَهُ: بِشْرٌ ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِيٍّ خُصُومَةٌ ، نَزلَتْ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يُقَالُ لَهُ: بِشْرٌ ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِيٍّ خُصُومَةٌ ، فَقَالَ الْمُنَافِقُ: بَلْ إِلَى كَعْبِ الْأَشْرَفِ (٢) ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير البغوي (١/٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرطبي (٢/٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر العُجاب في بيان الأسباب (٩٠٣/٢).

<sup>(</sup>٤) الكلبي: هو محمد بن السائب الإخباري المعروف، وهو متروك. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢٤٨/٦): العلامة الأخباري أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المفسر، وكان رأساً في الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحديث. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٧٩/١): محمد بن السائب أبو النضر الكوفي النسابة المفسر متهم بالكذب ورُمي بالرفض.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء \_ آية (٦٠) .

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (١١/٨): كعب بن الأشرف اليهودي، ذكر ابن إسحاق في السيرة (٦) قال الحافظ في الفتح (١١/٨) وغيره: أنه كان عربياً من بني نبهان وهم بطن من طيء، وكان أبوه أصاب دماً في الجاهلية، فأتى المدينة فحالف يهود بني النضير، فشرف فيهم، وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعباً، وكان طويلاً جسيماً ذا بطن وهامة، وهجا المسلمين بعد وقعة بدر الكبرى.

قلت: فلما اشتد أذاه على المسلمين بعث رسول الله صَالِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سرية بقيادة محمد بن=



وَهُوَ الذِي سَمَّاهُ اللهُ الطَّاعُوتَ (١)، فَأَبَى الْيَهُودِيُّ أَنْ يُخَاصِمَهُ إِلَّا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى الْمُنَافِقُ ذَلِكَ أَتَى مَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ الْمُنَافِقُ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ لَزِمَهُ الْمُنَافِقُ، فَقَالَ: إِنْطَلِقْ بِنَا إِلَى عُمَرَ، فَأَتَيَا عُمَرَ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: اخْتَصَمْتُ أَنَا وَهَذَا إِلَى مُحَمَّدٍ فَقَضَى لِي عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرْضَ بِقَضَائِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ يُخَاصِمُ إِلَيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْمُنَافِقِ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُمَا: رُويْدَكُمَا حَتَّى أَخْرَجُ إِلَيْكُمَا، فَذَخَلَ لِلْمُنَافِقِ وَأَخَذَ السَّيْفَ وَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَضَرَبَ بِهِ الْمُنَافِقَ حَتَّى بَرَدَ (١٠)،

<sup>=</sup> مسلمة ﷺ لقتله، فاستطاعت هذه السرية أن تقتله، وتُريح المسلمين من شره، وذلك في ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة.

 <sup>\*</sup> وانظر تفاصيل هذه السرية في كتابي: اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون (٢/٩٥٥ - وما بعدها).

<sup>(</sup>۱) روى ابن حبان في صحيحه بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ـ رقم الحديث (۲۵۷۲) عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه، فقالوا: نحن أهل السقاية والسدانة، وأنت سيد أهل يثرب، فنحن خير أم هذا الصَّنيبير المنبتر من قومه يزعم أنه خير منّا؟ فقال: أنتم خير منه، فنزل على رسول الله صَلَّاتَنَاتَ قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ٣] ونزلت: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاخُوتِ وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ كَفَرُوا هَلَوُلُا نَصِيبًا مِنَ ٱلْسِيلًا ... ﴾ [النساء: ٥١].

السقاية: هي ما كانت قريش تسقيه الحُجاج من الزبيب المنبوذ في الماء · انظر النهاية (٣٤٢/٢) .

سدانة الكعبة: هي خدمتها وتولي أمرها. انظر النهاية (٢٠٠/٣).

الصُّنيبير: تصغير الصُّنبور: وهو الأبتر، لا عقب له. انظر النهاية (٥١/٣).

المنبتر: هو الذي لا ولد له ، أرادوا أنه صَلَاتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ لم يكن يعيش له ولد . انظر النهاية (١/٩٤) .

<sup>(</sup>٢) بَرَد الرجل يبرد برداً مات. انظر لسان العرب (٣٦٧/١) \_ النهاية (١١٥/١).



وَقَالَ: هَكَذَا أَقْضِي بَيْنَ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَضَاءِ رَسُولِهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَتَلَهُ، وَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ لِلَّنِبِّي صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ : إِنَّ عُمَرَ وَهَرَبَ الْيَهُ وِدِيُّ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ، وَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ لِلَّنِبِّي صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ : إِنَّ عُمَرَ وَهَرَبَ الْيَهُ وَدِيُّ ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ ، وَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ لِلَّنِبِّي صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًة : إِنَّ عُمَرَ وَهَرَبُ الْمَارُوقَ .

\* قُلْتُ: وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ صَالِللَهُ عَلَيهِ فِي تَسْمِيَتِهِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ يَهُ بِالْفَارُوقِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ لَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ يَالْفَارُوقِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى الْإِمَامِ الزُّهْرِيِّ ( ) \_ بَلَاغًا \_ ( ) قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ كَانُوا وَصَحِيحٍ إِلَى الْإِمَامِ الزُّهْرِيِّ ( ) \_ بَلَاغًا \_ ( ) قَالَ: بَلَعْنَا أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ كَانُوا أَوَّلَ مَنْ قَالَ لِعُمَرَ ﴿ قَلْهِمْ اللهُ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَنْ قَالُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَالصَّحِيحُ أَنَّ الذِي لَقَّبَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ يَالْفَارُوقِ هُمُ الْمُسْلِمُونَ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الذِي لَقَبَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ يَكُمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ لِأَنَّ اللهَ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَهْلُهُ بِإِسْلَامِهِ ﴿ يَهَا كُمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَقَّبُوهُ بِذَلِكَ لَمَّا رَأَوْا عَدَالَتَهُ وَظُهُورَ

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ محمد بن مسلم الزهري حافظ زمانه، وُلِد سنة (٥٠) هجرية، وتوفي سنة (١٢٥) هجرية.

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٦/٤٩٤): محمد بن مسلم الزهري أحد الأعلام من أئمة الإسلام .

ووصفة الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ (١٠٨/١) بقوله: الزهري أعلم الحفاظ.

<sup>(</sup>٢) بلاغات الإمام الزهري كلها منقطعة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في طبقاته (٩/٤٤/٣) \_ وابن الأثير في أسد الغابة (٣٢٣/٣).

<sup>(</sup>٤) روى الإمام البخاري في صحيحه \_ رقم الحديث (٣٦٨٤) عن عبد الله بن مسعود ﷺ = قال: مازلنا أعزة منذ أسلم عمر.



الْحَقِّ عَلَى يَدَيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ.

## \* أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ:

وَهُو أَوَّلُ مَنْ لُقِّبَ بِهِ ﴿ إِنْ الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي الْإِسْلَامِ (١) ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدَ الْعَزِيزِ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثَمَةَ: لِمَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثَمَةَ: لِمَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ بْنِ اللّهِ صَالِلَتُهَ عَنَهُ وَسُولِ اللهِ صَالِلَتَعَيْدِوسَلًا ، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ السِّهِ لَكُتُبُ: مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ صَالِلَتَعَيْدِوسَلًا ، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ اللهِ عَلَيْفَةِ رَسُولِ اللهِ صَالِلَتَعَيْدِوسَلًا ، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ اللهِ عَلَيْفَةِ أَبِي بَكْرٍ ، فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ: مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ؟

فَقَالَ: حَدَّتَنْنِي الشِّفَاءُ (٢) وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ ﴿ يَبْعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ الْخُطَّابِ ﴿ يَبْعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ

وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٣٠٧) \_ وابن سعد في طبقاته
 (١٤٤/٣) بسند حسن عن عبد الله بن مسعود ﷺ قال: كان إسلام عمر فتحاً ، وهجرته نصراً ، وإمارته رحمة .

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (١١/٢): اتفقوا على أنه رهي أول من سُمي أمير المؤمنين.

وقال الإمام ابن جرير الطبري في تاريخه (٢ / ٥٦٥): أول مَنْ دُعي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﷺ، ثم جرت بذلك السنة، واستعمله الخلفاء إلى اليوم.

<sup>(</sup>٢) هي الشفاء بنت عبد الله القرشية العدوية ﴿ أسلمت قديماً ، وهي من المبايعات ، ومن المهاجرات الأول ، وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن ، وكان رسول الله صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ يَوْسَلَمُ يَزُورِها ويقيل عندها في بيتها . انظر الإصابة (٢٠١/٨) \_ أسد الغابة (٣٢١/٥) .

 <sup>(</sup>٣) في رواية الإمام البخاري في الأدب المفرد: العِرَاقين . وهما الكوفة والبصرة .



يَسْأَلُهُمَا عَنِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِهِ، فَبَعَثَ عَامِلُ الْعِرَاقِ (١): لَبِيدَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعَدِيّ بْنَ حَاتِمٍ عَلَى، فَلَمَّا قَدِمَا الْمَدِينَةَ أَنَاخَا (٢) رَاحِلَتَهُمَا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَا الْمَسْجِد، فَلَمَّا بِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْهُ، فَقَالًا: اِسْتَأْذِنْ لَنَا يَا عَمْرُو عَلَى الْمَسْجِد، فَإِذَا هُمَا بِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْهُ، فَقَالًا: اِسْتَأْذِنْ لَنَا يَا عَمْرُو عَلَى أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عَمْرُو: أَنْتُمَا وَاللهِ أَصَبْتُمَا اسْمَهُ هُو الْأَمِيرُ وَنَحْنُ أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ لَهُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمْرُ عَلَيْكَ عَلَى عُمْرَ عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ لَهُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمْرُ عَلَيْكَ عَلَى عُمْرَ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْاسْمِ يَا ابْنَ الْعَاصِ؟ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ عَلَيْكَ اللّهَ فِي هَذَا الْاسْمِ يَا ابْنَ الْعَاصِ؟ لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتَ.

فَقَالَ عَمْرُو ﴿ فَهَا ، فَأَنَا خَا مَوْ وَ فَقَالَ عَمْرُو ﴿ فَهَا ، فَأَنَا خَا مَا مَوْ وَالْمَا مِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ دَخَلًا عَلَيَّ ، فَقَالًا لِي: اِسْتَأْذِنْ لَنَا يَا عَمْرُو عَلَيْ مَا وَاللهِ أَصَابَ اسْمَكَ نَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَنْتَ أَمِيرُنَا ، فَمَضَى (٣) بِهِ الْكِتَابُ مِنْ يَوْمِئِذٍ (١٤).

# \* يُكْنَى بِأَبِي حَفْصٍ:

كُنْيَتُهُ ﴿ إِنَّ عَفْصِ بِابْنَتِهِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ مَ

<sup>(</sup>١) في رواية الإمام البخاري في الأدب المفرد: العِرَاقَين.

<sup>(</sup>٢) أناخ الإبل: أبركها فبركت، انظر لسان العرب (٣٢١/١٤).

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام البخاري في الأدب المفرد: فجرى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد \_ رقم الحديث (٧٨٥) \_ والحاكم في المستدرك \_ كتاب معرفة الصحابة على الله سبب تلقيب عمر المؤمنين \_ رقم الحديث (٤٣٦) \_ وصحح إسناده الألباني في تحقيقه للأدب المفرد.



وَأُوَّلُ مَنْ كَنَّاهُ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ·

رَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرةِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّتَهُ عَنِهِ قَالَ يَوْمَ السِّيرةِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مُسْتَكُرَهًا»، فَقَالَ أَبُو بَدْرٍ: «مَنْ لَقِيَ مِنْكُمُ الْعَبَّاسَ فَلْيَكُفُفُ عَنْهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مُسْتَكُرَهًا»، فَقَالَ أَبُو حُذَيْفَة بْنُ عُتْبَة هِنَهُ: أَنَقْتُلُ آبَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَعَشَائِرَنَا، وَنَدَعُ الْعَبَّاسَ؟ وَاللهِ حُذَيْفَة بْنُ عُتْبَة بِالسَّيْفِ، فَبَلَغَتْ رَسُولَ اللهِ صَالِسَهُ عَنْهُ وَسَلًا بَوْ اللهِ صَالِسَهُ عَنْهُ وَسَلًا بَوْ اللهِ صَالِسَهُ عَنْهُ وَسَلًا بَوْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلًا لَوْ اللهِ عَالَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلًا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلًا لَوْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلًا لَهُ عَمْ وَلُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلًا لِللهِ عَلَيْهُ وَسَلًا لِي عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلًا لَكُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلًا لِللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلًا لَكُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلِيهُ إِلْكُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلًا لَوْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلًا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلًا لَوْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلًا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْكُمُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَمْ وَلُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَمْ وَلُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

فَقَالَ عُمَرُ عِنْهُ: دَعْنِي فَلْأَضْرِبْ عُنْقَهُ، فَإِنَّهُ قَدْ نَافَقَ.

وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ ﷺ يَقُولُ: مَا أَنَا بِآمِنٍ مِنْ تِلْكَ الْكَلِمَةِ التِي قُلْتُ، وَلَا أَزَالُ خَائِفًا حَتَّى يُكَفِّرَهَا اللهُ عَنِّي بِالشَّهَادَةِ، فَقُتِلَ ﷺ فِي مَعْرَكَةِ الْيَمَامَةِ شَهِيدًا(٢).

وَقَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَبِي

<sup>(</sup>١) في رواية البيهقي ـ وابن إسحاق في السيرة قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ الْبُعُونِ الْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك \_ كتاب معرفة الصحابة هي \_ باب دعاء أبي حذيفة لشهادته \_ رقم الحديث (٥٠٤٢) \_ والبيهقي في دلائل النبوة (٣/٠٤) \_ وابن إسحاق في السيرة (٢/٠٤).



حَفْصِ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ ﴿ إِنَّ اللهُ مَاقَ الْأَحَادِيثَ فِي فَضْلِهِ ﴿ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ .

وَقَالَ الْإِمَامُ التَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ: بَابٌ فِي مَنَاقِبِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ.

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرُ وَضَى (٣).

#### ﴿ مَوْلِدُهُ رَفِيْهُ:

وُلِدَ ﷺ بَعْدَ عَامِ الْفِيلِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةٍ، فَهُوَ أَصْغَرُ مِنَ الرَّسُولِ صَلَاتَهُ عَشْرَةً سَنَةٍ (٤).

#### ﴾ أمُّهُ:

أُمُّهُ هِيَ حَنْتَمَةُ (٥) بِنْتُ هَاشِمِ (٦) بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري (٣٩٤/٧)٠

<sup>(</sup>٢) انظر جامع الترمذي (٢٦٠/٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في الأدب المفرد \_ رقم الحديث (٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر تهذیب الأسماء واللغات للإمام النووي ( $\Lambda/\Upsilon$ ) \_ الإصابة ( $1.4 \times 1.4 \times$ 

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات ( $\Lambda/\Upsilon$ ): حنتمة بفتح الحاء المهملة ثم نون ساكنة.

<sup>(</sup>٦) وقيل: هشام، وهشام والد أبي جهل، وعليه يكون أبو جهل خال عمر بن الخطاب ، وفيه نظر.



مَخْزُومِ (١).

<sup>:</sup> قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (٢٣٥/٣):

وقالت طائفة في أم عمر أنها بنت هشام بن المغيرة، ومن قال ذلك فقد أخطأ، ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل، والحارث بن هشام بن المغيرة، وليس كذلك، وإنما هي ابنة عمهما، فإن هاشم بن المغيرة، وهشام بن المغيرة أخوان، فهاشم والد حنتمة أم عمر، وهشام والد الحارث وأبي جهل، وهاشم بن المغيرة هذا جدُّ عمر لأمه.

وقال الحافظ في الفتح (٣٩٨/٧): وأم عمر حنتمة بنت هاشم بن المغيرة ابنة عم أبي جهل والحارث ابني هشام بن المغيرة، ووقع عند ابن منده أنها بنت هشام أخت أبي جهل وهو تصحيف نبَّه عليه ابن عبد البر وغيره.

<sup>(</sup>۱) انظر أسد الغابة  $(\pi 1 \pi / \pi)$  \_ الاستيعاب  $(\pi / \pi / \pi)$  \_ تهذيب الأسماء واللغات  $(\pi / \pi)$  .



# صِفَتُهُ الْخَلْقِيَّةُ

أَمَّا صِفَتُهُ عَلَيْهِ فَقَدْ كَانَ:

آدَمَ (۱) ، طِوَالًا جِدًّا ، قَدْ فَرَعَ (۲) النَّاسَ ، جَسِيمًا جَلِيدًا (۳) أَصْلَعَ ، أَعْسَرَ يَسَرَ (٤) ، .....يَسَرَ (٤) ،

(١) الآدم: الأسمر . انظر النهاية (٣٦/١) .

وذكر الواقدي في صفته هن كما في طبقات ابن سعد (١٧٣/٣): أنه هن كان أبيضاً، وإنما تغير لونه إلى السُّمرة عام الرمادة عندما أدمن من أكله الزيت.

وتعقبه الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (٢٣٦/٣) بقوله: وزعم الواقدي أن سُمرة عمر الله وأدمته إنما جاءت من أكله الزيت عام الرمادة، وهذا منكر من القول، وأصح ما في هذا الباب والله أعلم حديث سفيان الثوري عن عاصم بن بهدله عن زِرِّ بن حُبيش قال: رأيت عمر الله رجلاً آدم .

\* قلت: ليس هناك ما يمنع كون عمر الله كان أبيضاً ثم تغير بعد تحمله أعباء الخلافة ، وسعيه في الرمضاء ، وما كان يناله من تعب وجهد في إصلاح رعيته ، وما عُرف عنه الله من زهده وتقشفه ، والإعراض عن متاع الدنيا ، وما عاناه الله من الجوع في عام الرمادة ، وقد روى يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند جيد عن زر بن حُبيش قال: رأيت عمر المناع آدم ، قد فرع الناس ، كأنه على دابة ، قال: فذكرتُ هذه القصة لبعض ولد عمر الله ، فقال: سمعنا أشياخنا يذكرون أن عمر الله كان أبيض ، فلما كان عام الرمادة وهي سنة المجاعة ترك أكل اللحم والسمن ، وأدمن أكل الزيت حتى تغير لونه .

- (٢) فرع فلان فلان: علاه ، انظر لسان العرب (١٠/٢٣٨) .
- (٣) جليداً: أي قوياً في نفسه وجسمه · انظر النهاية (٢٧٥/١) .
- (٤) قال ابن الأثير في النهاية (٥/٥٦): أعسر يسراً: هو الذي يعمل بيديه جميعاً، ويُسمى الأضبط.



وَافِرَ السَّبَلَةِ(١)، كَتَّ اللِّحْيَةِ، وَكَانَ يَخْضِبُ(١) لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ(١).

رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ فِي تَارِيخِهِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ أَعْسَرَ أَصْلَعَ آدَمَ، قَدْ فَرَعَ النَّاسَ، كَأَنَّهُ عَلَى دَابَةٍ (١).

وَرَوى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي رَجَاءَ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ ﷺ طَوِيلاً جَسِيمًا، أَصْلَعَ، كَثِيرَ السَّبَلَةِ فِي أَطْرَافِهَا صُهُوبَةٌ (٥٠).

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ هِلَالَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ ﷺ جَسِيمًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ بَنِي سَدُوسِ<sup>(١)</sup>.

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَرَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ يَمْشِي حَافِيًا شَيْخُ أَصْلَعُ

<sup>(</sup>١) السَّبَلة: بالتحريك هي طرف الشارب من الشعر ، انظر المعجم الوسيط (١٥/١) .

 <sup>(</sup>۲) الخضاب: ما يُخضب به من حناء وكتم ونحوه، وخضب الشيء: غيَّر لونه بحمرة أو صفرة، أو غيرهما. انظر لسان العرب (١١٧/٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر تهذيب الأسماء واللغات (٢٩/٢) \_ أسد الغابة (٣٤٣/٣) \_ الاستيعاب (٢٣٦/٣).

<sup>(</sup>٤) أورد ذلك الحافظ في الإصابة (٤/٤٨) وجود إسناده.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير في النهاية (٥٨/٣): الصُّهبة مختصة بالشعر، وهي حُمر يعلوها سواد. والخبر أورده الحافظ في الإصابة (٤٨٤/٤) وصحح إسناده.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد في طبقاته (٣/١٧٤) \_ وأورده الحافظ في الإصابة (٤٨٥/٤) وجود إسناده.



آدَمُ أَعْسَرَ يَسَرَ طِوَالاً مُشْرِفًا عَلَى النَّاسِ كَأَنَّهُ عَلَى دَابَّةٍ (١).

وَرَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ قَالَ: . . . وَكَانَ عُمَرُ ﴿ يَهُ مُ اللَّهُ عَلَا جَلِيدًا (٢) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالَتُهُ عَلَى اللَّهُ: ﴿ يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ ، لَا تُزَاحِمْ عَلَى قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالَتُهُ وَسَلَمُ قَالَ لَهُ: ﴿ يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ ، لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ ، فَتُؤْذِي الضَّعِيفَ ، إِنْ وَجَدْتَ خَلُوةً فَاسْتَلِمْهُ ﴿ اللَّهُ عَلَى الضَّعِيفَ ، إِنْ وَجَدْتَ خَلُوةً فَاسْتَلِمْهُ ﴿ اللَّهُ عَلَى الضَّعِيفَ ، إِنْ وَجَدْتَ خَلُوةً فَاسْتَلِمْهُ ﴿ اللَّهُ عَلَى السَّعَقِبِلْهُ فَكَبّر ﴾ ( ٤ ) .

وَرَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ قَالَ: اخْتَضَبَ عُمَرُ ﴿ إِنَّا عَالَا اللهِ الْحِنَّاءِ بَحْتًا (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك \_ كتاب معرفة الصحابة \_ باب مناقب أمير المؤمن عمر بن الخطاب الله \_ رقم الحديث (٤٥٣٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب التيمم \_ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيهه من الماء \_ رقم الحديث (۳٤٤) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب المساجد ومواضع الصلاة \_ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها \_ رقم الحديث (۲۸۲)

<sup>(</sup>٣) يقال: استلم الحجر: إذا لمسه وتناوله · انظر النهاية (٣٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٩٠).

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٧٨/١٥): الكتم: بفتح الكاف والتاء هو نبات يُصبغ به الشعر.

<sup>(</sup>٦) البَحْت: الخالص الذي لا يُخالطه شيء. انظر النهاية (٩٩/١).



\* وَكَانَ ﴿ مُعَوْدِيَّ الصَّوْتِ، مُتَوَاضِعًا فِي اللهِ، خَشِنَ الْعَيْشِ، خَشِنَ الْعَيْشِ، خَشِنَ الْعَيْشِ، خَشِنَ الْمُطْعَمِ، شَدِيدًا فِي ذَاتِ اللهِ، يَرْقَعُ الثَّوْبَ بِالْأَدِيمِ (١١)، وَيَحْمِلُ الْقِرْبَةَ عَشِنَ الْمُطْعَمِ، مَعَ عَظِيم هَيْبَتِهِ ﴿ اللهِ ، يَرْقَعُ الثَّوْبَ بِالْأَدِيمِ (١١)، وَيَحْمِلُ الْقِرْبَةَ عَلَى كَتِفَيْهِ، مَعَ عَظِيم هَيْبَتِهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

رَوَى الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي سَهْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي سَهْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمٍ بِالْبَلَاطِ (٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ \_ مُعَلَّقًا \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ فَيَ وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ \_ مُعَلَّقًا \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ فِي آخِرِ الصَّفُوفِ يَقْرَأُ: ﴿إِنَّمَا اللهِ عَمْرَ ﴿إِنَّمَا اللهِ عَمْرَ ﴿إِنَّمَا اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الفضائل \_ باب شيبه عَالَشَاعَتِهُ وَسَلَمُ \_
 رقم الحديث (٢٣٤١) (١٠٣).

<sup>(</sup>١) الأديم: هو الجلد انظر لسان العرب (١/٩٦).

<sup>(</sup>٢) البلاط: هو موضع معروف بالمدينة · انظر النهاية (١٥٠/١) · والخبر أخرجه الإمام مالك في الموطأ \_ كتاب الصلاة باب العمل في القراءة \_ رقم الحديث (٣١) \_ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول \_ رقم الحديث (٣٤٧٩) ·

<sup>(</sup>٣) النشيج: صوت معه توجع وبُكاء . انظر النهاية (٥/٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف آية (٨٦).

والخبر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه \_ معلقاً \_ كتاب الأذان \_ باب إذا بكى الإمام في الصلاة.

قال الحافظ في الفتح (٢/٢): وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن ابن عُيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد بهذا.



وَرَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَرَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَلَيْهَ قَالَ: . . . فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَهَ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ (١) ، وَكَانَ أَجْوَفَ (٢) جَلِيدًا (٣) ، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ ، حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عِيْدِرَ مَا تَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم لِللهِ عَلَيْهِ وَسُلَم عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ لِللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَكُ بِيلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَكُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ لِللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَكُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُ عَلَيْهِ وَلَهُ لِللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ لَا لِللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ لَا لِللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَانَ أَلْهِ عَلَيْهِ وَلَه لَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَا لَكُنْ فَصَلْهِ فَلَا لَكُنْ لَهُ فَلَيْهِ وَلِي لَكُونَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا لَتُعَلَيْهِ وَسَلَمُ لَا لَلْكُوالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَا لَا لَكُنْ فَكَبُولُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْتُعْطَلُولُولُ اللّهِ عَلَيْهَ وَلَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِلللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْكُولُولُهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْكُولُولُ لَا لِللّهُ عَلَا لَلْلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْلِلْكُولُولُولُولُولُولُولُ لِللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْكُولُولُولُولُولُولَا الللّهُ عَلَا لَا لَا لِللّهُ عَلَا لَا لَا لَا لَاللّهُ عَلَيْكُولُ لَا لَا لَا لَهُ عَلَا لِللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ لَا لِلْلَهُ لَاللّهُ لَاللّهُ عَلَا لَا لَاللّهُ عَلَا لَا لِللّهُ عَلَا لَا لَا لِللّهُ عَلَا لَل

وَرَوَى الْإِمَامُ مَالِكُ فِي الْمُوَطَّا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرِقَاعٍ ثَلَاثٍ، لَبَدَ (٥) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ (٦).

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمْرَ ﷺ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فِي ظَهْرِهِ أَرْبَعُ رِقَاع (٧).

<sup>(</sup>١) وذلك عندما طلعت عليهم الشمس وفات عليهم وقت صلاة الفجر بسبب النوم.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٩٧/١): أجوف: أي رفيع الصوت، يخرج صوته من جوفه بقوة، وفي استعمال عمر الله التكبير سلوك طريق الأدب، والجمع بين المصلحتين، وخص التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (١/٩٧): جليدًا: من الجلادة بمعنى الصلابة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري \_ كتاب التيمم \_ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيهه من الماء \_ رقم الحديث (٣٤٤) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب المساجد ومواضع الصلاة \_ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها \_ رقم الحديث (٦٨٢) (٣١٢).

<sup>(</sup>٥) لبَّد: لَزق انظر لسان العرب (٢٢/١٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام مالك في الموطأ \_ كتاب اللباس \_ باب ما جاء في لبس الثياب \_ رقم الحديث (١٩) . وأورده ابن الأثير في جامع الأصول \_ رقم الحديث (٢٨١٤) .

<sup>(</sup>٧) أورده الحافظ في الفتح (٢٠٠/١٥).



وَرَوَى الْإِمَامُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لِانْقِطَاعِهِ عَنْ مُصْعَبَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ قَالَ: أَنَّ حَفْصَةَ ضَعِيفٍ لِانْقِطَاعِهِ عَنْ مُصْعَبَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ قَالَ: أَنَّ حَفْصَةَ عَنْ مُصْعَبَ أَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا أَلْيَنَ مِنْ ثَوْبِكَ، وَتَأْكُلُ طَعَامًا أَطْيَبَ مِنْ طَعَامِكَ (١)؟

فَقَالَ ﴿ فَهَا كَانَتْ فِيهِ مِنَ الْجَهْدِ حَتَّى أَبْكَاهَا، ثُمَّ قَالَ: قَدْ قُلْتُ لَكِ: إِنَّهُ كَانَ لِيهِ رَسُولُ اللهِ، وَمَا كَانَتْ فِيهِ مِنَ الْجَهْدِ حَتَّى أَبْكَاهَا، ثُمَّ قَالَ: قَدْ قُلْتُ لَكِ: إِنَّهُ كَانَ لِي صَاحِبَانِ (٢) سَلَكَا طَرِيقِهِمَا، سُلِكَ بِي غَيْرَ طَرِيقِهِمَا، سُلِكَ بِي غَيْرَ طَرِيقِهِمَا، سُلِكَ بِي غَيْرَ طَرِيقِهِمَا، سُلِكَ بِي غَيْرَ طَرِيقِهِمَا، وَإِنِّي وَاللهِ لَأُشَارِكَنَّهُمَا فِي مِثْلِ عَيْشِهِمَا لَعَلِّي أَنْ أُدْرِكَ مَعَهُمَا عَيْشَهِمَا الرَّخِيَّ (٣).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ اللهِ وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ اللهِ وَلَا اللهِ لَتُمَرَّنُنَّ اللهُ اللهِ لَتُمَرَّنُنَّ اللهِ اللهِ لَتُمَرَّنُنَّ اللهُ اللهِ لَتُمَرَّنُنَّ اللهِ اللهِ لَيْهَا اللهِ اللهِ لَتُمَرَّنُنَّ اللهُ اللهِ اللهِ لَتُمَرَّنُنَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُعِلَّا المُلْمُولِ المُلْمُولِ المُلْمُولِ المُلْمُولِ المُلْمُولِ المِلْمُلِي المِلْمُ المُلْمُولِ المُلْمُولِ

<sup>(</sup>١) زاد الحاكم: وقد فتح الله عليك الأمر وأوسع إليك الرزق.

<sup>(</sup>٢) صاحباه ﷺ هما رسول الله صَالِمَتْهُ وَأَبُو بَكُرُ الصَّديق ﷺ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى \_ كتاب الرقائق \_ رقم الحديث (١١٨٠٦) \_ والحاكم في المستدرك \_ كتاب العلم \_ باب قول حفصة لعمر الله وجوابه لها في شدة العيش \_ رقم الحديث (٤٣٢) \_ وصححه \_ وتعقبه الذهبي في تلخيصه بقوله: في هذا الحديث انقطاع .

وقال الحافظ في المطالب العالية (٣٦٠/٣): فإن كان مصعب سمعه من حفصة على فهو صحيح، وإلا فهو مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٤) مَرَّنه عليه فتمرَّن: درَّبه عليه فتدرَّب، انظر لسان العرب (١٣/٨٧).



الْبَطْنُ عَلَى الْخُبْزِ وَالزَّيْتِ مَا دَامَ السَّمْنُ يُبَاعُ بِالْأَوَاقِي (١).

قَالَ شَاعِرُ النِّيلِ حَافِظْ إِبْرَاهِيم ﷺ:

جُوعُ الْخَلِيفَةِ وَاللَّانْيَا بِقَبْضَتِهِ فِي الزُّهْدِ مَنْزِلَةٌ سُبْحَانَ مُولِيهَا فَمَنْ يُجَادِي أَبَا حَفْصٍ وَسِيرَتَهُ أَوْ مَنْ يُحَاوِلُ لِلْفَارُوقِ تَشْبِيهَا

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ (٢).

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ مَاجَه فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ: (أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ (٣) فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ (١٠).

وَرَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً

<sup>(</sup>١) الأواقي: جمع أوقية بضم الهمزة اسم لأربعين درهمًا · انظر النهاية (١٨٩/٥) . والحديث أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٤٧١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري \_ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة \_ باب ما يُكره من كثرة السؤال \_ رقم الحديث (٧٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى عند الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٢٩٠٤): «وأشدها».

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٤٠٤/٧): وهذا دال على صلابته في الدين، واستمرار حاله على الجد الصرف والحق المحض.

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٣٩٩٠) \_ وابن ماجه في سننه \_ كتاب السنة \_ باب فضائل زيد بن ثابت ﷺ \_ رقم الحديث (١٥٤).



أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ إِنَّهُ عَنْ آيَةٍ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ (١٠).

وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ حَسَنِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَالَتْ: لَا أَزَالُ هَائِبَةً لِعُمَرَ فِيهُ بَعْدَمَا رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَانَعَنِيوَسَلَةً، صَنَعْتُ حَرِيرَةً(٢)، أَوْ قَالَتْ: خَزِيرَةٌ، وَعِنْدِي سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ فِي جَالِسَةً، فَقُلْتُ لَهَا: كُلِي، فَقَالَتْ: لَا أَشْتَهِي وَلَا آكُلُ، نِنْتُ زَمْعَةَ فِي جَالِسَةً، فَقُلْتُ لَهَا: كُلِي، فَقَالَتْ: لَا أَشْتَهِي وَلَا آكُلُ، فَقُلْتُ: لَتَأْكُلِنَّ أَوْ لَأُلطِّخَنَّ وَجْهَكِ، فَلَطَحْتُ وَجْهَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ وَهُو مَهُ كَلْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَبُهُهَا، فَطَحْتُ وَجْهِي، وَرَسُولُ اللهِ صَلَيْتَهَابَوسَلَةً وَهُو مَنْ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عُنَا عَمْولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أُدْخُلْ أُدْخُلْ»<sup>(٣)</sup>.

\* وَكَانَ ﴿ اللَّهِ الْحِمَارَ وَالْبَعِيرَ مَخْطُومًا ( ٤ ) بِاللِّيفِ، وَكَانَ قَلِيلَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب التفسير \_ باب ﴿تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ ﴾ ﴿قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُوْ يَحَلَّةَ أَيْمَنِكُوْ ﴾ \_ رقم الحديث (٤٩١٣) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الطلاق \_ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن \_ رقم الحديث (١٤٧٩) (٣١).

<sup>(</sup>٢) الحريرة: هو الحساء المطبوخ من الدقيق والدسم والماء · انظر النهاية (٢/١٥) ·

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى \_ كتاب عشرة النساء \_ باب الانتصار \_ رقم الحديث (٣) . (٨٦٨) \_ والإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٨٠٤) .

<sup>(</sup>٤) الخِطام: هو الحبل الذي يُقاد به البعير · انظر النهاية (٢/٤٤) .



الضَّحِكِ لَا يُمَازِحُ أَحَدًا، وَكَانَ لَا يَسْتَظِلُّ بِشَيْءٍ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُلْقِي كِسَاءَهُ عَلَى الشَّجَرَةِ، وَيَسْتَظِلُّ تَحْتَهُ، وَكَانَ نَقَشَ خَاتَمَهُ كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا يَا عُمَرُ، وَأَنْفَقَ ﴿ فَا لَا بُنِهِ: قَدْ أَسْرَفْنَا (١).

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ مَا إِلَى أَنْ رَجَعْنَا، فَمَا ضَرَبَ فُسُطَاطًا (٢) وَلَا كَانَ لَهُ بِنَاءٌ يَسْتَظِلُّ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ يُلْقِي نِطْعًا (٣) أَوْ كِسَاءً عَلَى شَجَرَةٍ فَيَسْتَظِلُّ تَحْتَهُ (٤).

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَقَاعَيْهِ وَسَلَةً مِنْ حِينِ قَبِضَ كَانَ أَجَدَّ (٥) وَأَجْوَدَ حَتَّى أَخَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَقَاعَيْهِ وَسَلَةً مِنْ حِينِ قَبِضَ كَانَ أَجَدَّ (٥) وَأَجْوَدَ حَتَّى انْتَهَى (٦) مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْبَعْدِيَّةِ فِي الصِّفَاتِ

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية (٧/٤٤١).

<sup>(</sup>٢) الفُسطاط: بضم الفاء بيت من شعر ، انظر لسان العرب (٢٦٢/١٠) .

<sup>(</sup>٣) النَّطع: بكسر النون بساط من الجلد. انظر المعجم الوسيط (٩٣٠/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه \_ رقم الحديث (١٤٤٦١) \_ وأخرجه ابن سعد في طبقاته (١٤٨/٣) \_ وأورده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٢١/١) وصحح إسناده .

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٤٠٦/٧): أَجَدُّ: بفتح الجيم والتشديد من جد إذا اجتهد.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٤٠٦/٧): قوله: حتى انتهى: أي إلى عمل آخر عمره.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ \_ باب مناقب عمر بن الخطاب عليه \_ رقم الحديث (٣٦٨٧).



وَلَا يَتَعَرَّضُ فِيهِ لِلزَّمَانِ فَيَتَنَاوَلُ زَمَانَ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَمَا بَعْدَهُ، فَيُشْكِلُ بِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَي بِالْجُودِ الصِّدِّيقِ فَي بَكْرٍ الصِّدِيقِ فَي الْجُودِ الْمُفْرِطِ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَسَهُ عَلَيْهِ وَالصَّدِيقِ فَي الْمُفْرِط، أَوْ بَعْدَ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَسَهُ عَلَيْهِ وَالْجُودُ أَفْعَلُ مِنَ الْجُودِ أَيْ لَمْ يَكُنْ أَيْضًا، وَيُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ بِزَمَانِ خِلَافَتِهِ فَي أَنْهُ مَ وَأَجْوَدُ أَفْعَلُ مِنَ الْجُودِ أَيْ لَمْ يَكُنْ أَيْضًا، وَيُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ بِزَمَانِ خِلَافَتِهِ فَي أَعْوَدُ بِالْأَمْوَالِ، وَهُو مَحْمُولٌ عَلَى وَقْتِ أَحَدٌ أَجَدً مِنْهُ فِي الْأُمُورِ وَلَا أَجْوَدَ بِالْأَمْوَالِ، وَهُو مَحْمُولٌ عَلَى وَقْتِ مَخْصُوصٍ وَهُو مُدَّةُ خِلَافَتِهِ فَي النَّبِيُّ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنَ الْجُودِ اللَّالِي مَالِهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مِنَ الْمُورِ وَلَا أَجْوَدُ النَّبِيُّ صَالِسَهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ مَنْ الْمُورِ وَلَا أَجْوَدُ النَّبِيُّ صَالِسَهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ مَنْ الْمُورِ وَلَا أَجْوَدُ النَّبِيُ مَا اللّهِ مَالِسَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ الْمُورِ وَلَا أَجْوَدُ النَّبِي مُنَالِهُ عَلَى مَالِهُ مَا اللّهِ مَنْ الْمُورِ وَلَا أَجْوَدُ النَّبِي مَا اللّهُ مُورِ وَلَا أَخِودُ اللّهُ الْمُورِ وَلَا اللّهُ مَالِهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالِهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللْهُ الللللّهُ اللللْهُ اللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللهُ الللللْهُ الللْهُ الللللللللللهُ اللللللللهُ الللللللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللله

قَالَ حَافِظ إِبْرَاهِيم ﷺ:

يَا مَنْ صَدَفْتَ عَنِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا فَلَمْ يَغُرَّكَ مِنْ دُنْيَاكَ مُغْرِيهَا

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٤٠٦/٧).



## زَوْجَاتُهُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تَزَوَّجَ ﷺ عِدَّةَ زَوْجَاتٍ، فَمِنْ زَوْجَاتِهِ:

١ ـ زَيْنَبُ بِنْتُ مَظْعُونِ الْقُرَشِيَّةُ الْجُمَحِيَّةُ ﴿

وَهِيَ أُخْتُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ ﷺ، أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ زَوْجِهَا عُمَرَ ﷺ، وَأَوْلَادِهَا (١).

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ يَعْنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ غُلِمَ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ غُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ: كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ: كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ: كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ اللهُ وَخَمْسَمِائَةٍ ، وَفَرَضَ لِابْنِ عُمَرَ ثَلَاثَ آلَافٍ وَخَمْسَمِائَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ ؟ قَالَ: إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُواهُ ١٠٤ .

\* وَرُزِقَ عُمَرُ ﴿ إِنَّهُ مِنْ زَيْنَبَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

١ \_ حَفْصَةَ:

هِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ زَوْجَةَ خُنَيْسِ بْنِ

<sup>(</sup>١) انظر ترجمتها على في: الإصابة (١٦٣/٨) \_ أسد الغابة (٣٠١/٥) \_ الاستيعاب (٤١٢/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب مناقب الأنصار \_ باب هجرة النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَعُلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْتَعَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَالْعَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل



حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ ﴿ إِنَّهُ الَّذِي مَاتَ عَنْهَا ، وَكَانَتْ ﴿ إِنَّهُ صَوَّامَةً قَوَّامَةً (١).

#### ٢ \_ عَبْدَ اللهِ:

هُوَ الْإِمَامُ الْقُدُوةُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّاهِدُ الْإَسْلَامِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّى إِنَّهُ يَنْزِلُ الْعَابِدُ، كَانَ عَلَيْهُ شَدِيدَ الْاِتِّبَاعِ لِآثَارِ رَسُولِ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّى إِنَّهُ يَنْزِلُ مَنَازِلَهُ، وَيُصَلِّم فِي كُلِّ مَكَانٍ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُبْرِكُ نَاقَتُهُ مَنَازِلَهُ، وَيُصَلِّم وَيُبْرِكُ نَاقَتُهُ فِي مَبْرَكِ نَاقَتِهِ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَوْلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَى مَنْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلِكُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَاللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ

### ٣ \_ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَكْبَرِ:

يُكْنَى بِأَبِي عِيسَى، كَانَ مُمَيِّزًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَنِي السَّكَنِ فِي الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَنِي السَّكَنِ فِي الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ ﴿ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﴿ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﴿ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﴿ اللهِ عَبْدَ اللهُ عَبْدَ اللهُ عَبْدَ أَمْ اللهُ عَبْدَ أَلُهُ اللهُ عَبْدَ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلْهَ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهَ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهَ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهَ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهُ عَلْمَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَاللهُ عَيْدَةً وَسَلَمَ اللهُ عَلِي وَلَا اللهِ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ وَلِيْهِ اللهِ عَلَمَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلْهُ وَلِي اللهِ عَلَيْهَ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَا لَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَ

<sup>(</sup>١) انظر ترجمتها ، في: سير أعلام النبلاء (٢٢٧/٢) ـ الإصابة (٨٥/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته ﷺ في: تهذيب الأسماء واللغات (٦٤٢/١) ـ سير أعلام النبلاء (٢٠٣/٣).

<sup>(</sup>٣) أورد هذه القصة الحافظ في الإصابة (٢٨٥/٤) وصحح إسنادها.

وفي رواية أبي داود في سننه بسند حسن \_ رقم الحديث (٤٩٦٣) عن أسلم قال: أن عمر بن الخطاب ﴿ ضرب ابنًا له تكنَّى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة ﴿ تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر \_ أي قال للمغيرة بن شعبة ﴿ أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله ؟ =



## وَلَا تُحْفَظُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَكْبَرِ ﴿ إِنَّهُ مِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَالَتَهُ عَنِيهِ وَسَارً (١٠).

#### ﴿ وَمِنْ زَوْجَاتِهِ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### ٢ \_ جَمِيلَةُ بِنْتُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّةُ ،

وَهِيَ أُخْتُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ ﴿ اللهِ عَاصِيَةُ عَاصِيَةُ السَّمُهَا عَاصِيَةُ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّالَةُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ جَمِيلَةُ (٢).

= قال المغيرة: إن رسول الله كناني، فقال عمر: إن رسول الله قد غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر، وإنا في جَلْجَتِنا، فلم يزل يُكنى بأبي عبد الله حتى هلك.

زاد عبد الرزاق في مصنفه \_ رقم الحديث (١٩٨٥٧) مرسلاً: إن عيسى لا أب له.

الجلج: رؤوس الناس، واحدتها: جلجة، والمعنى: إنا بقينا في عدد رؤوس كثيرة من المسلمين. انظر النهاية (٢٧٤/١).

قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين (٢٣/٣): وخفي على عمر بن الخطاب على جواز التسمِّي بأسماء الأنبياء فنهى عنه حتى أخبره طلحة أن النبي سَلَّسَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كنَّاه أبا محمد فأمسك ولم يتمادَ على النهي.

(١) انظر ترجمته ﷺ: في الإصابة (٢٨٥/٤) ـ الاستيعاب (٣٨٥/٢) ـ أسد الغابة (١٣٩/٣).

(٢) روى الإمام مسلم في صحيحه \_ رقم الحديث (٢١٣٩) (١٤) عن ابن عمر الله عن الله صَالِمَا عَلَيْهُ عَيَّر اسم عاصية ، وقال: «أنتِ جميلة» .

ووقع في صحيح مسلم \_ رقم الحديث (٢١٣٩) (١٥) عن ابن عمر على قال: أن ابنة لعمر على الله صَالِمَا الله صَالَمَا الله صَالَمَا الله صَالَمَا الله عاصية ،

قال الإمام ابن الأثير في أسد الغابة (٢٤١/٥): وليس بشيء، فإن جميلة امرأة عمر، وهي بنت ثابت، كان اسمها عاصية فسماها رسول الله صَلَّلْتُمَنَّلَةِ جميلة.

وتعقبه الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٧٦٠/٢) بقوله: قد ذكر الإمام مسلم بن الحجاج حديث تغير النبي صَلَّاللَمْ المذكور في صحيحه وهو حديث تغير النبي صَلَّاللَمْ المُذكور في صحيحه وهو حديث تغير النبي صَلَّاللَمْ المُذكور في



وَهِيَ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، تَزَوَّجَهَا عُمَرُ ﷺ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا (١)، وَلَمْ يُرْزَقْ مِنْهَا عُمَرُ إِلَّا:

#### \* عَاصِمًا:

هُوَ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الشَّرِيفُ أَبُو عُمْرٍو الْقُرَشِيُّ الْعَدَوِيُّ، وُلِدَ فِي أَيَّامِ النَّبُوَّةِ (٢)، وَكَانَ طَوِيلاً جَسِيمًا، دَيِّنًا، خَيِّرًا، وَلَا بَطِيلاً جَسِيمًا، دَيِّنًا، خَيِّرًا، صَالِحًا، وَكَانَ بَلِيغًا، فَصِيحًا، شَاعِرًا، وَهُو جَدُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ صَالِحًا، وَكَانَ بَلِيغًا، فَصِيحًا، شَاعِرًا، وَهُو جَدُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللهُ الْعَزِيزِ لِأُمِّهِ، أُمُّهُ (٣) أُمُّ عَاصِمٍ بِنْتُ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (١٤).

وَكَانَ عَاصِمٌ ﴿ إِنَّ لَمَّا طَلَّقَ عُمَرُ ﴿ إِنَّهُ فِي حَضَانَةِ أُمِّهِ، وَأَرَادَ عُمَرُ ﴿ لَهُ فِي حَضَانَةِ أُمِّهِ، وَأَرَادَ عُمَرُ ﴿ لَهُ اللَّهِ الْصِّدَةِ مَا اللَّهِ الْحَدِّ اللَّهِ الْحَدِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللللَّا الللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ

<sup>=</sup> عاصية بنت عمر إلى جميلة فلا يمكن دفعه، فيُحتمل أنهما كانتا اثنتين، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۱) انظر ترجمتها في: الإصابة (٦٧/٨) \_ طبقات ابن سعد (٤١٦/٨) \_ تهذيب الأسماء واللغات (٧٦٠/٢) \_ أسد الغابة (٢٤٠/٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في الاستيعاب (٣٣٣/٢): وُلِدَ عاصم بن عمر بن الخطاب ﷺ قبل وفاة رسول الله بسنتين.

<sup>(</sup>٣) أي أم عمر بن عبد العزيز هيه .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته هذه في: سير أعلام النبلاء (٤/٧٤) \_ تهذيب الأسماء واللغات (٤/١١ ٥٥) \_ الاستيعاب (٣٣٣/٢).



الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ مُنْهَا ، فَتَجَاذَبَاهُ بَيْنَهُمَا حَتَّى بَكَى الْغُلامُ ، حِجْرِهَا عَاصِمْ ، فُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا ، فَتَجَاذَبَاهُ بَيْنَهُمَا حَتَّى بَكَى الْغُلامُ ، فَانْطَلَقَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﴿ فَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

وَفِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ وَعَبْدِ الْرَزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ: خَلِّ بَيْنَهَ وَبَيْنَهُ ، فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلَامَ (٢).

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا خَبَرٌ مَشْهُورٌ مِنْ وُجُوهٍ مُنْقَطِعَةٍ وَمُتَّصِلَةٍ، تَلَقَّاهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْقَبُولِ وَالْعَمَلِ<sup>(٣)</sup>.

#### \* وَمِنْ زَوْجَاتِه ﴿ اللَّهُ اللّ

# ٣ ـ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ،

أمها فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَاللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ، وُلِدَتْ عَلَيْهَ فِي حُدُودِ سَنَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه \_ رقم الحديث (١٩٤٦٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (٧٦٧/٢) \_ وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه \_ رقم
 الحديث (١٢٦٠٢).

وأورد طرق هذه القصة الألباني في إرواء الغليل (٢٤٥/٧) وضعف إسنادها ــ وقال الألباني في السِّلسلة الصحيحة (١ القسم الثاني/ ٧٠٩): وقد روي من وجوه أخرى مرسلا في الموطَّأ والمصنف لابن أبي شيبة، ومن وجه آخر موصولاً بإسناد ضعيف منقطع.

<sup>(</sup>٣) نقله عنه الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣٩١/٥).



سِتٍّ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَرَأْتِ النَّبِيَّ صَلَقَهُ عَنِهُ مَا تُرُو عَنْهُ شَيْئًا (۱)، وَكَانَ النَّبِيِّ الْبَاعِثُ لِزَوَاجِ عُمَرَ ﴿ الْبَاعِثُ لِزَوَاجِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّبِيِ وَنَسَبِي (۲) وَنَسَبِ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي (۳).

وَثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَي مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَي مَوْطً جَيِّدٌ، الْخُطَّابِ فَي مَوْطً جَيِّدٌ، وَهُوطًا أَنْ بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ ، فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ فَقَالَ عُمَرُ فَي اللهِ مَا لِللهِ عَلَي اللهِ مَا لِللهِ مَا لِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ مَا لِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ مَا لِللهِ مَا لِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ مَا لِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ مَا لِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ مَا لِيطِ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ مَا لِيطِ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ مَا لِللهِ مَا لِي اللهِ عَلَيْ اللهِ مَا لِي مَا لِكُونَ اللهِ مَا لِي اللهِ مَا لِيَا عَلَى اللهِ مَا لِي اللهِ مَا لِي اللهِ مَا لِي اللهِ مَا لِي اللهِ مَا لَنْهُ اللهِ مَا لِي اللهِ مَا لِي اللهِ مَا لِي اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَا لِي اللهِ اللهِ مَا لَلْهُ اللهِ مَا لَعْدَالًا عَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(١) انظر ترجمتها ﷺ في:

ر رب م منها الإصابة (٨ / ٢٤) \_ تهذيب الأسماء واللغات (٨٣١/٢) \_ أسد الغابة (٥ / ٨٨٨) \_ سير أعلام النبلاء (٣ / ٠٠٠) .

<sup>(</sup>٢) السبب: الزواج، وأصله من السبب وهو الحبل الذي يُوصل به إلى الماء. انظر النهاية (٢) ٢ (٢).

<sup>(</sup>٣) أخرج هذا الحديث الحاكم في المستدرك \_ كتاب معرفة الصحابة \_ باب نكاح عمر الله بأم كلثوم وسببه \_ رقم الحديث (٤٧٣٨) \_ وأورد طرقه الألباني في السلسلة الصحيحة \_ رقم الحديث (٢٠٣٦) \_ وختم قوله: وجملة القول أن الحديث بمجموع هذا الطرق صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) المروط: جمع مِرْط بكسر الميم وهو كساء من صوف. انظر النهاية (٤/٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٦/١٧٣): قالوا لها بنت رسول الله صَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، لأن فاطمة بنت رسول الله صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمها، وكانت قد ولدت في حياته صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمها، وكانت قد ولدت في حياته صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمها، وكانت قد ولدت في حياته صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمها، وكانت قد ولدت في خياته صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمها، وكانت قد ولدت في خياته صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمها، وكانت قد ولدت في خياته صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَا

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٦/١٧٣): سليط بفتح السين وكسر اللام وزن رغيف.



قَالَ عُمَرُ ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ (١) لَنَا الْقِرَبَ (٢) يَوْمَ أُحُدٍ (٣).

وَبَقِيَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ ﴿ إِنَّهُ عِنْدَ عُمَرَ ﴿ إِلَى أَنْ قُتِلَ.

#### ﴿ قِصَّةً لَا تَثْبُتُ:

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيُّ فِي مُصَنَّقِهِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ: إِنَّهَا صَغِيرَةٌ، قَالَ: إِنَّهَا صَغِيرَةٌ، قَالَ: إِنَّهَا صَغِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ فَإِنْ رَضِيَتْ فَقِيلَ لِعُمَرَ فَيْهُ: إِنْ رَدَّكَ فَعَاوِدُهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ: أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ فَإِنْ رَضِيَتْ فَقِيلَ لِعُمَرَ فَيْهُ: قَالَ: فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ، فَكَشَفَ عُمَرُ فِيهَ عَنْ سَاقِهَا، فَقَالَتْ أُمُّ كُلْتُومٍ فَي الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْتُ عَيْنَكَ (٤).

<sup>(</sup>١) تزفر: بفتح التاء وسكون الزاي وكسر الفاء أي تحمل. انظر النهاية (٢٧٦/٢).

<sup>(</sup>٢) القِرب: بكسر القاف جمع قربة وهو وعاء من جلد يُحفظ فيه الماء · انظر المعجم الوسيط (٢) / ٧٢٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الجهاد والسير \_ باب حمل النساء القِرَب إلى الناس في الغزو \_ رقم الحديث (٢٨٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرج هذه القصة الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه \_ رقم الحديث (١٠٣٥٢) \_ وأوردها وأوردها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (٥٠١/٣) وأعلها بالإرسال \_ وأوردها الألباني في السلسلة الصحيحة (١ القسم الأول/ ٢٠٦) \_ والسلسلة الضعيفة (٣٤/٣) وأعلها بالانقطاع.



## \* وَرُزِقَ عُمَرُ ﴿ إِنَّهُ مِنْ أُمِّ كُلْثُومِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مِنْ أُمِّ كُلْثُومِ ﴿ إِنَّهُ ا

#### ۱ \_ زَیْدًا:

كَانَ مِنْ سَادَةِ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، وَتُوفِّنِي هُو وَأُمُّهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَوَى النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اللَّهِ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا، فَجَعَلَ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفَّا وَاحِدًا، وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ امْرَأَةُ عُمَرَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفَّا وَاحِدًا، وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ امْرَأَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنُ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ، وُضِعَا جَمِيعًا، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ، وُضِعَا جَمِيعًا، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو قَتَادَةَ (١٠).

#### ٢ \_ رُقَيَّةَ:

تَزَوَّجَهَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّحَّامُ، وَمَاتَتْ عِنْدَهُ، وَدُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ ال

\* وَمِنْ زَوْجَاتِهِ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### ٤ ـ عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ

أَسْلَمَتْ قَدِيمًا وَهِيَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، وَهِيَ بِنْتُ عَمِّ عُمَرَ بْنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في السنن الكبرى \_ كتاب الجنائز \_ باب اجتماع جنائز الرجال والنساء \_ رقم الحديث (۲۱۱٦) \_ وأخرجه مختصراً أبو داود في سننه \_ كتاب الجنائز \_ باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يُقدَّم؟ \_ رقم الحديث (۳۱۹۳) \_ وصحح إسناده الحافظ في التلخيص الجبير (۲۲۷/۳).

<sup>(</sup>٢) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٦٨٨).



الْخَطَّابِ ﴿ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ ، وَأَخْتُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ ، كَانَتْ زَوْجَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﴿ اللهِ مَاتَ عَنْهَا ، فَتَزَوَّجَهَا زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ مُنَ الْخَطَّابِ ﴾ وَاسْتُشْهِدَ عَنْهَا فِي مَعْرَكَةِ الْيَمَامَةِ ، ثُمَّ تَزُوَّجَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴾ وبَقِيَتْ عِنْدَ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُسْجِدِ ، وَعُمَرُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

### \* أَوْلَادُ عُمَرَ ﴿ إِنَّ مِنْ عَاتِكَةَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَمْ يُرْزَقْ عُمَرُ ﴿ إِلَّهُ مِنْ عَاتِكَةً ﴿ إِلَّا:

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٤١/٣): هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الجمعة \_ باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ؟ \_ رقم الحديث (٠٠٠) \_ وأخرج الحديث \_ دون القصة \_ الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الصلاة \_ باب خروج النساء إلى المساجد . . . \_ رقم (٢٤١) (١٣٦) .

وانظر ترجمة عاتكة رهي في:

 $<sup>(8/1/8)</sup>_{-}$  الإصابة ( $(8/1/8)_{-}$  الستيعاب ( $(8/1/8)_{-}$ ).



\* عِيَاضًا<sup>(١)</sup>.

#### \* وَمِنْ زَوْجَاتِهِ رَهِيْهَ:

# ٥ ـ قُرَيْبَةُ (٢) بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ﴿

وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ ﴿ وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عُمَرُ ﴿ وَهَا ثَنَ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ ﴿ وَقَدْ تَزَوَّجَةً لَهُ ، عُمَرُ ﴿ وَهَا نَوْجَةً لَهُ ، وَبَقِيَتْ هِيَ عَلَى شِرْكِهَا زَوْجَةً لَهُ ، فَمَرُ ﴿ فَي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَسْلَمَ عُمَرُ الْعِصِمِ ٱلْكَوَافِ (٣) ، وَذَلِكَ بَعْدَ الْحُدَيْبِيةِ فَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصِمِ ٱلْكَوَافِ (٣) ، وَذَلِكَ بَعْدَ الْحُدَيْبِيةِ سَنَةً سِتًّ مِنَ الْهِجْرَةِ طَلَقَهَا عُمَرُ ﴿ إِنَّهَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةً (١٠).

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَطَاءَ قَالَ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>۱) لم أر مَن ذكر عياضًا إلا ابن الجوزي في صفة الصفوة (١٢١/١) - والمحب الطبري في الرياض النضرة (٣٦٤/٢) - وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (١٤٩/٧) - في معرض ذكره زوجات عمر على ، نقال عند ذكر عاتكة بنت زيد - : ويقال : هي أم ابنه عياض فالله أعلم .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٥٢٤/١٠): قُريبة بالقاف مُصغراً في أكثر النسخ، وضبطها الدمياطي بفتح القاف، وتبعه الذهبي، وكذلك هو في نسخة معتمدة من طبقات ابن سعد، وكذا للكشميهني في حديث عائشة الماضي في الشروط، والأكثر بالتصغير كالذي هنا.

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة آية (١٠).

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية (٩٤/٨): هذا تحريم من الله الله على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن .

وأخرج ذلك البخاري في صحيحه \_ كتاب الشروط \_ باب الشروط في الجهاد \_ رقم الحدث (٢٧٣١) (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمتها على الإصابة (٢٨٦/٨)٠



### \* وَمِنْ زَوْجَاتِهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# ٦ ـ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِيَّةُ:

وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ (٢) يُسَمِّيهَا مُلَيْكَةُ بِنْتُ جَرْوَلٍ، تَزَوَّجَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ يَهُ فَي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَسْلَمَ عُمَرُ ﴿ اللهُ ، وَبَقِيَتْ هِيَ عَلَى شِرْكِهَا زَوْجَةً لَهُ ، وَطَلَّقَهَا عُمَرُ ﴿ يَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ ﴾ النَّحَ اللهُ ، وَطَلَّقَهَا عُمَرُ ﴿ اللهُ اللهُ

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ الْإِمَامِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنَا (٣) أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرُدُّوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَنَّهُ لَمَّا أَنْوَلَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرُدُّوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، أَنَّ عُمَرَ أَزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، أَنَّ عُمَرَ اللهُ طَلَّقَ الْمُرَأَتِيْنِ: قُرَيْبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمِيَّةَ، وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِيَّةَ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الطلاق \_ باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن \_ . رقم الحديث (٢٨٧).

قال الحافظ في الفتح (٢٤/١٠): هو موصول بالإسناد المذكور أولاً عن ابن جريج.

<sup>(</sup>٢) سماها بذلك الإمام الذهبي في كتابه سيرة الخلفاء الراشدين ص٨٧٠

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٥/٤/٥): هو من قول الزهري، وصله ابن مردويه في تفسيره من طريق عقيل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الشروط \_ باب الشروط في الجهاد \_ رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢).



### \* وَرُزِقَ مِنْهَا عُمَرُ ﴿ إِلَيْهَا:

### ١ \_ ٢ \_ زَيْدًا وَعُبَيْدَ اللهِ:

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْإِصَابَةِ: زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْقُرَشِيُّ الْعَدَوِيُّ، شَقِيقُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْمُصَغَّرِ، أُمُّهُمَا أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ جَرْوَلَ كَانَتْ تَحْتَ عُمَرَ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْمُصَغَّرِ، أُمُّهُمَا أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ جَرْوَلَ كَانَتْ تَحْتَ عُمَرَ عَلَيْهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامُ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِلُ (١).

### \* وَمِنْ زَوْجَاتِهِ رَافِيْهُ:

# ٧ ـ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيَّةُ ﴿

كَانَتْ زَوْجَةً لِعِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ﴿ وَأُمُّهَا هِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْوَلِيدِ الْمُغِيرَةِ الْمُخْرُومِيَّةُ ﴿ الْمُخْرَومِيَّةُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْوَلِيدِ الْمُلْمَتْ أُمُّ حَكِيمٍ ﴿ اللّهُ عَكِيمٍ اللّهُ عَكَيمٍ عَزْوَةَ أُحُدٍ وَهِي كَافِرَةٌ مَعَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَسُنَ إِسْلَامُهَا اوَقَدْ شَهِدَتْ أُمُّ حَكِيمٍ غَزْوَةَ أُحُدٍ وَهِي كَافِرَةٌ مَعَ زَوْجِهَا عِكْرِمَةَ اوْكَانَتْ ﴿ مَعْرُوفَةً بِالشَّجَاعَةِ وَالْبُطُولَةِ وَلَهَا مَوَاقِفُ عَظِيمَةُ فِي مَعْرَكَةِ الْيَرْمُوكِ ، وَهِي التِي اسْتَأْمَنَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ النّبِي صَالَتَهُ عَلَيمَةً لِزَوْجِهَا عِكْرِمَةَ عَلَى أَنْ تَرُدَّهُ وَ أَسُلَمَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ ﴿ اللّهِ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ .

وَكَانَ قَدْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ اسْتِشْهَادِ زَوْجِهَا عِكْرِمَةَ ﴿ فِي مَعْرَكَةِ الْيَرْمُوكِ خَالِدٌ بَنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ﴿ فَيْهَا وَاسْتُشْهِدَ عَنْهَا زَوْجُهَا خَالِدٌ يَوْمَ مَرْجِ

<sup>(</sup>١) انظر الإصابة (١٩/٢).



الصُّفَّرِ(١)، فَتَزَوَّجَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَلَمْ يُرْزَقْ مِنْهَا عُمَرُ ﴿ إِلَّا:

#### \* فَاطِمَةَ:

قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: وَتَزَوَّجَ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ فَاطِمَةً<sup>(٣)</sup>.

### ، قِصَّةُ لَا وُجُودَ لَهَا:

وَهَذِهِ القِصَّةُ هِيَ وَأَدُ<sup>(١)</sup> عُمَرَ ﷺ ابْنَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، وَلَا وُجُودَ لِهَذِهِ القَّصِة فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَلَا السِّير وَلَا التَّارِيخِ الْمَعْرُوفَةِ لِأَهْلِ

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٦٠٩/٣): مَرج الصُّفَّر: هو موضع معروف بقرب دمشق، بينهما دون مرحلة.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمتها على في: الاستيعاب (٤٨٦/٤) أسد الغابة (٥/٤٣٨) الإصابة (٣٧٩/٨).

 <sup>(</sup>٣) انظر الكامل في التاريخ (٤٣١/٢) ـ وذكر ذلك الحافظ الذهبي في سير الخلفاء الراشدين
 ص٧٨٠

 <sup>(</sup>٤) الوأد: بفتح الواو وسكون الهمزة هو دفن البنت وهي حية · انظر النهاية (١٢٥/٥) ·
 وذكر الله سبحانه ذلك في كتابه الكريم في سورة التكوير \_ آية (٨ \_ ٩): ﴿وَإِذَا ٱلْمَوْءُردَةُ سُيِلَتْ ۞ بِأَيِّ ذَلِي قُتِلَتْ ﴾ ·

وروى الإمام البخاري في صحيحه \_ رقم الحديث (٢٤٠٨) \_ ومسلم في صحيحه \_ رقم الحديث (٩٣٥) (١٢) عن المغيرة بن شعبة هي قال: قال رسول الله صَلَّقَاتَهَ عَلَيْهَ : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعًا وهات».

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (١٢/١٢): وأما وأد البنات فهو دفنهنَّ في حياتهنَّ، فيمتن تحت التراب، وهو من الكبائر الموبقات لأنه قتل نفس بغير حق، ويتضمن أيضًا قطيعة الرحم، وإنما اقتصر على البنات لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله.



# الْعِلْمِ، وَالْقِصَّةُ تَقُولُ:

بَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ مَا لِسُ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ إِذْ ضَحِكَ، ثُمَّ بَكْى، فَسَأَلَهُ أَحَدُ جُلَسَائِهِ عَنْ سَبَبِ ضَحِكِهِ وَبُكَائِهِ ؟

فَقَالَ ﴿ الْعَجْوَةِ (١) ، فَنَعْبُدُهُ ، ثُمَّ الْعَجُوةِ (١) ، فَنَعْبُدُهُ ، ثُمَّ الْعُجُوةِ (١) ، فَنَعْبُدُهُ ، ثُمَّ الْمُلُهُ ، هَذَا سَبَبُ ضَحِكِي ، وَأَمَّا بُكَائِي ، فَكَانَتْ لِي بِنْتُ أَرَدْتُ وَأَدْهَا ، فَأَكُدُ ، هَذَا سَبَبُ ضَحِكِي ، وَأَمَّا بُكَائِي ، فَكَانَتْ لِي بِنْتُ أَرَدْتُ وَأَدْهَا ، فَأَكُنُ لِي بِنْتُ أَرَدْتُ وَأَدْهَا ، فَطَارَتْ تَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْ فَأَخَذْتُهَا مَعِي وَحَفَرْتُ لَهَا حُفْرَةً ، وَوَضَعْتُهَا فِيهَا ، فَصَارَتْ تَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْ لِحْيَتِي ، فَدَفَنْتُهَا حَيَّةً (٢).

قَالَ الدُّكُتُورِ عَبْدُ السَّلام بن مُحْسِن آلَ عِيسَى: وَلَمْ أَجِدْ مَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ فَيمَا اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَصَادِرِ، وَلَكِنِّي وَجَدْتُ الأَسْتَاذَ مَحْمُود العَقَّاد أَشَارَ إِلَيْهَا فِي كِتَابِهِ عَبْقَرِيَّة عُمَرَ، وَقَدْ شَكَّكَ العَقَّادُ فِي صِحَّة هَدُهِ القِصَّةِ، لِأَنَّ الْوَأْدُ لَمْ يَكُنْ عَادَةً شَائِعَةً بَيْنَ الْعَرَبِ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَشْتَهِرْ فَي بَنِي عَدِيٍّ، وَلاَ أُسْرَةِ الْخَطَّابِ، التِي عَاشَتْ مِنْهَا فَاطِمَةُ أُخْتُ عُمَرَ عَلَى الْعَرْفِ بَوْمَة وَكُلْ لَكُمْ يَشْتَهِرْ فِي بَنِي عَدِيٍّ، وَلاَ أُسْرَةِ الْخَطَّابِ، التِي عَاشَتْ مِنْهَا فَاطِمَةُ أُخْتُ عُمَرَ فَي اللهِ بَيْ عَدِيًّ مَوْمَة وَلِكَ لَمْ يَشْتَعِلَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَاشَتْ مِنْهَا فَاطِمَةُ أُخْتُ عُمَرَ فَيْ اللهِ بَعْ مَعْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عُرَى الْمَزْعُومَة وَلَا أَسُورَة اللهُ عُرَى الْمَوْعَة وَلَا أَكْبَرُ بَنَاتِهِ، وَهِي التِي كُنِي أَبَا حَفْصٍ بِاسْمِهَا، وَقَدْ وُلِدَتْ حَفْصَةُ قَبْلَ وَحَفْصَةُ أَكْبَرُ بَنَاتِهِ، وَهِي التِي كُنِي أَبًا حَفْصٍ بِاسْمِهَا، وَقَدْ وُلِدَتْ حَفْصَة وَلَيْكَ الْمَوْعَة وَلَهُ وَلَهُ وَلَا أَلُهُ عَلَى الْمَاذَا وَأَدَ الصَّغْرَى الْمَزْعُومَة ؟ وَلِمَاذَا وَأَدَ الصَّغُومَة وَالْمَادُا وَأَدَ وَالْمَادُا وَأَدَواتِهَا وَأَخُواتِهَا، وَلَا أَحَدٌ مِنْ الْمَوْتِهَا وَأَخُواتِهَا، وَلَا أَحَدُ مِنْ الْمَوْمَة ؟ وَلَمَا وَالْمَا أَمَا الْمَالِمُ الْمَالَة وَلَا أَلَامُ الْمَالَة وَلَا أَحَدًا لَاللهُ عَلَا الْمَالَا وَالْمَا الْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمِالْمُهُا الْمَالَا وَلَا أَحَلَا الْمَالَا الْم

<sup>(</sup>١) العجوة: هو نوع من تمر المدينة انظر النهاية (١٧١/٣) .

<sup>(</sup>٢) ذكر هذه القصة الباطلة الأستاذ محمود العقاد في كتابه عبقرية عمر .



### عُمُومَتِهَا وَخَالَاتِهَا(١) ؟!!

### هَذِهِ الْقِصَّةُ لَا تَثْبُتُ:

قَالَ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَوْ قَنْدِيُّ الْفَقِيهُ الْحَنَفِيُّ فِي كِتَابِهِ: تَنْبِيهُ الْغَافِلِينَ: ذُكِر أَنَّ رَجُلاً جَاءً إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَشْكُو إِلَيْهِ زَوْجَتَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ بَابَهُ سَمِعَ امْرَأَتَهُ أُمَّ كُلْفُومٍ تَطَاوَلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَشْكُو إِلَيْهِ زَوْجَتِي، وَبِهِ مِنَ الْبَلْوَى مِثْلُ مَا بِي، فَرَجَعَ، فَدَعَاهُ عُمَرُ ﴿ الله فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَشْكُو إِلَيْكَ زَوْجَتِي، فَلَمَّا سَمِعْتُ مِنْ زَوْجَتِكَ مَا سَمِعْتُ رَوْجَتِكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ زَوْجَتِكَ مَا سَمِعْتُ رَوْجَتِكَ مَا سَمِعْتُ رَوْجَتِكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ زَوْجَتِكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَوْجَتِكَ مَا سَمِعْتُ رَجَعْتُ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب: دراسة نقدية في المرويات في شخصية عمر بن الخطاب ﷺ لعبد السلام آل عيسى (۱۱۲/۱).

<sup>(</sup>٢) القَصَّار: المبيض للثياب. انظر المعجم الوسيط (٧٣٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر تنبيه الغافلين (ص١٧٥) \_ وذكر القصة ابن حجر الهيتمي في كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر (٨٠/٢) \_ والشيخ على الطنطاوي وناجي الطنطاوي في كتابيهما أخبار عمر (ص ٢٩٨) \_ ولم يذكر أحدٌ منهم إسناد القصة، بل صَدَّروها بصيغة التمريض التي تُفيد التضعيف: ذُكِر أن، ورُوي، ولم أجد لهذه القصة أصلاً يمكن الاعتماد عليه، ولم أجد أحداً من أهل العلم تكلَّم عليها بشيء، والله أعلم.



# شِدَّتُهُ ﴿ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ

كَانَ ﴿ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ، رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ اللهِ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ (١) قَبْلَ أَنْ بِالْجَنَّةِ \_ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ لَمُوثِقِي عَلَى الْإِسْلَامِ (١) قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عُمَرُ (٢).

وَقَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ: لَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ مَا عُمَرُ شَدِيدًا عَلَيْهِ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ (٣).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللهِ لَيْلَى بِنْتِ أَبِي حَثَمَةَ ﴿ وَهُمَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ﴿ فَيْهُ قَالَتْ: إِنَّا لَنَرْ تَحِلُ عَبْدِ اللهِ لَيْلَى بِنْتِ أَبِي حَثَمَةَ ﴿ وَهُمَ عَامِرٌ فِي بَعْضِ حَاجَاتِنَا، وَإِذْ أَقْبَلَ عُمَرُ بْنُ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ عَامِرٌ فِي بَعْضِ حَاجَاتِنَا، وَإِذْ أَقْبَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ لَنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى شِرْكِهِ ، قَالَتْ: وَكُنَّا نَلْقَى مِنْهُ الْبَلَاءَ أَذًى لَنَا، وَشِدَّةً عَلَيْنَا.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٧/٥٦٥): أي ربطه بسبب إسلامه إهانة له وإلزاماً بالرجوع عن الإسلام.

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب الأسماء واللغات (٩/٢).



فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ الإنْطِلَاقُ يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ؟

قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَاللهِ لَنَخْرُجَنَّ فِي أَرْضِ اللهِ، آذَيْتُمُونَا، وَقَهَرْتُمُونَا، حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَنَا مَخْرَجًا، فَقَالَ: صَحِبَكُمُ اللهُ.

قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللهِ: وَرَأَيْتُ لَهُ رِقَّةً لَمْ أَكُنْ أَرَاهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ أَحْزَنَهُ فِيمَا رَأَى خُرُوجَنَا، قَالَتْ: فَجَاءَ عَامِرٌ زَوْجُهَا فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ لَوْ رَأَيْتَ عُمَرَ آنِفًا، وَرِقَّتَهُ، وَحُزْنَهُ عَلَيْنَا، قَالَ: أَطَمِعْتِ فِي إِسْلَامِهِ؟ لَوْ رَأَيْتَ عُمَرَ آنِفًا، وَرِقَّتَهُ، وَحُزْنَهُ عَلَيْنَا، قَالَ: أَطَمِعْتِ فِي إِسْلَامِهِ؟

قَالَتْ: نَعَمْ.

قَالَ: لَا يُسْلِمُ الذِي رَأَيْتِ حَتَّى يُسْلِمَ حِمَارُ الْخَطَّابِ.

قَالَتْ: قَالَ عَامِرٌ ذَلِكَ يَأْسًا لِمَا كَانَ يَرَى مِنْ غِلْظَتِهِ وَقَسْوَتِهِ عَلَى الْإِسْلَام (١).

### ﴿ دُعَاءُ الرَّسُولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ عَلَيْهُ بِالْهِدَايَةِ:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِمَهُ عَنَهُ: «اللَّهُمَّ أُعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، أَوْ عُمَرَ بْنِ «اللَّهُمَّ أُعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، أَوْ عُمَرَ بْنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٣٧١) \_ والحاكم في المستدرك \_ كتاب معرفة الصحابة \_ باب ذكر أم عبد الله ليلى بنت أبي حثمة السحابة \_ باب ذكر أم عبد الله ليلى بنت أبي حثمة السحابة \_ باب ذكر أم عبد الله الله الله بنت أبي حثمة السحابة \_ باب ذكر أم عبد الله الله بنت أبي حثمة السحابة \_ باب ذكر أم عبد الله الله بنت أبي حثمة السحابة \_ باب ذكر أم عبد الله الله بنت أبي حثمة السحابة \_ باب ذكر أم عبد الله الله بنت أبي حثمة السحابة \_ باب ذكر أم عبد الله الله بنت أبي حثمة السحابة \_ باب ذكر أم عبد الله الله بنت أبي حثمة الله بنت أبي الله



الْخَطَّابِ»، فَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ(١).

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مُرْسَلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّسَتَهَ إِذَا رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُعْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللْمُعْمَا الللِّهُ مِلْ اللْمُعَلِيْمِ اللْمُعَلِيْمِ اللْمُعْمِلِ مِنْ ا

وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي المستدرك بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَنَهُ عَائِشَةً ﴿ وَاللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً ﴾ (٣).

### • قِصَّةُ غَرِيبَةُ وَقَعَتْ لِعُمَرَ ﴿ قَهُ قَبْلَ إِسْلَامِهِ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَيْءٍ قَطُّ يَقُولُ إِنِّي لَأَظُنَّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ (٤)، بَيْنَمَا عُمَرُ سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَيْءٍ قَطُّ يَقُولُ إِنِّي لَأَظُنَّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ (٤)، بَيْنَمَا عُمَرُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٥٦٩٦) \_ وأخرجه في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٣١٢) \_ والترمذي في جامعه \_ كتاب المناقب \_ باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب في \_ رقم الحديث (٤٠١٣) \_ وابن حبان في صحيحه \_ كتاب إخباره النبي صَلَّمَا عَن مناقب الصحابة في \_ باب ذكر البيان بأن عز المسلمين بإسلام عمر في \_ رقم الحديث (٦٨٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في طبقاته (١٤٢/٣) \_ وأورده الحافظ في الفتح (٤٠٤/٧) وصحح إسناده إلى سعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك \_ كتاب معرفة الصحابة \_ باب ومن مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﷺ \_ رقم الحديث (٤٥٤١) \_ وأورده الحافظ في الفتح (٤٠٤/٧) وصحح إسناده \_ وأخرجه ابن ماجه في سننه \_ في المقدمة \_ باب فضائل عمر ﷺ \_ رقم الحديث (١٠٥) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٧٢/٧): هو موافق لما في مناقبه أنه كان مُحدَّثاً.



جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ<sup>(۱)</sup> فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ أَخْطَأَ ظَنِّي، أَوْ إِنَّ هَذَا عَلَى دِينِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ<sup>(۲)</sup>، عَلَيَّ بِالرَّجُلِ، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ<sup>(۳)</sup>، فَقَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ ذَلِكَ<sup>(۳)</sup>، فَقَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ ذَلِكَ<sup>(۳)</sup>، فَقَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا أَخْبَرْتَنِي، قَالَ: كُنْتُ كَاهِنَهُمْ<sup>(۱)</sup> فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: فَمَا أَعْجَبُ مَا إِلَّا مَا أَخْبَرْتَنِي، قَالَ: فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَكَ بِه جِنِّيَّتُك؟

قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ، جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيهَا الْفَزَعَ، فَقَالَتْ: أَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلَاسَهَا (٥)، وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا (٢)، وَلُحُوقَهَا بِالْقِلَاصِ (٧)

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٧٢/٧): هو سواد بن قارب ﷺ .

وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (٢٣٣/٢): سواد بن قارب الدوسي على كان يتكهّن في الجاهلية ، وكان شاعراً ثم أسلم ، وداعبه عمر الله يوماً ، فقال: ما فعلت كهانتك يا سواد؟ فغضب ، وقال: ما كنا عليه نحن وأنت يا عمر من جهلنا وكفرنا شر من الكهانة ، فمالك تُعيرني بشيء تُبت منه ، وأرجو من الله العفو عنه .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٧٣/٧): وحاصله أن عمر على ظن شيئاً متردداً بين شيئين أحدهما يتردد بين شيئين، كأنه قال: هذا الظن إما خطأ أو صواب، فإن كان صواباً فهذا الآن إما باق على كفره وإما كان كاهناً، وقد أظهر الحال القسم الأخير، وكأنه ظهرت له من صفة مشيه أو غير ذلك قرينة أثرت له ذلك الظن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٧٣/٧): أي ما قاله في غيبته من التردد.

<sup>(</sup>٤) الكاهن: هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويَدَّعي معرفة الأسرار. انظر النهاية (١٨٦/٤).

<sup>(</sup>٥) إبلاسها: أي تحيرها ودَهَشَها . انظر النهاية (١/٠٥١) .

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٧٣/٧): الإنكاس: الإنقلاب.

<sup>(</sup>٧) القلاص: بكسر القاف جمع قَلُوص وهي الناقة الشابة . انظر النهاية (٤/٨٨).



وَأَحْلَاسِهَا (١) ، قَالَ عُمَرُ ﴿ الله : صَدَقَ ، بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ عِنْدَ الْهَتِهِمْ (٢) إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجْلٍ فَذَبَحَهُ ، فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ لَمْ أَسْمَعْ صَارِخًا قَطُّ أَشَدَّ صَوْتًا مِنْهُ (٣) يَقُولُ: يَا جَلِيحُ (١) ، أَمْرٌ نَجِيحٌ ، رَجُلٌ فَصِيحٌ ، يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، فَوَثَبَ يَقُولُ: يَا جَلِيحُ ، أَمْرٌ الله وَرَاءَ هَذَا ، ثُمَّ نَادَى: يَا جَلِيحُ ، أَمْرٌ اللهُ وَرَاءَ هَذَا ، ثُمَّ نَادَى: يَا جَلِيحُ ، أَمْرٌ نَجِيحٌ ، رَجُلٌ فَصِيحٌ ، يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، فَقُمْتُ ، فَمَا نَشَبْنَا (١) أَنْ قِيلَ: فَيْلَ: هَذَا نَبِيعٌ ، رَجُلٌ فَصِيحٌ ، يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، فَقُمْتُ ، فَمَا نَشَبْنَا (١) أَنْ قِيلَ: هَذَا نَبِيعٌ ، رَجُلٌ فَصِيحٌ ، يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، فَقُمْتُ ، فَمَا نَشَبْنَا (١) أَنْ قِيلَ: هَذَا نَبِيعٌ ، رَجُلٌ فَصِيحٌ ، يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، فَقُمْتُ ، فَمَا نَشَبْنَا (١) أَنْ قِيلَ: هَذَا نَبِعٌ (٧) .

<sup>(</sup>١) الأحلاس: جمع حِلْس بكسر الحاء وسكون اللام وهو الكساء الذي يلى ظهر البعير تحت الرحل . انظر النهاية (٤٠٦/١) .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٥٧٥/٧): ظاهر هذا أن الذي قص القصة الثانية هو عمر ﴿ ثُنَّهُ ، وَفِي رُواية ابن عمر وغيره أن الذي قصها سواد بن قارب ﴿ يَنْهُ .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام البيهقي في دلائل النبوة (٢٤٥/٢): وظاهر هذه الرواية يُوهم أن عمر الله بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذي ذُبح، وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر في في إسلامه، وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن وهو سواد بن قارب في أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه، والله أعلم.

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢٩٨/٧): وهذا الذي قاله البيهقي هو المتجه.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٧٥/٧): يا جَليح: بوزن عظيم ومعناه الوقح المكافح بالعداوة، وقال ابن التين: يُحتمل أن يكون نادى رجلاً بعينه، ويُحتمل أن يكون أراد من كان بتلك الصفة. قلت: القائل الحافظ ابن حجر وقع في معظم الروايات التي أشرت إليها: «يا آل ذريح» بالذال المعجمة والراء، وهم بطن مشهور في العرب.

قلت: رواه بلفظ: «يا آل ذَريح» الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٥٤٦٢) وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) لا أبرح: لا أزال انظر لسان العرب (٣٦١/١) .

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٥٧٥/٧): أي لم نتعلق بشيء من الأشياء حتى سمعنا أن النبي صَاَلَتَهُ عَلَيه وَسَلَمَ ال قد خرج، يُريد أن ذلك كان بقرب مبعث النبي صَاَلَتُهُ عَلَيه وَسَلَمَ ·

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب مناقب الأنصار \_ باب إسلام عمر بن الخطاب الله المخاري في صحيحه \_ كتاب مناقب الأنصار \_ باب إسلام عمر بن الخطاب المخاري \_ رقم الحديث (٣٨٦٦) .



# قِصَّةُ إِسْلَامِهِ ﷺ (۱)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ: كَانَ إِسْلَامُ عُمَرَ ﴿ فِيمَا بَلَغَنِي أَنَّ أُخْتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْخَطَّابِ ﴿ مُ وَكَانَتْ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْخَطَّابِ ﴿ مُ مُ اللَّمَتْ وَأَسْلَمَ بَعْلُهُ اللهُ الْأَرَتِ ﴿ مُعَلَدُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُمَا مُسْتَخْفِيَانِ بِإِسْلَامِهِمَا مِنْ عُمَرَ ﴿ مُ مَ وَكَانَ ابْنُ الْأَرَتِ ﴿ مُعَمَّرُ اللهُ مُتَوَسِّعًا سَيْفَهُ يُرِيدُ قَتْلَ الْخَطَّابِ ﴿ مُ يُعْتَلِفُ (٣) إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ الْخَطَّابِ ﴿ مُ يُعْرَفُهُمُ الْقُوْآنَ، فَخَرَجَ عُمَرُ ﴿ مُ مُ مُتَوسِّعًا سَيْفَهُ يُرِيدُ قَتْلَ الرَّسُولِ صَلَّتَهُ مَتَوسَةً ، وَقَدْ ذَكَرُوا لَهُ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّتَهُ مَتَوسَةً يَعْتَمِعُ مَعَ أَصْحَابِهِ الرَّسُولِ صَلَّتَهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ مَا بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ مِنْهُمْ: أَبُو لَي بَيْتٍ عِنْدَ الصَّفَا، وَهُمْ قَرِيبٌ مِنْ أَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ مِنْهُمْ: أَبُو لِي بَيْتٍ عِنْدَ الصَّفَا، وَهُمْ قَرِيبٌ مِنْ أَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ مِنْهُمْ: أَبُو لَي بَيْتٍ عِنْدَ الصَّفَا، وَهُمْ قَرِيبٌ مِنْ أَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ مِنْهُمْ: أَبُو لِي الصِّدِيقُ ، وَعَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَحَمْزَةُ رَضِيَ الللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ آثَرُوا

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ على الطنطاوي في كتابه أخبار عمر (ص٩): عاش عمر خمسًا وستين سنة ، نصفها في ظلام الخمول ، كان فيه نكرة مجهولاً ، لا اسم له ولا مجد ، ونصفها في نور العظمة ، كان فيه علم الأعلام ، وكان من أعظم العظماء ، وكانت (نقطة التحول) هي اللحظة التي قال فيها: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا رسول الله ، هناك ولد عمر حقًا ، وبدأت حياته في التاريخ .

قلت: قول الشيخ علي ﷺ أن عمر ﷺ عاش خمسًا وستين سنة \_ فيه نظر \_ يأتي تفصيله في وفاته ﷺ.

<sup>(</sup>٢) البعل: الزوج · انظر النهاية (١٤٠/١) ·

<sup>(</sup>٣) يختلف: أي يتردد. انظر لسان العرب (١٨٦/٤).



الْمُقَامَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَخْرُجُوا إِلَى الْحَبَشَةِ.

فَلَقِيَهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّحَّامُ الْعَدَوِيُّ ﴿ فَكَانَ يُخْفِي إِسْلَامَهُ ، وَكَانَ يُخْفِي إِسْلَامَهُ ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا عُمَرُ ؟ قَالَ: أُرِيدُ مُحَمَّدًا هَذَا الصَّابِئَ ، الذِي فَرَّقَ أَمْرَ قُولَ: قُرَيْشٍ ، وَسَفَّهَ أَحْلَامَهَا ، وَعَابَ دِينَهَا ، وَسَبَّ آلِهَتَهَا ، فَأَقْتُلَهُ !

فَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ: وَاللهِ لَقَدْ غَرَّتُكَ نَفْسُكَ يَا عُمَرُ! أَتَرَى بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَبَنِي زُهْرَةَ تَارِكِيكَ تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، وَقَدْ قَتَلْتَ مُحَمَّدًا؟

أَفَلَا تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ بَيْتِكَ فَتُقِيمَ أَمْرَهُمْ؟ قَالَ: وَأَيُّ أَهْلِ بَيْتِي؟ قَالَ: أُخْتُكَ فَاطِمَةَ، وَزَوْجُهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَدْ وَاللهِ أَسْلَمَا، وَتَابَعَا مُحَمَّدًا عَلَى دِينِهِ، وَتَرَكَا دِينَكَ الذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِ بَيْتِكَ، فَأَقِمْ أَمْرَهُمْ.

فَرَجَعَ عُمَرُ ﴿ الْأَرَتِ الْأَرْتِ الْأَرْتِ الْأَرْتِ الْأَرْتِ الْأَرْتِ الْأَرْتِ الْأَرْتِ الْلَهِ مَعَهُ صَحِيفَةٌ فِيهَا (سُورَةُ طَهَ) يُقْرِئُهُمَا إِيَّاهَا وَكَانَ خَبَّابٌ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِمَا وَيُقْرِؤُهُمَا الْقُرْآنَ وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَاللَهُ عَلَيْهِوَيَالَمَ يَجْمَعُ الرَّجُلَ وَيُقْرِؤُهُمَا الْقُرْآنَ وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَاللَهُ عَلَيْهِوَيَالَمَ يَجْمَعُ الرَّجُلَ وَالرَّجُلَ اللهِ عَاللَهُ عَلَيْهِوَيَالَمَ يَحْمَعُ الرَّجُلَ وَالرَّجُلَ اللهِ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مِنْ أَسْلَمَ الْعَلْمُ يُصِيبَانِ مِنْ طَعَامِهِ ، وَقَدْ ضَمَّ إِلَى زَوْجِ أُخْتِ عُمَرَ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمُا : خَبَّابُ ، فَلَمَ اللّهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللّهِ عَمْرَ اللهُ عَلَيْهِ مَحْدَعِ (١) لَهُمْ ، وَأَخَذَتْ فَاطِمَةُ فَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرَ ، تَغَيَّبَ خَبَّابُ ﴿ اللّهِ عَمَدُ اللهِ عَلَيْنِ مِمَّنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمُا : خَبَّابُ ، فَلَمَ المَعُوا حِسَّ عُمَرَ ، تَغَيَّبَ خَبَّابُ ﴿ فَي مَخْدَعٍ (١) لَهُمْ ، وَأَخَذَتْ فَاطِمَةُ فَي مَخْدَعٍ (١) لَهُمْ ، وَأَخَذَتْ فَاطِمَةُ فَلَمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَةُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) المخدع: هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير . انظر النهاية (٢/١٥).



الصَّحِيفَةَ فَجَعَلَتْهَا فَخِذَهَا أَيْ تَحْتَ فَخِذِهَا وَقَدْ سَمِعَ عُمَرُ حِينَ دَنَا إِلَى الْبَيْتِ قِرَاءَةَ خَبَّابٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِمَا، قَالَ: مَا هَذِهِ الْهَيْنَمَةُ (١) التِي سَمِعْتُهَا عِنْدَكُمْ ؟ فَقَالَا: مَا عَدَا حَدِيثًا حَدَّثْنَاهُ بَيْنَنَا، قَالَ: فَلَعَلَّكُمَا قَدْ صَبَوْتُهَا ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ زَوْجُ فَاطِمَةَ: يَا عُمَرُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْحَقُّ فِي غَيْرِ دِينِكَ ؟ فَضَرَبَ عُمَرُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ ضَرْبَةً شَدِيدَةً، فَسَقَطَ، فَقَامَتْ فَاطِمَةُ لِتَمْنَعَ زَوْجَهَا ضَعَيدًا مِنْ عُمَرُ ، فَضَرَبَهَا عُمَرُ فَشَجَّهَا حَتَّى سَالَ مِنْهَا الدَّمُ ، فَلَمَّا فَعَلَ عُمَرُ بِهِمَا ذَلِكَ قَالَا لَكُ أَلْ لَكَ اللَّهُ مَا بَدَا لَكَ!!

فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا بِأُخْتِهِ مِنَ الدَّمِ نَدِمَ عَلَى مَا صَنَعَ، وَارْعَوَى (٢)، وَهَدَأَتْ نَفْسُهُ، فَقَالَ لِأُخْتِهِ: أَعْطِينِي هَذِهِ الصَّحِيفَةَ التِي سَمِعْتُكُمْ تَقْرَؤُونَهَا النِفًا، أَنْظُرْ مَا هَذَا الذِي جَاء بِهِ مُحَمَّدٌ وَكَانَ عُمَرُ يَقْرَأُ وَيَكْتُبُ فَقَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ فَعَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ فَاطِمَةُ: إِنَّا نَخْشَاكَ عَلَيْهَا، قَالَ: لَا تَخَافِي، وَحَلَفَ لَهَا بِآلِهَتِهِ لِيَرُدَّنَّهَا إِلَيْهَا إِذَا فَاطِمَةُ: إِنَّا نَخْشَاكَ عَلَيْهَا، قَالَ: لَا تَخَافِي، وَحَلَفَ لَهَا بِآلِهَتِهِ لِيَرُدَّنَّهَا إِلَيْهَا إِذَا فَاطِمَةُ: إِنَّا نَخْشَاكَ عَلَيْهَا، قَالَ: لَا تَخَافِي، وَحَلَفَ لَهَا بِآلِهِتِهِ لِيَرُدَّنَّهَا إِلَيْهَا إِذَا فَاطِمَةُ: إِنَّا نَخْشَاكَ عَلَيْهَا، قَالَ: لَا تَخَافِي، وَحَلَفَ لَهَا بِآلِهِتِهِ لِيَرُدَّنَّهَا إِلَيْهَا إِذَا فَاطَمَةُ وَلَا اللهُ عَلَيْهَا فَاللَّ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهَا فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى شِرْكِكَ، وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، فَقُمْ فَاغْتَسِلْ، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى شِرْكِكَ، وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، فَقُمْ فَاغْتَسِلْ، فَقَامَ عُمَرُ فَا الْرَلْنَ اللَّهُ مُعَمِّدُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) الهينمة: الكلام الخفي الذي لا يُفهم انظر لسان العرب (١٤٨/١٥) .

<sup>(</sup>٢) ارعوى: كفُّ وارتدع. انظر لسان العرب (٥ /٥٣).



وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ﴿ ٱلرَّمْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾(١).

حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّنِيَ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَٱعْبُدْنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكِرِيَ ﴾ (٢).

فَرَقَّ قَلْبُهُ، وَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا الْكَلَامَ وَأَكْرَمَهُ، مَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَقُولُ هَذَا الْكَلَامَ أَنْ يُعْبَدَ مَعَهُ غَيْرُهُ، دُلُّونِي عَلَى مُحَمَّدٍ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ خَبَّابٌ خَرَجَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: أَبْشِرْ يَا عُمَرُ، فَإِنِّي وَاللهِ لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللهُ قَدْ خَصَّكَ بِدَعْوَةِ نَبِيِّهِ صَالِلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالِمً ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أُعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَر بْن الْخَطَّابِ أَوْ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامِ»، فَاللهَ اللهَ يَا عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَدُلَّنِي يَا خَبَّابُ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى آتِيَهُ فَأُسْلِمَ، فَقَالَ لَهُ خَبَّابٌ: هُوَ فِي دَارِ أَرْقَمَ بْن أَبِي الْأَرْقَمِ بِأَسْفَلِ الصَّفَا، مَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَخَذَ عُمَرُ سَيْفَهُ، فَتَوَشَّحَهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فِي دَارِ الْأَرْقَم، فَضَرَبَ الْبَابَ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهِ مَنَاللهُ عَلَيْهِ مَنَاللهُ عَلَيْهِ مَنَا فَكَالَ مَنْ خَلَل (٣) الْبَابِ فَرَآهُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ فَزعٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ، وَوَجِلَ الْقَوْمُ، فَقَالَ لَهُمْ حَمْزَةُ

 <sup>(</sup>١) سورة طه \_ آية (١ \_ ٥).

<sup>(</sup>٢) سورة طه \_ آية (١٤).

<sup>(</sup>٣) خَلَلُ الباب: شِقُّ الباب أو الفُرجَةُ. انظر النهاية (٦٩/٢).



﴿ مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: افْتَحُوا لَهُ الْبَابَ، فَإِنْ كَانَ جَاءَ يُرِيدُ خَيْرًا بَذَلْنَاهُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ شَرَّا قَتَلْنَاهُ بِسَيْفِهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِئْذَنْ لَهُ»، فَفَتَحُوا لَهُ، وَنَهَضَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَةُ عَلَيْهِ مَلَا اللهِ صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَ فَعْ بِهِ ، ثُمَّ جَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، فَمَا تَمَالَكَ عُمَرُ أَنْ وَقَعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ لَهُ صَلَّلَتُهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ : «مَا جَاءَ مَمَا لَكَ عُمَرُ أَنْ وَقَعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ لَهُ صَلِّلَةُ عَلِيهِ وَسَلَمَ : «مَا جَاءَ بِكَ عَلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ لَهُ صَلَّلَتُهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ : «مَا جَاءَ بِكَ عَلَى الْبُنَ اللهُ بِكَ قَارِعَةٌ».

فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُ لِأُؤْمِنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ تَكْبِيرَةً ، عَرَفَ مِنْهَا أَهْلُ الْبَيْتِ مِنْ أَصْحَابِ وَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ ، وَكَبَّرَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ تَكْبِيرَةً سَمِعَهَا وَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيهِ مَا أَنَّ عُمَرَ قَدْ أَسْلَمَ ، وَكَبَّرَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ تَكْبِيرَةً سَمِعَهَا أَهْلُ مَكَّةً (١).

<sup>(</sup>١) أخرج قصة إسلام عمر ﷺ:

الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث \_ (٣٧٦) \_ وابن سعد في طبقاته (٨٤٢/٣) وسندها ضعيف \_ وأخرجها ابن إسحاق في السيرة (٣٨١/١) بدون سند. قال الإمام البخاري فيما نقله عنه الحافظ في لسان الميزان (٥٠٢/٥) في ترجمة: قاسم بن عثمان البصري أحد رُواة قصة إسلام عمر الله أحاديث لا يتابع عليها. وقال الحافظ في لسان الميزان (٥٠٣/٥): في ترجمة قاسم بن عثمان البصري حدث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ، وبقصة إسلام عمر الله ، وهي منكرة جداً.



### ﴿ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ فِي خَبَرِ إِسْلَامِهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَالَ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَلَيْهِ: لِأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيتَ الْفَارُوقَ ؟

قَالَ: أَسْلَمَ حَمْزَةُ قَبْلِي بِفَلَاقَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلْإِسْلَامِ، فَقُلْتُ: اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، فَمَا فِي الْأَرْضِ نَسْمَةٌ أَحَبُ فَقُلْتُ: اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، فَمَا فِي الْأَرْضِ نَسْمَةٌ أَحَبُ إِلَيّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةٍ ، قُلْتُ: أَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةٍ ، قَالَتْ أُخْتِي: هُوَ فِي دَارِ الْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ عِنْدَ الصَّفَا، فَأَتَيْتُ الدَّارَ وَحَمْزَةُ فِي أَصْحَابِهِ جُلُوسٌ فِي الدَّارِ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَهُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَى الْبَيْتِ ، فَضَرَبْتُ الْبَابَ فَاسْتَجْمَعَ جُلُوسٌ فِي الدَّارِ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَى الْبَيْتِ ، فَضَرَبْتُ الْبَابَ فَاسْتَجْمَعَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ لَهُمْ حَمْزَةُ: مَالكُمْ ؟ قَالُوا: عُمَرُ ، قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللَهُ أَنْ وَقَعَ عَلَى رُكْبَتِهِ ، فَقَالَ اللهِ مَالِلَهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى رُكْبَتِهِ ، فَقَالَ عَمْرُ ، قَالَ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللَهُ أَنْ وَقَعَ عَلَى رُكْبَتِهِ ، فَقَالَ عَمْرُ ، قَالَ: هَمَا تَمَالَكُ أَنْ وَقَعَ عَلَى رُكْبَتِهِ ، فَقَالَ عَمْرُ ، فَمَا تَمَالَكُ أَنْ وَقَعَ عَلَى رُكْبَتِهِ ، فَقَالَ عَمْرُ ، فَمَا تَمَالَكُ أَنْ وَقَعَ عَلَى رُكْبَتِهِ ، فَقَالَ عَمْرُ ، فَمَا تَمَالَكُ أَنْ وَقَعَ عَلَى رُكْبَتِهِ ، فَقَالَ عَمْرُ ، وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُولَا اللهُ اللهُ اللّهُ الْحَلْمَ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

قَالَ: فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَكَبَّرَ أَهْلُ الدَّارِ تَكْبِيرَةً سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ، مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَكَبَّرَ أَهْلُ الدَّارِ تَكْبِيرَةً سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ إِنْ مُثْنَا، وَإِنْ حَيِينَا؟

قَالَ صَلَّسَهُ عَلَى الْحَقِّ إِنْ مُتُّمْ وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ عَلَى الْحَقِّ إِنْ مُتُّمْ وَإِنْ حَيِيتُمْ».



قَالَ: فَفِيمَا الْإِخْتِفَاءُ؟ وَالِذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَتَخْرُجَنَّ، فَأَخْرَجْنَاهُ فِي صَفَّيْنِ، حَمْزَةُ فِي أَحَدِهِمَا، وَأَنَا فِي الْآخَرِ، لَهُ كَدِيدٌ كَكَدِيدِ(١) الطَّحِينِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ، قَالَ: فَنَظَرَتْ إِلَيَّ قُرَيْشٌ وَإِلَى حَمْزَةَ، فَأَصَابَتْهُمْ كَآبَةٌ لَمْ يُصِبْهُمْ مِثْلُهَا، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّالَتُهُمَّ يَوْمَئِذٍ الْفَارُوقَ، وَفَرَّقَ اللهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ (٢).

### ﴿ قِصَّةً أُخْرَى فِي خَبَرِ إِسْلَامِهِ ﴿ إِنَّهُ:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لِانْقِطَاعِهِ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ عَرَجْتُ أَتَعَرَّضُ رَسُولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَدُو اللهِ عَمْدُ خُلْفَهُ، صَلَّلَةُ عَدْ سَبَقَنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ، صَلَّلَةُ عَيْدِهِ اللهِ صَلَّلَةُ عَدْ سَبَقَنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللهِ شَاعِرُ كَمَا قَالَتْ قُرَيْشٌ، قَالَ: فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَيْدِوسَلَةِ: فَقُرْلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْدِوسَلَةً:

قُلْتُ: كَاهِنٌ ، قَالَ فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِّ قَلِيلًا مَّا

<sup>(</sup>١) الكديد: التراب الناعم، فإذا وُطئ ثار غُباره، أراد أنهم كانوا في جماعة، وأن الغبار كان يثور من مشيهم. انظر النهاية (٤/١٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك أبو نعيم في حلية الأولياء (٧٥/١) \_ وأوردها الألباني في السلسلة الضعيفة \_ رقم الحديث (٦٥٣١) وقال: إسناده ضعيف جداً... ومن طريقه أخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٣٧٦) \_ وذكر في إسلام عمر عمر روايات لا يصح شيء من أسانيدها.

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة \_ آية (٤١).



تَذَكَّرُونَ ﴿ تَنزِيلُ مِّن رَّبِ ٱلْعَكِمِينَ ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ الْمَيْمِينَ ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ الْمَيْمِينِ ﴿ وَلَا يَعْضَ ٱلْمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ (١) إلى النَّمِينِ ﴿ وَهُ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ (١) إلى آخِرِ السُّورَةِ ، قَالَ ﴿ فَهُ قَعَ الْإِسْلَامُ فِي قَلْبِي كُلَّ مَوْقِع (١).

### ﴿ مَتَى كَانَ إِسْلَامُ عُمَرَ ﴿ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَعَ عِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ (٣) أَنَّ إِسْلاَمَ عُمَرَ ﴿ كَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ مِنَ السَّنَةِ السَّادِسَةِ لِلْبِعْثَةِ، وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمرَ ﴿ فَهُ يَوْمَ أَسْلَمَ أَبُوهُ عُمرُ ﴿ فَهُ كَانَ عُمْرُهُ سِتُ سِنِينَ كَمَا عِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ (١)، وَقَدِ عُمرُ ﴿ فَهُ كَانَ عُمْرُهُ سِتُ سِنِينَ كَمَا عِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ (١)، وَقَدِ اسْتُصْغِرَ ابْنَ عُمرَ ﴿ مَنْ عَرْقَةٍ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَانَتْ عَنْوَةُ أُحُدٍ سَنَةً ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ إِسْلاَمُ عُمرَ ﴿ فَهُ اللّهِ عَنْ الْهِجْرَةِ بَنَحْوٍ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ وَذَلِكَ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ لِلْبِعْثَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ (٥).

وَكَانَ ﷺ فِي السَّادِسَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُمُرِهِ يَوْمَ أَسْلَمَ، بَعْدَ أَنْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُمُرِهِ يَوْمَ أَسْلَمَ، بَعْدَ أَنْ دَخَلَ رَجُالٍ وَنِسَاءٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهُ وَارًا الْأَرْقَمِ، وَبَعْدَ أَرْبَعِينَ نَفْسًا بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ أَحْرَارًا، قَدْ أَسْلَمُوا قَبْلَهُ (1).

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة \_ آية (٢١ \_ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٠٧).

<sup>(</sup>٣) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (١٤٣/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر الطبقات الكبرى (١٤٣/٣).

<sup>(</sup>٥) وانظر البداية والنهاية  $(\pi/\pi)$  \_ وفتح البارى  $(\pi/\pi)$ .

<sup>(</sup>٦) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (١٤٣/٣).



### ﴿ اِنْتِشَارُ خَبَرِ إِسْلَامِهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ

رَوَى ابْنُ حِبَّان فِي صَحِيحِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ عَن ابْن عُمَرَ ﴿ مَا أَنْكَ اللَّهُ أَبِي عُمَرُ ﴿ مَا اللَّهُ تَعْلَمْ قُرَيْشٌ لَهُ تَعْلَمْ قُرَيْشٌ بِإِسْلَامِهِ، فَقَالَ: أَيُّ قُرَيْشِ أَنْقَلُ لِلْحَدِيثِ؟ قَالَ: قِيلَ لَهُ: جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرِ الْجُمَحِيُّ (١)، قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَغَدَوْتُ أَتْبَعُ أَثَرَهُ، أَنْظُرُ مَا يَفْعَلُ، وَأَنَا غُلَامٌ، أَعْقِلُ كُلَّ مَا رَأَيْتُ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَمَا عَلِمْتَ يَا جَمِيلُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، وَدَخَلْتُ فِي دِينِ مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: فَوَاللهِ مَا رَاجَعَهُ حَتَّى قَامَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، وَاتَّبَعَهُ عُمَرُ، وَاتَّبَعْتُ أَبِي، حَتَّى إِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ صَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ! \_ وَهُمْ فِي أَنْدِيَتِهِمْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ \_ أَلَا إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ صَبَأَ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ مِنْ خَلْفِهِ: كَذَبَ، وَلَكِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَثَارُوا إِلَيْهِ، فَمَا بَرِحَ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَّى قَامَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوسِهم، وَنَالَ مِنْهُ الْإِعْيَاءُ (٢) فَقَعَدَ.

<sup>(</sup>۱) هو جميل بن معمر بن حبيب الجمحي، وكان لا يكتم ما استودعه من سر، وخبره في ذلك مع عمر بن الخطاب على مشهور لما أسلم عمر، أسلم جميل عام الفتح، وكان مسناً وشهد مع رسول الله صَلَّتُنَاعَتِهُ حنيناً، ومات في خلافة عمر، وحزن عليه عمر حزناً شديداً. انظر الاستيعاب (٣١٦/١) ـ الإصابة (٢٠٥/١).

<sup>(</sup>٢) أي عجز وتعب انظر النهاية (٣٠١/٣).



قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَيْهِ حُلَّةٌ (١) حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا: صَبَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَمَهْ ؟ رَجُلُ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَمْرًا فَمَاذَا تُرِيدُونَ ؟

أَتُرِيدُونَ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ يُسْلِمُونَ لَكُمْ صَاحِبَهُمْ هَكَذَا؟ خَلُوا عَنِ الرَّجُل، قَالَ: فَتَرَكُوهُ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقُلْتُ لِأَبِي بَعْدَ أَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ: يَا أَبَتِ! مَنِ الرَّجُلُ الذِي زَجَرَ الْقَوْمَ عَنْكَ بِمَكَّةَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ، وَهُمْ يُقَاتِلُونَكَ؟ فَقَالَ: ذَاكَ الْعَاصُ بْنُ وَائِلِ السَّهْمِيُّ(٢).

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ: يَا أَبْتِ! مَنِ الرَّجُلُ الذِي زَجَرَ الْقَوْمَ عَنْكَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ، وَهُمْ يُقَاتِلُونَكَ، جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا؟

قَالَ: يَا بُنَيَّ، ذَاكَ الْعَاصُ بْنُ وَائِلِ، لَا جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا (٣).

<sup>(</sup>۱) الحُلة: واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. انظر النهاية (٤١٥/١)

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه \_ كتاب مناقب الصحابة \_ باب وصف إسلام عمر الله حرر المحابة \_ رقم الحديث (٣٧٢) \_ والإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٣٧٢) \_ وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٨٩/٣) وقال: إسناده جيد قوي .

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام (١/٣٨٧).



### ﴿ رَدَّةُ فِعْلِ قُرْيْشٍ مِنْ إِسْلَامٍ عُمَرَ ﴿ مُ

ثُمَّ زَحَفَ الْمُشْرِكُونَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى بَيْتِ عُمَرَ ﴿ يُرِيدُونَ قَتْلَهُ ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

### ﴿ عِزَّةُ الْمُسْلِمِينَ بِإِسْلَامِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللّ

وَبِإِسْلَامِ عُمَرَ ﷺ عَزَّ الْإِسْلَامُ وَالْمُسْلِمُونَ، وَصَارُوا يَغْشَوْنَ الْكَعْبَةَ وَيَطُونُونَ حَوْلَهَا، وَيُصَلُّونَ لَا يَخَافُونَ قُرَيْشًا.

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ (٤).

<sup>(</sup>١) في رواية أخرى في الصحيح ـ قال العاص بن واثل: فأنا له جار .

<sup>(</sup>٢) كرَّ: رجع - انظر لسان العرب (٦٤/١٢) -

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب مناقب الأنصار \_ باب إسلام عمر بن الخطاب ﷺ
 \_ رقم الحديث (٣٨٦٤) (٣٨٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب المناقب \_ باب مناقب عمر بن الخطاب ، \_ رقم الحديث (٣٦٨٤).



قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: لِمَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْجَلَدِ وَالْقُوَّةِ فِي أَمْرِ اللهِ تَعَالَى (١٠).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ فَي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ فَي قَالَ: كَانَ إِسْلَامُ عُمَرَ فَتْحًا، وَهِجْرَتُهُ نَصْرًا، وَإِمَارَتُهُ رَحْمَةٌ، وَاللهِ مَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نُصَلِّي حَوْلَ الْبَيْتِ ظَاهِرِينَ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ (٢).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْإِصَابَةِ: ثُمَّ أَسْلَمَ عُمَرُ ﷺ، فَكَانَ إِسْلَامُهُ فَتْحًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَفَرَجًا لَهُمْ مِنَ الضِّيقِ (٣).

### ﴿ هَلْ نَزَلَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ بِسَبِ إِسْلَامٍ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَمَرَ اللَّهُ اللَّهُ

ذَكَرَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ \_ كَالْإِمَامِ الْبَغَوِيِّ \_ أَنَّ الله تَعَالَى أَنْزَلَ فِي عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ، وَأَبِي جَهْلٍ لَعَنَهُ اللهُ تَعَالَى، قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿أَوْمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُهُ وَجَعَلْنَا لَهُ, نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّامُتِ لَيْسَ

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۲۰٤/۷).

<sup>(</sup>٢) قلت: يريد ابن مسعود الله الضعفاء منهم، وإلا فقد كان رسول الله صَلَّمَتَكَبَوْسَةً، وأبو بكر الصديق، وحمزة بن عبد المطلب وأمثالهم الله ممن له منعة يصلون عند الكعبة. والخبر أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٣٠٧) \_ والحاكم في المستدرك \_ كتاب معرفة الصحابة \_ باب النهي عن لبس الديباج والحرير \_ رقم الحديث (٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر الإصابة (٤/٤٤).



بِخَارِجِ مِّنْهَأَ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَيْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾<sup>(١)</sup>.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ، يَدْخُلُ فِيهَا كُلُّ مُؤْمِنٍ وَكَافِرِ (٢).

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ رَحِمَهُمَا اللهِ تَعَالَى: أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَكُن مِّنَكُمْ عِشْرُونَ الْآيَةَ: ﴿ يَكُن مِّنَكُمْ عِشْرُونَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنَكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِائْتَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنَكُم مِّائَةٌ يُغْلِبُواْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِائَتَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنَكُم مِّائَةٌ يُغْلِبُواْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِائَتَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنَكُم مِّائَةٌ يُغْلِبُواْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِائَةً مُونَ ﴾ (٣).

قَالَا: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ حِينَ أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ، وَكَمُلَ بِهِ الْأَرْبَعُونَ.

وَرَدَّ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ ذَلِكَ، وَقَالَ: وَفِي هَذَا نَظَرٌ، لِأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَدَنِيَّةٌ، وَإِسْلَامُ عُمَرَ ﷺ كَانَ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ (١٠).

#### 

سورة الأنعام \_ آية (١٢٢).

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر ابن کثیر (۳۳۰/۳).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال \_ آية: ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن کثير (٤/٨٧).



# شِدَّةُ مُلَازَمَتِهِ ﴿ إِنَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّ قَالَ: وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَيْ عَلَى سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّقُهُ (١) النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْخَطَّابِ هَيْ عَلَى سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّقُهُ (١) النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ، قَالَ: فَلَمْ يَرُعْنِي (٢) إِلَّا بِرَجُلٍ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَرَائِي، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو عَلِيٌّ هَا اللهِ إِنْ كُنْتُ وَرَائِي، فَالْتَفَتُ إلَيْهِ فَإِذَا هُو عَلِيٌّ هَا اللهِ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كُنْتُ خَلَقْتُ أَكْ أَنْ اللهِ إِنْ كُنْتُ أَكُونُ أَنْ اللهِ إِنْ كُنْتُ أَكُونَ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ (٣)، وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أُكْثُو أَسْمَعُ (١) رَسُولَ لَأَنُ مَا اللهِ عَلَى عُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ الْوَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (١٢٩/١٥): تكنَّفه أي أحاطوا به.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (١٢٩/١٥): يرُعني هو بفتح الياء وضم الراء معناه يفجأني.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٥/٧): المراد بصاحبيه النبي صَٰإَتَهُ عَلَيهِ وَأَبُو بكر الصديق ﷺ .

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٣٦٨٥): وحسبتُ أني كثيرًا أسمع.

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري \_ رقم الحديث (٣٦٧٧): لأني كثيرًا ما كنتُ أسمع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَاتَلَاعَلِهِ وَسَلَّمَ \_ باب عمر بن =



وَرَوَى الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَرَوَى الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ فَي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ فَي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ (١) مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ اللهِ عَلَيْهُ مَا (١). الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا (٢).

وَقَالَ الشَّيْخُ عَلِي الطَّنْطَاوِي: كَانَ عُمَرُ ﴿ اللهِ ثَانِيَ الصَّحَابَةِ ، وَكَانَ شَيْخَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللهِ مَالَلَهُ عَلَى اللهِ صَالِلَهُ عَلَى اللهِ مَاللهُ عَمْلُ مِقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَدْ أَمَرَ الرَّسُولَ صَالِلَهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَدْ أَمَرَ الرَّسُولَ صَالِلَهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى المَّرَامَةِ فِي إِقَامَةِ اللهُ عَلَى هَوَى نَفْسِهِ لِرَسُولِ اللهِ صَالِلهُ عَلَى اللهُ عَلَى هَوَى نَفْسِهِ (٣).

#### 

<sup>=</sup> الخطاب أبي حفص \_ رقم الحديث (٣٦٨٥) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب فضائل عمر الله الحديث (٢٣٨٩).

<sup>(</sup>١) السمر: هو القوم الذي يسمرون الليل أي يتحدثون. انظر النهاية (٢/٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في جامعه \_ كتاب الصلاة \_ باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء \_ رقم الحديث (١٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب أخبار عمر للشيخ على الطنطاوي وناجى الطنطاوي (ص ٢٧).



# هِجْرَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ إِلَى الْمَدِينَةِ

رَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عن عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ وَيَاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، قَالَ: اتَّعَدَّتُ (١) ، لَمَّا أَرَدْنَا الْهِجْرَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، أَنَا وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَهِ شَامُ بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيُّ التَّنَاضُبَ (٢) مِنْ أَضَاةٍ (٣) بَنِي غِفَارٍ ، وَهِ شَامُ بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيُّ التَّنَاضُبَ (٢) مِنْ أَضَاةٍ (٣) بَنِي غِفَارٍ ، فَوْقَ سَرِفَ (١) ، وَقُلْنَا: أَيُّنَا لَمْ يُصْبِحْ عِنْدَهَا فَقَدْ حُبِسَ فَلْيَمْضِ صَاحِبَاهُ وَلَانَ فَوْقَ سَرِفَ (١) ، وَقُلْنَا: أَيُنَا لَمْ يُصْبِحْ عِنْدَهَا فَقَدْ حُبِسَ فَلْيَمْضِ صَاحِبَاهُ وَقُلِنَا فَعُدْ خُبِسَ فَلْيَمْضِ صَاحِبَاهُ وَقُلِنَا فَقَدْ حُبِسَ عَنَّا هِ شَامٌ ، وَفُتِنَ فَأَصْبَحْتُ أَنَا وَعَيَّاشُ بُنُ أَبِي رَبِيعَةَ عِنْدَ التَّنَاضُبِ ، وَحُبِسَ عَنَّا هِشَامٌ ، وَفُتِنَ فَافَتَتَنْ (٥) .

وَهَذَا الْخَبَرُ الصَّحِيحُ فِي هِجْرَةِ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ يُخَالِفُ الْخَبَرَ الْخَبَرَ الْخَبَرَ الضَّعِيفَ الْمَشْهُورَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَنَّ عُمَرَ ﴿ يَهُ أَعْلَنَ هِجْرَتَهُ ، وَقَالَ الضَّعِيفَ الْمَشْهُورَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَنَّ عُمَرَ ﴿ يَهُ الْمَشْوِكِينَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ تَثْكَلَهُ أُمُّهُ ، أَوْ يُؤتِّمَ وَلَدَهُ ، أَوْ تُرَمَّلَ زَوْجَتُهُ ، فَلْيَلْقَنِي

<sup>(</sup>١) اتعدت: أي تواعدت . انظر لسان العرب (٣٤٢/١٥) .

<sup>(</sup>٢) التناضب: اسم مكان.

<sup>(</sup>٣) الأضاة: الماء المستنقع من سيل أو غيره . انظر لسان العرب (١٥٧/١) .

<sup>(</sup>٤) سرف: بكسر الراء، موضع من مكة على عشرة أميال، وفي منطقة سرف قبر أم المؤمنين ميمونة زوجة الرسول صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النهاية (٣٢٦/٢).

<sup>(</sup>٥) فافتتن: أي بالعذاب\_ وأخرج ذلك: ابن إسحاق في السيرة (٢/٨٨) \_ وأورده الحافظ في الإصابة (٢٣/٦) وصحح إسناده.



وَرَاءَ هَذَا الْوَادِي . . . القِصَّةَ (١) .

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ: . . . ثُمَّ قَدِمَ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَسَلَهُ (٢) .

وَقَدْ سَمَّى ابْنُ إِسْحَاقَ مِنْهُمْ: زَيْدَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، وَعَمْرُو بْنَ سُرَاقَةَ، وَأَخَاهُ عَبْدَ اللهِ، وَوَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَخَالِدَ، وَإِيَاسَ، وَعَامِرَ، وَعَاقِلَ بَنِي الْبُكَيْرِ، وَخُنَيْسَ بْنَ حُذَافَةَ \_ وَكَانَ زَوْجَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ \_ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَخَوْلِي بنَ أَبِي خَوْلِي، وَمَالِكَ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ \_ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَخَوْلِي بنَ أَبِي خَوْلِي، وَمَالِكَ بْنَ أَبِي خَوْلِي، وَهَالِكَ بْنَ أَبِي خَوْلِي، وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنْ أَقَارِبِ عُمْرَ ﴿ عُمْرَ اللهِ وَكُلَفَائِهِمْ وَالْمَالِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ ال

وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ إِسْحَاقَ غَيْرَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ.

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: فَلَعَلَّ بَقِيَّةَ الْعِشْرِينَ كَانُوا مِنْ أَتْبَاعِهِمْ(١٠).

وَكَانَتْ قُرَيْشٌ كُلَّمَا عَلِمَتْ بِأَحَدٍ يُرِيدُ الْهِجْرَةَ آذَتْهُ، وَحَاوَلَتْ فِتْنَتَهُ أَوْ

<sup>(</sup>١) أخرج هذا الخبر: ابن الأثير في أسد الغابة (٣٢٤/٣) \_ وفي إسناده ثلاثة مجاهيل \_ وضعف القصة الألباني في كتابه دفاع عن الحديث النبوي والسيرة (ص ٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري \_ كتاب مناقب الأنصار \_ باب مقدم النبي صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ وأَصحابه المدينة \_ رقم الحديث (٣٩٢٥) \_ وأخرجه في كتاب التفسير \_ باب سورة ﴿سَيِّحِ السَّمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى﴾ \_ . رقم الحديث (٣٩٤١) \_ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٨٥١٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام (٩٠/٢) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري (٦٧٧/٧).



حَبْسَهُ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَجْرُؤُ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَّا خِفْيَةً.

# قِصَّةُ أَبِي جَهْلٍ مَعَ عَيّاشَ ﴿ وَمَوْقِفُ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ خَرَجَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ وَأَخُوهُ الْحَارِثُ (١) إِلَى عَيَّاشَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ﴿ الْمَدِينَةَ ، وَكَانَ ابْنَ عَمِّهِمَا وَأَخَاهُمَا لِأُمِّهِمَا ، حَتَّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَىٰتَهُ عَلَيْهِوَالُ لَهُ أَنُو جَهْلِ عَيَّاشًا ، وَقَالَ لَهُ:

إِنَّ أُمَّكَ نَذَرَتْ أَنْ لَا يَمَسَّ رَأْسُهَا مِشْطٌ حَتَّى تَرَاكَ ، وَلَا تَسْتَظِلَّ عَنْ شَمْسٍ حَتَّى تَرَاكَ ، فَرَقَّ لَهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ عِنْ يَا عَيَّاشُ ، إِنَّهُ وَاللهِ مَا يُرِيدُكَ الْقَوْمُ إِلَّا لِيَفْتِنُوكَ عَنْ دِينِكِ فَاحْذَرْهُمْ ، فَوَاللهِ لَوْ آذَى أُمَّكَ وَاللهِ مَا يُرِيدُكَ الْقَوْمُ إِلَّا لِيَفْتِنُوكَ عَنْ دِينِكِ فَاحْذَرْهُمْ ، فَوَاللهِ لَوْ آذَى أُمَّكَ الْقَمْلُ لَا مُتَشَطَّتْ ، فَقَالَ لَهُ عَيَّاشُ ؛ الْقَمْلُ لَا مُتَشَطَّتْ ، فَقَالَ لَهُ عَيَّاشُ ؛ أَبِّ قَسَمَ أُمِّي ، وَلِي هُنَاكَ مَالٌ فَآخُذَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : وَاللهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أُنِّي لَمِنْ أَبِي أَنْ فَاكَ نِصْفُ مَالِي ، وَلَا تَذْهَبْ مَعَهُمَا ، وَلَكِنَّهُ أَبِي عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَحْرُجُ مَعَهُمَا ، وَلَكِنَّهُ أَبِي عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَحْرُجُ مَعَهُمَا ، فَلَكَ نِصْفُ مَالِي ، وَلَا تَذْهَبْ مَعَهُمَا ، وَلَكِنَهُ أَبِي عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَحْرُجُ مَعَهُمَا ، فَلَكَ نِصْفُ مَالِي ، وَلَا تَذْهَبْ مَعَهُمَا ، وَلَكِنَهُ أَبِي عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُمَا ، فَقَالَ لَهُ هِنْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ ، فَخُذْ نَاقَتِي هَذِهِ ، فَإِنَّهُ إِنَّا الْهُ مُعَلِّى الْحَلْ لَا يَعْرُبُ مَعَهُمَا ، فَقَالَ لَهُ هُوهُ اللهِ إِنَّا الْهُ وَلَا اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الحارث بن هشام أخو أبو جهل، أسلم ﷺ في فتح مكة وحسن إسلامه انظر الإصابة (١) . (٦٩٧/١).

<sup>(</sup>٢) النجيب: الفاضل من كل حيوان، إذا كان فاضلاً نفيساً في نوعه · انظر النهاية (٥/٥١) ·

<sup>(</sup>٣) دابة ذلول: أي لينة سهلة · انظر لسان العرب (٥/٥٥) .

<sup>(</sup>٤) اللزام: هو الملازمة للشيء والدوام عليه. انظر النهاية (٢١٤/٤).



فَإِنْ رَابَكَ (١) مِنَ الْقَوْمِ رَيْبٌ ، فَانْجُ عَلَيْهَا .

فَخَرَجَ عَلَيْهَا مَعَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قَالَ أَبُو جَهْلٍ: يَا ابْنَ أَخِي، وَاللهِ لَقَدِ اسْتَغْلَظْتُ بَعِيرِي هَذَا، أَفَلَا تَعْقُبُنِي (٢) عَلَى نَاقَتِكَ هَذِهِ ؟

قَالَ عَيَّاشٌ: بَلَى، فَأَنَاخَ عَيَّاشٌ، وَأَنَاخَا لِيَتَحَوَّلَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا اسْتَوَوْا بِالْأَرْضِ عَدَوْا عَلَيْهِ، فَأَوْثَقَاهُ، وَرَبَطَاهُ، ثُمَّ دَخَلَا بِهِ مَكَّةَ، وَفَتَنَاهُ، فَافْتَتَنَ، وَكَانَ دُخُولُهُمَا بِهِ مَكَّةَ نَهَارًا مُوثَقًا، فَصَارَا يَقُولَانِ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، هَكَذَا فَافْعَلُوا بِسُفَهَائِكُمْ، كَمَا فَعَلْنَا بِسَفِيهِنَا هَذَا(٣).

وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ عَرَفُوا نَقُولُ: مَا اللهُ بِقَابِلٍ مِمَّن افْتَتَنَ صَرْفًا (٤) وَلَا عَدْلًا (٥) وَلَا تَوْبَةً ، قَوْمٌ عَرَفُوا اللهَ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى الْكُفْرِ لِبَلَاءٍ أَصَابَهُمْ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ ، فَلَمَّا اللهَ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى الْكُفْرِ لِبَلَاءٍ أَصَابَهُمْ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِتَهُ عَلَيْهِمْ ، وَفِي قَوْلِنَا ، وَقَوْلِهِمْ لِللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ ، وَفِي قَوْلِنَا ، وَقَوْلِهِمْ لِلْنُولُ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ ، وَفِي قَوْلِنَا ، وَقَوْلِهِمْ لِلْأَنْفُسِهِمْ : ﴿ وَلَذِينَةً اللَّهُ مَا اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ ، وَفِي قَوْلِنَا ، وَقَوْلِهِمْ لِللَّهُ مَنَا لَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَفِي قَوْلِنَا ، وَقَوْلِهِمْ لِللَّهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ ، وَفِي قَوْلِنَا ، وَقَوْلِهِمْ لِللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَوْ لَلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>۱) الرَّيب: بمعنى الشك. انظر لسان العرب (٣٨٥/٥). ومنه قوله تعالى في سورة البقرة آية (٢): ﴿ زَاكِ ٱلۡكِتَبُ لَارَبَ ۚ فِيهُ هُدًى ٱلۡمُتَّقِينَ ﴾.

 <sup>(</sup>۲) اعتقبت فلاناً من الركوب: أي نزلت فركب، والعقبة: النوبة: هذا مرة، والآخر مرة. انظر لسان العرب (۳۰٤/۹).

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام (٨٨/٢).

<sup>(</sup>٤) الصرف: التوبة انظر النهاية (٢٣/٣).

<sup>(</sup>٥) العدل: الفدية . انظر النهاية (٢٣/٣) .



﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلنَّفِيهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُمُ مِنَ ٱلْذُنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ وَٱلتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ الْفَفُورُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ وَالتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ الْفَكُورُ الرَّحِيهُ ﴿ وَالتَّمْ لَا تَشْعُرُونِ ﴾ (١).

فَكَتَبَهَا عُمَرُ ﴿ إِنْ الْعَاصِ ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى هِشَامِ بْنِ الْعَاصِ ، وَلَا هِشَامٌ: فَلَمَّا أَتَنْنِي جَعَلْتُ أَقْرَؤُهَا بِذِي طُوَى (٢) ، أُصَعِّدُ بِهَا فِيهِ وَأُصَوِّبُ ، وَلَا أَفْهَمُهَا ، حَتَّى قُلْتُ: اللَّهُمَّ فَهَمْنِيهَا ، قَالَ: فَأَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِي أَنَّهَا إِنَّمَا وَلَا أَفْهَمُهَا ، حَتَّى قُلْتُ: اللَّهُمَّ فَهُمْنِيهَا ، قَالَ: فَأَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِي أَنَّهَا إِنَّمَا وَلَا أَفْهَمُهَا ، حَتَّى قُلْتُ نَقُولُ فِي أَنْفُسِنَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى بَعِيرِي ، فَرَكِبْتُ عَلَيْهِ ، أُنْزِلَتْ فِينَا ، وَفِيمَا كُنَّا نَقُولُ فِي أَنْفُسِنَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى بَعِيرِي ، فَرَكِبْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَهُو بِالْمَدِينَةِ (٣) .

# ﴿ الْمُؤَاخَاةُ بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعِتْبَانَ (١) بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ ،

آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّسَانَتَهِ وَسَلَمَ بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ وَهُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَعِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ ﴿ فَهُ وَوَقَعَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ فَهَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنْ الْخَطَّابِ ﴿ فَهُ الْمَدِينَةِ ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ

<sup>(</sup>١) سورة الزمر \_ آية: (٥٣ \_ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) ذي طوى: بضم الطاء وفتح الواو المخففة ، موضع بأسفل مكة . انظر النهاية (١٣٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام (٨٩/٢).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٨٢/٢): عتبان هو بكسر العين ويجوز ضمها بن مالك الخزرجي الأنصاري، بدري عند الجمهور، ولم يذكره ابن إسحاق فيهم.



النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَّثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ،... ثُمَّ سَاقَ ﴿ عَلَيْ مِثْلَ فَلِكَ مَا النَّبِيِّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَزْوَاجَهُ (١).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: اِسْمُ الْجَارِ الْمَذْكُورِ أَوْسُ بْنُ خَوْلِي الْأَنْصَارِيُّ وَهُ سَمَّاه ابْنُ سَعْدِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَهَ لَا كَرَ حَدِيثًا وَفِيهِ: وَكَانَ عُمَرُ فَهُ مُؤَاخِيًا أَوْسَ بْنَ خَوْلِي فَهُ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا إِلَّا حَدَّثَهُ (٢)، فَهَذَا هُو الْمُعْتَمَدُ، وَأَمَّا مَا إِلَّا حَدَّثَهُ ، وَلَا يَسْمَعُ عُمَرُ شَيْئًا إِلَّا حَدَّثَهُ (٢)، فَهَذَا هُو الْمُعْتَمَدُ، وَأَمَّا مَا إِلَّا حَدَّثَهُ ، وَلَا يَسْمَعُ عُمَرُ شَيْئًا إِلَّا حَدَّثَهُ (٢)، فَهَذَا هُو الْمُعْتَمَدُ، وَأَمَّا مَا يَقَدَّمَ فِي الْعِلْمِ (٣) عَمَّنْ قَالَ: إِنَّهُ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ فَهُو مِنْ تَرْكِيبِ ابْنِ بِشُكُوالَ، فَإِنَّهُ جَوَّزَ أَنْ يَكُونَ الْجَارُ الْمَذْكُورُ عِنْبَانَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَالَعَتَهِوَتَمَةً آخَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُمَرَ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْإِخَاءِ أَنْ يَتَجَاوَرَا، وَالْأَخْذُ بِالنَّصِّ مُقَدَّمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُمَرَ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْإِخَاءِ أَنْ يَتَجَاوَرَا، وَالْأَخْذُ بِالنَّصِّ مُقَدَّمٌ عَمَرَ ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْإِخَاءِ أَنْ يَتَجَاوَرَا، وَالْأَخْذُ بِالاَسْتِنْبَاطِ، وَقَدْ صَرَّحَتِ الرِّوَايَةُ الْمَذْكُورَةُ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ أَنَّ عَمَرَ ، لَكِنْ لَا يَلْوَمُ مِنَ الْإِخَاءِ أَنْ يَتَجَاوَرَا، وَالْأَخْذُ بِالاِسْتِنْبَاطِ، وَقَدْ صَرَّحَتِ الرِّوَايَةُ الْمَذْكُورَةُ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ أَنَّ عَمَرَ فَهُ كَانَ مُؤَاخِيًا لِأَوْسٍ فَهَذَا بِمَعْنَى الصَّدَاقَةِ لَا بِمَعْنَى الْإِنَا لِيَّيَ صَالِسُهَ عَلَى الْمَانَ يُتَوارَثُونَ بِهِ ثُمَّ نُصِورَةً مِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ سَعْدِ أَنْ يَتَوَارَثُونَ بِهِ ثُمَّ نُوسَةٍ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ سَعْدٍ أَنْ يَتَوارَثُونَ بِهِ ثُمَّ نُسِخَ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ سَعْدٍ أَنْ يَتَوارَثُونَ بِهِ ثُمَّ نُونَ مُ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ سَعْدٍ أَنْ يَكُورَةً عَنَى الْإِنْ يَتَعَلَى الْلَهَ يَتَمْ مِنَ الْإِنْ عَلَى مُنْ الْبَرَاءُ وَلَا عَلَى مُؤْاخِيَا لِلْقَامِ مُنَا فَي الْمَنْ عَلَى الْكَوْرَةُ عَلَى الْمَوْنَا لِلْعَامِ اللْعَلَامِ الْمَالِيْ اللَّهُ مِلْعَلَى الْمَالِعُ الْمَلْعَلَا الْمُ الْمُؤْلِقِي الْمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب النكاح \_ باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها \_ رقم الحديث (۱۹۱) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الطلاق \_ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن \_ رقم الحديث (۱٤۷۹) (۳٤).

<sup>(</sup>٢) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (١/٨).

<sup>(</sup>٣) في صحيح البخاري ـ باب التناوب في العلم ـ رقم الحديث (٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/٢٧٩).



آخَى بَيْنَ أَوْسِ بْنِ خَوْلِي ﴿ فَهُ مَا حَبْ وَهُ مِ بَنِ وَهْبٍ ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ بِأَنَّهُ آخَى بَيْنَ عُمَرَ وَعِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ (١) ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ ، كَانَ مُؤَاخِيًا أَيْ مُصَادِقًا ، وَعُمَرَ وَعِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ (١) ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ ، كَانَ مُؤَاخِيًا أَيْ مُصَادِقًا ، وَيُؤِيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ فِي رِوَايَةٍ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ (١): وَكَانَ لَي صَاحِبٌ مِنَ وَيُؤِيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ فِي رِوَايَةٍ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ (١): وَكَانَ لَي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (١).

<sup>(</sup>١) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٨٢/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الإمام البخاري في صحيحه \_ كتاب التفسير \_ باب ﴿ نَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ ﴾ \_ \_ رقم الحديث (٤٩١٣) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الطلاق \_ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن \_ رقم الحديث (١٤٧٩) (٣١) .

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٣٥١/١٠).



# رُؤْيَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ

رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَالِللهُ عَنْدَ اللهِ صَالِللهُ عَنْدَ اللهِ صَالِللهُ عَنْدَ اللهِ عَاللهُ وَمُ لُلُ إِللهُ عَمْلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلْنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ ، طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلُ بِالنَّاقُوسِ (١) يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلْنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ ، طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلُ يَحْمِلُ نَاقُوسً ! يَعْمَلُ لِيُعْمَلُ لِيُعْمَلُ لِيُعْمَلُ لِيُعْمَلُ لِيُعْمَلُ لِيُعْمَلُ لِيُعْمَلُ لِيُعْمَلُ لَيُعْمَلُ لِيَعْمَلُ لِيَعْمَلُ لِيُعْمَلُ لِيُعْمَلُ لِيُعْمَلُ لِيَعْمَلُ لِيَعْمَلُ لِيُعْمَلُ لِيَعْمَلُ لِيَعْمَلُ لِيَعْمَلُ لِيَعْمَلُ لِيَعْمَلُ لِيَعْمَلُ لَيْعَالِهِ عَبْدَ اللهِ ، أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ ؟

قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟

فَقُلْتُ: بَلَى قَالَ: تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرْ ، اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاة ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاة ، حَيَّ عَلَى الضَّلَاة ، حَيَّ عَلَى الضَّلَاة ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحْ ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحْ ، اللهُ أَكْبَرْ ، اللهُ أَكْبَرْ ، لا إِلَهَ إِلَّا الله .

قَالَ: ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ قَالَ: وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ: اللهُ أَكْبَرْ، اللهُ أَكْبَرْ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله،

<sup>(</sup>۱) الناقوس: هي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها، والنصارى يُعلِمون بها أوقات صلاتهم، انظر النهاية (٩٢/٥).



حَيَّ عَلَى الصَّلَاة ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحْ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة ، اللهُ أَكْبَرْ ، لاَ إِلَهَ إِلَّا الله .

قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ زَيْدٍ ﴿ إِنَّهَا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّسَاءَ الله ، فَأَنْ وَيُولُ اللهِ صَلَّسَاءَ الله ، فَأَنْ فِي اللهِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ ، فَإِنَّهُ أَنْدَى (٢) صَوْتًا مِنْكَ » ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ (١) فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ ، فَإِنَّهُ أَنْدَى (٢) صَوْتًا مِنْكَ » ، قَلَمْ مَعَ بِلَالٍ ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤذِّنْ بِهِ ، فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤذِّنْ بِهِ ، فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤُوّذَنْ بِهِ ، فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَلَيْ وَلَا فِي بَيْتِهِ ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ ، وَيَقُولُ: وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَرْيَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَيُؤَدِّنَ اللهِ الْحَمْدُ » . وَلَقُولُ: وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَرْيَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ الْحَمْدُ » . . فَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ ال

#### 

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٤/٦٧): أما السبب في تخصيص بلال المودن بلال المودن بلال المودن والإعلام، لأنه أندى صوتًا، فيُؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه، وهذا متفق عليه، قال أصحابنا: فلو وجدنا مؤذنًا حسن الصوت يطلب على أذانه رزقًا، وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت، فأيهما يؤخذ؟
فيه وجهان: أصحهما بُرزق حسن الصوت.

<sup>(</sup>٢) أندى: أي أرفع وأعلى ، وقيل: أحسن وأعذب . انظر النهاية (٣٢/٥) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه \_ كتاب الصلاة \_ باب كيف الأذان \_ رقم الحديث (٩٩٤) \_\_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٦٤٧٨) .



# مُشَارَكَةُ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ ، فِي الْغَزَوَاتِ

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ: شَهِدَ عُمَرُ ﴿ مَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَسَهُ عَلَيْهِ بَدْرًا ، وَأَخُدًا ، وَالْفَتْحَ ، وَحُنَيْنًا ، وَالطَّائِفَ ، وَخُدِّا ، وَالْفَتْحَ ، وَحُنَيْنًا ، وَالطَّائِفَ ، وَتُبُوكَ وَسَائِرَ الْمَشَاهِدِ (۱) .

# • شُهُودُهُ ﴿ غَزْوَةَ بَدْرِ الْكُبْرَى:

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّسَةُ عَيْهِ وَسَلَةً إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفُ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَاْسَتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّسَهُ عَيْهِ وَسَلَةً القِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَاْسَتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّسَهُ عَيْهِ وَسَلَةً القِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَلَاثُمِ مَا وَعَدْتَنِي، اللّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، فَجَعَلَ يَهْتِفُ (٢) بِرَبِّهِ: «اللّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعَصَابَةَ (٣) مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ» (١٤).

<sup>(</sup>١) انظر تهذيب الأسماء واللغات (١٣/٢).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٧٣/١٢): يهتف: بفتح أوله وكسر التاء، ومعناه يصيح ويستغيث بالله بالدعاء، وفيه استحباب استقبال القبلة في الدعاء، ورفع اليدين فيه، وأنه لا بأس برفع الصوت في الدعاء.

<sup>(</sup>٣) العصابة: هم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين · انظر النهاية (٢٢٠/٣) .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الجهاد والسير \_ باب الإمداد بالملائكة
 في غزوة بدر \_ رقم الحديث (١٧٦٣).



# ﴿ مُشَاوَرَةُ الرَّسُولِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنسِ وَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنسِ وَهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

#### ، مصارع كفار قريش قبل المعركة:

وروى الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ ﴿ قَالَ عُمَرُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَانٍ غَدًا ، بِلْ أَمْسِ ، يَقُولُ: ﴿ هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالحَقِّ مَا أَخْطَؤُوا الحُدُودَ التِي حَدَّ رَسُولُ اللهِ صَالِمَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَا الحُدُودَ التِي حَدَّ رَسُولُ اللهِ صَالِّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَاءً اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سبب إعراضه صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ عنهما فَيْنَهُمْ لأنه يريد رأي الأنصار .

قال ابن إسحاق في السيرة (٢٢٧/٢): وذلك لأنهم \_ الأنصار \_ كانوا عدد الناس، وأنهم حين بايعوه صَّأَلَتَنَيَّهِ بالعقبة، قالوا: يا رسول الله إنا برآءُ من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا، فكان رسول الله صَّأَلَتْنَاتَهُ يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمهم أي غشيهم بالمدينة من عدُوِّه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٣٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها \_ باب عرض مقعد الميت في الْجَنَّةِ أو النار عليه \_ رقم الحديث (٢٨٧٣) \_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم =



#### • مَوْقِفُ عُمَرَ اللهِ مِنْ قَتْلَى الْمُشْرِكِينَ:

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا \_ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ \_ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﴿ مُ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ مُالِّكُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ صَلَلْتُهُ عَيْنِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْش (١)، فَقُذِفُوا فِي طَوِيِّ (٢) مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ مُخَبَّثٍ، وَكَانَ (٣) إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْم أَقَامُ بِالْعَرْصَةِ (١) ثَلَاثَ لَيَالِ،

فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرِ اليَوْمُ النَّالِثُ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ، فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا، ثُمَّ مَشَى وَتَبِعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: مَا نُرَاهُ يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْض حَاجَتِهِ حَتَّىٰ قَامَ عَلَىٰ شَفَةِ الرِّكِيِّ (٥)، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ: «يَا فُلَانَ بِنَ فُلَانٍ، وَفُلَانَ بِنَ فُلَانٍ ، أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ ؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا

الحديث (١٨٢).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٣٢/٨): كأن الذين طُرحوا في القليب كانوا الرؤساء منهم ثم من قريش، وطرح باقى القتلى فى أمكنة أخرى.

قلت: وذلك لأن قتلى كفار قريش في غزوة بدر الكبرى سبعون قتيلاً .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٣٢/٨): الطوى: هي البئر التي طُويت وبُنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار .

 <sup>(</sup>٣) أي الرسول صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

<sup>(</sup>٤) العَرْصة: هي كل موضع واسع لابناء فيه، وجمعه: عرصات. انظر النهاية (١٨٨/٣).

<sup>(</sup>٥) الركي: هي البئر، وشفتها: طرفها انظر النهاية (٢/٧٧).



# رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟».

فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ مَا رَسُولَ اللهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَهُ: ﴿ وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ﴾ (١).

وَفِي رِوَايَةِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَىٰهُ مَا وَعَدَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ، فَقَالَ: ﴿ يَا أَبَا مَا اللهِ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ، فَقَالَ: ﴿ يَا أَبَا جَهْلِ بِنَ هِشَامٍ، يَا أُمَيَّةَ بِنَ خَلَفٍ، يَا عُنْبَةَ بِنَ رَبِيعَةَ، يَا شَيْبَةَ بِنَ رَبِيعَةَ، وَجَهْلِ بِنَ هِشَامٍ، يَا أُمَيَّةَ بِنَ خَلَفٍ، يَا عُنْبَةَ بِنَ رَبِيعَةَ، يَا شَيْبَةَ بِنَ رَبِيعَةَ، أَلْيُسَ قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا؟ ﴾ أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا؟ فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًا؟ ﴾

فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ فَيْ النَّبِيِّ صَلَّسَهُ عَلَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنَّى يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا ؟ (٢)

فَقَالَ صَلَّلَهُ عَنِيهِ وَسَالَةِ: ﴿ وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب المغازي \_ باب قتل أبي جهل \_ رقم الحديث ( ٣٩٧٦) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الجنة وصفة نعيمها \_ باب عرض مقعد الميت . . . . . . و م الحديث ( ٢٨٧٣) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (١٧٠/١٧): هكذا هو في عامة النسخ المعتمدة: «كيف يسمعوا وأنى يُجيبوا» من غير نون وهي لغة صحيحة، وإن كانت قليلة الاستعمال، وقول عمر الله عنها: جيفوا: أي أنتنوا وصاروا جيفاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الجنة وصفة نعيمها \_ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه \_ رقم الحديث (٢٨٧٤).



### ٠ شُهُودُهُ ١ عَرْوَةَ أُحُدٍ:

شَهِدَ عُمَرُ عَنِيهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَذُووَةً أُحُدِ الْعَظِيمَةَ، وَثَبَتَ مَعَهُ فِي الْمَعْرَكَةِ لَمَّا أُشِيعَ مَقْتَلُ النَّبِيِّ صَلَّتَهُ عَيْنِهِ وَسَلَةً، فَإِنَّهُ لَمَّا انْحَازَ رَسُولُ اللهِ مَعَهُ فِي الْمَعْرَكَةِ لَمَّا أُشِيعَ مَقْتَلُ النَّبِيِّ صَلَّتَهُ عَيْنِهِ وَسَلَةً، فَإِنَّهُ لَمَّا انْحَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْنِهِ وَسَلَةً ، وَقُتِلَ أَصْحَابُهُ صَلَّتَهُ عَيْنِهِ وَسَلَةً ، وَقُتِلَ أَصْحَابُهُ عَلَيْهُ مَنَ الصِّدِينَ أَبُو بَكُرٍ الصِّدِينَ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَالزُّبَيْرُ بنُ الْعَوَّامِ، وَالْحَارِثُ بْنُ الصِّمَةِ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (١).

# ﴿ مَعْرِفَةُ الْكُفَّارِ مَكَانَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهَانَا اللَّهَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لَمَّا انْتَهَتْ غَزْوَةُ أُحُدٍ صَعِدَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ قَائِدُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ عَلَى الْجَبَلِ، وَأَخَذَ يَصْرُخُ فِي الْمُسْلِمِينَ الذِينَ انْحَازُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَالِللَهُ عَلَيْهَ عَيَهِ الْمُسْلِمِينَ الذِينَ انْحَازُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهَ عَبَيهِ وَسَلَمَ إِلَى الْجَبَلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِلَى الْجَبَلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : (لَا تُجِيبُوهُ)، ثُمَّ قَالَ: أَفِي القَوْمِ ابنُ أَبِي قُحَافَةً ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : (لَا تُجِيبُوهُ)، ثُمَّ قَالَ: أَفِي القَوْمِ ابنُ الخَطَّابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (لَا تُجِيبُوهُ)، ثُمَّ قَالَ: أَفِي القَوْمِ ابنُ الخَطَّابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (لَا تُجِيبُوهُ)،

ثُمَّ رَجَعَ أَبُو سُفْيَانَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ، فَقَدْ قُتِلُوا، فَلَوْ كَانُوا

<sup>(</sup>۱) انظر سيرة ابن هشام (٩٣/٣).



أَحْيَاءً لَأَجَابُوا، فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ (١)، فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ أَبْقَىٰ اللهُ عَلَيْكَ مَا يُخْزِيكَ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فِي الصَّحِيحِ قَالَ عُمَرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءُ كُلُّهُمْ، وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوؤُكَ (٣٠٠.

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَلَمْ يَسْأَلْ إِلَّا عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ لِعِلْمِهِ وَعِلْمِ قَوْمِهِ أَنَّ قِوَامَ الْإِسْلَامِ بِهِمْ (٤).

وقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ مَنْزِلَةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﷺ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّاتَهُ مَا يَعْرِفُونَ وَعُمَرَ ﷺ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّاتُهُ لَا يَعْرِفُونَ بِخَيْثُ كَانَ أَعْدَاؤُهُ لَا يَعْرِفُونَ بِذَلِكَ غَيْرَهُمَا ، إِذْ لَمْ يَسْأَلْ أَبُو سُفْيَانَ عَنْ غَيْرِهِمَا (٥٠).

# ٠ شُهُودُهُ ١ غَزْوَةَ الْخَنْدَقِ:

لَمَّا طَالَ الْمُقَامُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ دُونَ أَنْ يُحَقِّقُوا أَيَّ

<sup>(</sup>١) في رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن ـ رقم الحديث (٢٦٠٩) قال عمر ﷺ: يا رسول الله ألا أُجيبه؟

فقال صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((بلي)).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك البخاري في صحيحه \_ كتاب المغازي \_ باب غزوة أُحُد \_ رقم الحديث (٢) . (٤٠٤٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الجهاد والسير \_ باب ما يُكره من التنازع والاختلاف في الحرب \_ رقم الحديث (٣٠٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر زاد المعاد (٣/١٨٠).

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري (٩٦/٨).



نَتَائِجَ أَوْ مَكَاسِبَ، وَذَلِكَ بِسَبَب وُجُودِ الْخَنْدَقِ، اتَّعَدُوا(١) أَنْ يَغْدُوا(٢) جَمِيعًا وَلَا يَتَخَلَّفَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَبَاتُوا يُعَبِّئُونَ (٣) أَصْحَابَهُمْ، ثُمَّ وَافُوا (١) الْخَنْدَقَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَأَخَذُوا يُفَرِّقُونَ كَتَائِبَهُمْ حَوْلَهُ، فَعَبَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَلْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ لِلْقِتَالِ، وَوَعَدَهُمُ النَّصْرَ إِنْ صَبَرُوا، فَأَحْدَقَ (٥) الْمُشْرِكُونَ بِكُلِّ وَجْهٍ مِنَ الْخَنْدَقِ، وَوَجَّهُوا عَلَىٰ قُبَّةِ النَّبِيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ تَعِيبَةً غَلِيظَةً فِيهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ﴿ مُ فَقَاتَلُوهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ إِلَىٰ قَرِيبٍ مِنَ اللَّيْل، مَا يَقْدِرُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَزُولُوا مَوَاضِعَهُمْ، وَلَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَلَا وَلَا أَصْحَابُهُ الْعَصْرَ إِلَّا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، ثُمَّ رَجَعَ الْمُشْرِكُونَ مُتَفَرِّقِينَ إِلَىٰ مَنَازِلِهِمْ وَعَسْكَرِهِمْ، وَانْصَرَفَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ قُبَّةِ رَسُولِ اللهِ صَالِلَهُعَنِيهِ مَنَادَ، وَأَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ﴿ عَلَىٰ الْخَنْدَقِ فِي مِائتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَكَرَّ (٦) خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ﴿ فَي خَيْلِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَطْلُبُونَ غِرَّةً (٧) الْمُسْلِمِينَ، فَنَاوَشُوهُمْ (٨) سَاعَةً ، فَزَرَقَ (٩) وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبِ الطُّفَيْلَ بْنَ النُّعْمَانِ ﴿ إِنَّ مِنْ

<sup>(</sup>١) اتعدوا: أي تواعدوا . انظر لسان العرب (٣٤٢/١٥) .

<sup>(</sup>٢) الغُدوة: بضم الغين هو السير أول النهار ، انظر النهاية (٣١١/٣) .

<sup>(</sup>٣) عبَّأت الجيش: أي رتبِتهم في مواضعهم وهيأتهم للحرب انظر لسان العرب (٦/٩).

<sup>(</sup>٤) يُقال: وَفَي الشيء ووفَّى: إذا تم وكَمُلَ. انظر النهاية (٥/١٨٣).

<sup>(</sup>٥) كل شيء استدار بشيء وأحاط به، فقد أحدف به. انظر لسان العرب (٨٧/٣).

<sup>(</sup>٦) كَرَّ: رجع انظر لسان العرب (٦٤/١٢).

<sup>(</sup>٧) الغِرة: بكسر الغين الغفلة · انظر النهاية (٣١٩/٣) ·

<sup>(</sup>٨) المناوشة في القتال: تداني الفريقين وأخذ بعضهم بعضاً. انظر النهاية (١١٢/٥).

<sup>(</sup>٩) زرقه: طعنه أو رماه. انظر لسان العرب (٣٩/٦).



بَنِي سَلِمَةَ بِمِزْرَاقَةٍ (١) فَقَتَلَهُ، وَانْكَشَفُوا، وَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ قِتَالٌ حَتَىٰ انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ، لَكِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَ الطَّلَائِعَ (٢) بِاللَّيْلِ يَطْمَعُونَ فِي انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ، لَكِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَ الطَّلَائِعَ (٢) بِاللَّيْلِ يَطْمَعُونَ فِي الْغَارَةِ (٣).

فَلَمَّا صَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَمَا قَبَّتِهِ جَمَعَ أَصْحَابَهُ فَصَلَّى بِهِمُ الْعَصْرَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، ثُمَّ الْمَغْرِبَ (٤).

رَوَىٰ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَىٰ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّىٰ كَادَتِ الشَّمْسُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّىٰ كَادَتِ الشَّمْسُ تُعَرَّبُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللهِ مَا صَلَيْتُهَا»، فَقُمْنَا إِلَىٰ بُطْحَانَ (٥) تَعْرُبُ ، فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّىٰ الْهَا، فَصَلَّىٰ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ (٦).

<sup>(</sup>١) المزراق: الرمح القصير . انظر لسان العرب (٦/٣٩).

<sup>(</sup>٢) الطلائع: هم القوم الذين يُبعثون ليطلعوا على العدو كالجواسيس، انظر لسان العرب (٢) . (١٨٥/٨)

<sup>(</sup>٣) الإغارة: النهب انظر لسان العرب (١٤٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٨٣/٢) \_ دلائل النبوة للبيهقى (٢٠٢/٣).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٢ /٧٦ ٢): بُطحان بضم أوله وسكون ثانيه واد بالمدينة .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري \_ كتاب الصلاة \_ باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت \_ رقم الحديث (٩٦٥) \_ وأخرجه مسلم \_ كتاب المساجد ومواضع الصلاة \_ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى صلاة العصر \_ رقم الحديث (٦٣١).



# ٠ شُهُودُهُ ﷺ غَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ:

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ ، قَالَ: يَرَوْنَ أَنَّهَا غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (١) ، فَكَسَعَ (٢) رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ (٣) رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ (١)، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَاللَّأَنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَأَلِتَهُ عَيْدِهِ وَسَلَمَ، فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَىٰ الجَاهِلِيَّةِ؟» فَقِيلَ: رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَآلِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ »(٥)، قَالَ جَابِرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ هَا جِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ أَقَلَّ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُرُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَيِّ بْنِ سَلُولٍ، فَقَالَ: فَعَلُوهَا، وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِيَّ صَالِلَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَنَهُ وَسَلَّمَ:

<sup>(</sup>١) سمى ابن إسحاق في السيرة (٣١٧/٣) هذه الغزوة غزوة بني المصطلق.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٦٤٤/٩): الكَسْعُ: ضرب الدبر باليد أو الرجل.

<sup>(</sup>٣) سمى ابن إسحاق في السيرة (٣١٨/٣) الرجل المهاجري: وهو جهجاه بن سعيد، وكان أجيراً لعمر بن الخطاب في يقود له فرسه، وهو ممن شهد بيعة الرضوان الله انظر الإصابة (٦٢١/١).

<sup>(</sup>٤) سمى ابن إسحاق في السيرة (٣١٨/٣) الرجل الأنصاري وهو: سنان بن وبرة الجهني ﷺ .

<sup>(</sup>٥) النتن: الرائحة الكريهة، ومعنى الحديث أن الدعوى بدعوى الجاهلية مذمومة في الشرع مجتنبة مكروهة، كما يُجتنب الشيء النتن. انظر لسان العرب (٣٦/١٤) ـ النهاية (١٢/٥).



#### «يَا عُمَرُ دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»(١).

قَالَ الْإِمَامُ النَّووِيُّ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَى بَعْضِ الْمَفَاسِدِ مِنَ الْحِلْمِ، وَفِيهِ تَرْكُ بَعْضِ الْأُمُورِ الْمُخْتَارَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى بَعْضِ الْمَفَاسِدِ خَوْفًا مِنْ أَنْ تَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَى خَفَاءِ الْأَعْرَابِ وَالْمُنَافِقِينَ وَغَيْرِهِمْ لِتَقْوَى شَوْكَةُ يَتَأَلَّفُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى جَفَاءِ الْأَعْرَابِ وَالْمُنَافِقِينَ وَغَيْرِهِمْ لِتَقْوَى شَوْكَةُ الْمُسْلِمِينَ وَتَتِمَّ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ، وَيَتَمَكَّنَ الْإِيمَانُ مِنْ قُلُوبِ الْمُؤَلِّفَةِ، وَيَرْغَبَ الْمُسْلِمِينَ وَتَتِمَّ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ، وَيَتَمَكَّنَ الْإِيمَانُ مِنْ قُلُوبِ الْمُؤَلِّفَةِ، وَيَرْغَبَ عَيْرُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانَ يُعْطِيهِمُ الْأَمْوَالَ الْجَزِيلَةَ (٢) لِذَلِكَ، وَلَمْ يَقْتُلِ الْمُنَافِقِينَ لِهَذَا الْمَعْنَى وَلِإِظْهَارِهِمُ الْإِسْلَامَ، وَقَدْ أُمِرَ بِالْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ، وَاللهُ يَتُولَى الشَّرَائِرَ، وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا مَعْدُودِينَ فِي أَصْحَابِهِ صَلَّلَتُهُ مِنْ عَشَائِرِهِمْ (٣). يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ، وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا مَعْدُودِينَ فِي أَصْحَابِهِ صَلَّتَاتِهُ مِنَ عَشَائِرِهِمْ أَنْ لِكُنُوا مَعْدُودِينَ فِي أَصْحَابِهِ صَلَيْتَهُ مَنَةً وَإِمَّا لِطَلَبِ دُنْيَا أَوْ عَصِيتَةً لِمَنْ مَعَهُ مِنْ عَشَائِرِهِمْ (٣).

#### ٠ شُهُودُهُ ﴿ عَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ:

لَمَّا اسْتَقَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُدَيْبِيَةِ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ إِلَى مَكَّةَ، فَيُعِلِّهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَنْهُ أَشْرَافَ قُريْشِ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَنْهُ أَشْرَافَ قُريْشِ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَنْهُ فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَنْهُ أَشْرَافَ عُمَرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَنْهُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالِهُو

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب التفسير \_ باب قوله تعالى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرَتَ لَهُمْ أَمْ لَوْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ \_ رقم الحديث (٤٩٠٥) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب البر والصلة \_ باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً \_ رقم الحديث (٢٥٨٤) (٦٣) \_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٥٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) الجزيلة: العظيمة والكثيرة . انظر لسان العرب (٢٧٦/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (١١٤/١٦)٠



يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَخَافُ قُرَيْشًا عَلَى نَفْسِي، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ أَحَدُ يَمْنَعُنِي، وَقَدْ عَرَفَتْ قُرَيْشٌ عَدَاوَتِي إِيَّاهَا، وَغِلْظَتِي عَلَيْهَا، وَلَكِنْ كَعْبٍ أَحَدٌ يَمْنَعُنِي، وَقَدْ عَرَفَتْ قُرَيْشٌ عَدَاوَتِي إِيَّاهَا، وَغِلْظَتِي عَلَيْهَا، وَلَكِنْ أَدُلُّكَ عَلَى رَجُلٍ هُو أَعَزُ مِنِي، عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَالِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَهُ عَلَى مَعْمَانُ اللهِ صَالِللهُ عَنْهُ إِلَى قُرَيْشٍ (١).

# ﴿ بَيْعَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ مُ اللَّهِ صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك إلى هذا القدر الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن ·

<sup>(</sup>٣) لا نبرح: أي لا نُفارق انظر لسان العرب (٣٦١/١) .

<sup>(</sup>٤) المناجزة: المبارزة والمقاتلة. انظر لسان العرب (٣/١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر سيرة ابن هشام ( $(8.8)^{2}$ ) = دلائل النبوة للبيهقى ( $(8.8)^{2}$ ) .



يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحَا قَرِيبًا ﴾ (١).

### ﴿ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﴿ بَايَعَ قَبْلَ وَالِّدِهِ:

وَكَانَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ ﴿ يَسْتَعِدُّ لِلْقِتَالِ بِلْبُسِ لَأُمْتِهِ (٢) ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ ، إِذْ رَأَى النَّاسَ مُحْدِقُونَ (٣) بِرَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدِوسَتَمَ فَأَرْسَلَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ كَذَلِكَ ، إِذْ رَأَى النَّاسَ مُحْدِقُونَ (٣) بِرَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدِوسَتَمَ فَأَرْسَلَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ عَلَيَهُ عَيْدِوسَتَمَ يُبَايعُ لِيَنْظُرَ مَا شَأْنُ النَّاسِ ، فَذَهَبَ ابنُ عُمرَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدِوسَتَمَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَأَخْبَرَ أَبَاهُ عُمرَ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدِوسَتَمَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَأَخْبَرَ أَبَاهُ عُمرَ اللهِ عَلَيْدَوسَتَمَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَأَخْبَرَ أَبَاهُ عُمرَ

رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابنَ عُمَرَ عَهُ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمرَ عَهُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّ عُمرَ عَهُ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابنَ عُمرَ عَهُ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمرَ عَهُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّ عُمرَ عَهُ يَهُ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللهِ عَهْ إِلَىٰ فَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يَأْتِي بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَنِهُ يُبِيعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ ، وَعُمرُ عَهُ لَا يَدْرِي بِذَلِكَ ، فَبَايِعُ عَبْدُ اللهِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ الفَرَسِ ، فَجَاءَ بِهِ إِلَىٰ عُمرَ ، لَا يَدْرِي بِذَلِكَ ، فَبَايِعَهُ عَبْدُ اللهِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ الفَرَسِ ، فَجَاءَ بِهِ إِلَىٰ عُمرَ ، وَعُمرُ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ اللهِ صَلَّسَةُ عَبْدُ اللهِ عُمْرَ ، وَعُمرُ عَنْ اللهِ صَلَّسَهُ عَبْدُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ صَلَّسَةُ عَبْدُ اللهِ عَمْرَ ، وَعُمرُ عَنْ اللهِ صَلَّسَةُ عَبْدُ اللهِ عَمْرَ ، وَعُمرُ مَنْ اللهِ صَلَّسَةُ عَبْدُ اللهِ عَمْرَ ، وَعُمرُ يَسْتَلْتُمُ وَيَعَلَ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّسَةُ عَنْهُ عَبْلُ عُمْرَ ، وَعُمرُ لَيْ اللهِ صَلَّسَةُ عَبْدُ اللهِ عَلْسَلَاعً عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْسَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة الفتح\_آية رقم (٨).

<sup>(</sup>٢) اللأَمة: بسكون الهمزة: الدرع، وقيل السلاح. انظر النهاية (١٩١/٤).

 $<sup>(\</sup>pi)$  كل شيء استدار بشيء وأحاط به، فقد أحدق به · انظر لسان العرب  $(\pi)$ 

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٢٢٨/٨): يستلئم: أي يلبس اللأمة وهي السلاح.



الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّىٰ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

# ﴿ مَوْقِفُ عُمَرَ ١٨ مِنَ الشَّجَرَةِ فِي خِلَافَتِهِ:

الشَّجَرَةُ التِي تَمَّتِ الْبَيْعَةُ تَحْتَهَا أَخْفَاهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَنِ النَّاسِ، فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا \_ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ \_ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا \_ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ \_ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ فَقَدْ رَوَى الشَّهِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مَا يَعْتَ الشَّجَرَةِ (٢)، فَخَفِي وَلَا اللهِ عَلَيْنَا مَكَانُهَا، فَإِنْ كَانَتْ بُيِّنَتْ فَقَالَ: انْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ (٣) حَاجِّينَ، فَخَفِي (١) عَلَيْنَا مَكَانُهَا، فَإِنْ كَانَتْ بُيِّنَتْ لَكُمْ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ (٥).

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: رَجَعْنَا مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَىٰ الشَّجَرَةِ التِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا، فَكَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ (1).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية - رقم الحديث (٤١٨٦).

<sup>(</sup>٢) زاد الإمام أحمد في مسنده: بيعة الرضوان.

 <sup>(</sup>٣) يعني العام القادم ـ وفي رواية أخرى في صحيح البخاري ـ قال المسيب: فلما خرجنا
 من العام المقبل.

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ قال المسيب: نسيناها. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده ـ قال: فَعَمِي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب المغازي \_ باب غزوة الحديبية \_ رقم الحديث (٤١٦٣) (٤١٦٤) ومسلم في صحيحه \_ كتاب الإمارة \_ باب استحباب مبايعة الإمام \_ رقم الحديث (١٦٥) والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٣٦٧٥).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الجهاد والسير \_ باب البيعة في الحرب \_ رقم
 الحديث (٢٩٥٨).



قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَالحِكْمَةُ فِي إِخْفَائِهَا أَنْ لَا يَحْصُلَ بِهَا افْتِنَانٌ لِمَا وَقَعَ تَحْتَهَا مِنَ الخُهَّالِ لَهَا حَتَّىٰ لُمَا أَمْنَ وَعُلِيمُ بَعْضِ الجُهَّالِ لَهَا حَتَّىٰ رُبَّمَا أَفْضَىٰ بِهِمْ إِلَىٰ اعْتِقَادِ أَنَّ لَهَا قُوَّةَ نَفْعٍ أَوْ ضُرٍّ كَمَا نَرَاهُ الآنَ مُشَاهَدًا فِيمَا هُو دُونَهَا (۱).

وَقَدْ تَجَمَّعَ بَعْضُ النَّاسِ فِي خِلاَ فَةِ عُمَرَ ﴿ عَلَى شَجَرَةٍ ظَنَّا مِنْهُمْ أَنَّهَا الشَّجَرَةُ التِي تَمَّتْ تَحْتَهَا بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ، يُصَلُّونَ عِنْدَهَا، فَأَمَرَ عُمَرُ ﴿ الشَّجَرَةُ التِي تَمَّتُ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ بِقَطْعِهَا، فَقَدَ رَوَى ابْنُ سَعْدِ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَدَ رَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ الشَّجَرَةَ التِي يُقَالُ لَهَا: شَجَرَةَ الرِّضُوانِ التِي بُعْلَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ الشَّجَرَةَ التِي يُقَالُ لَهَا: شَجَرَةَ الرِّضُوانِ التِي بُعْنَ الْخَطَّابِ عَنْهَا، فَقُطِعَتْ ( اللَّهُ عَمْرَ بُنَ الْخَطَّابِ عَنْهَا، فَقُطِعَتْ ( اللَّهُ عَمْرَ بُنَ الْخَطَّابِ عَلَيْهَا، وَأَمْرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ( اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّد الغَزَالِي: وَقَدْ قُطِعَتِ الشَّجَرَةُ وَنُسِيَ مَكَانُهَا، وَذَلِكَ خَيْرٌ، فَلَوْ بَقِيَتْ لَضُرِبَتْ عَلَيْهَا قُبَّةٌ، وَشُدَّتْ إِلَيْهَا الرِّحَالُ، فَإِنَّ الرِّعَاعُ (٣) سِرَاعُ التَّعَلُّقِ بِالْمَوَادِّ وَالْآثارِ التِي تَقْطَعُهُمْ عَنِ اللهِ (١٤).

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٢٢٠/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في طبقاته (٢/٩٩٢)\_ وصحح إسناده الحافظ في الفتح (٢١٨/٨).

<sup>(</sup>٣) الرعاع من الناس: بكسر الراء هو غوغاؤهم وسُقاطهم. انظر النهاية (٢١٤/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر فقه السيرة ص٣٣٠.



# ﴿ مَوْقِفُ عُمَرَ ﴿ مُنْ أَبِي جَنْدَلٍ ﴿ مُنْ اللَّهُ اللّ

وَبَيْنَمَا الْكِتَابُ يُكْتَبُ \_ وَقَدْ تَمَّ الْإِتِّفَاقُ عَلَى بُنُودِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ \_ إِذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَلِ بِنِ سُهَيْلِ بِنِ عَمْرٍ وِ يَرْسُفُ (١) فِي قُيُودِهِ مُتَوَشِّحًا سَيْفَهُ (٢)، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّىٰ رَمَىٰ بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ المُسْلِمِينَ، فَلَمَّا رَأَىٰ سُهَيْلُ بِنُ عَمْرٍ و ابْنَهُ أَبَا جَنْدَلٍ قَامَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ وَجْهَهُ وَأَخَذَ بِتَلْبِيهِ (٣)، ثُمَّ شَهَيْلُ بِنُ عَمْرٍ و ابْنَهُ أَبَا جَنْدَلٍ قَامَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ وَجْهَهُ وَأَخَذَ بِتَلْبِيهِ (٣)، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَ (٤).

فقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَةُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ ﴾(٥)، فَقَالَ سُهَيْلٌ: فَوَاللهِ إِذًا لَمْ أُصَالِحْكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ: ﴿فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ: ﴿فَالْ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَمَ: ﴿فَالْ عَلَى اللهِ عَلَيهُ وَسَلَمَ: ﴿بَلَىٰ فَافْعَلْ ﴾، ﴿فَأَجِزْهُ لِي ﴾(٦)، قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ ، فَقَالَ صَلَّاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ: ﴿بَلَىٰ فَافْعَلْ ﴾،

<sup>(</sup>١) الرسف والرسيف: مشى المقيد إذا جاء يتحامل برجله مع القيد. انظر النهاية (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٢) توشح بسيفه: أي لبسه انظر لسان العرب (٣٠٦/١٥) .

<sup>(</sup>٣) يُقال: أخذت بتلبيب فلان: إذا جمعت عليه ثوبه الذي هو لابسه عند صدره ثم جررته. انظر النهاية (١٨٩/١).

<sup>(</sup>٤) من شروط صلح الحديبية: من أتى محمداً صَلَّلَتْهَ عَلَيْهِ وَمَلَّ بغير إذن وليه رده عليهم أي على قريش ولذلك طلب سهيل بن عمرو من رسول الله صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مَنَالَةُ مَا وَلَالُهُ مَا الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

<sup>(</sup>٥) أي لم نقض كتابة الكتاب، وقد تم الإتفاق على الشروط.

قال الحافظ في الفتح (٦٩٥/٥): وفي هذا الموقف أن الإعتبار في العقود بالقول ولو تأخرت الكتابة والإشهاد، ولأجل ذلك أمضى النبي صَّالِتَهُ عَلَيْهُ الله الأمر في رده ابنه إليه، وكان النبي صَلَاتِهُ عَلَيْهُ وَالله على الكتاب بعد»، رجاء أن يُجيبه لذلك ولا يُنكره بقية قريش لكونه ولده، فلما أصرَّ سهيل على الامتناع تركه له.

<sup>(</sup>٦) أَجِزْهُ لي: أَعْطِهِ لي. انظر النهاية (٣٠٣/١).



قَالَ سُهَيْلٌ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ (١).

وَفِي رِوَايَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنِد حَسَنٍ قَالَ سُهَيْلٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيهِ وَسَلَةٍ عِنْدَمَا جَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ يَرْسُفُ فِي قَيُودِهِ -: يَا مُحَمَّدُ! قَدْ لَجَّتِ (٢) القَضِيَّةُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكَ هَذَا ، فَقَالَ صَلَّاللهُ عَلَيهِ وَسَلَةٍ : «صَدَقْتَ» ، فَقَامَ سُهَيْلُ بنُ عَمْرٍ و إِلَى ابْنِهِ أَبِي جَنْدَلٍ ، فَأَخَذَهُ بِتَلْبِيبِهِ ، وَيَجُرُّهُ لِيَرُدَّهُ إِلَى قُرَيْسٍ (٣).

وَأَخَذَ أَبُو جَنْدَلٍ ﴿ يَصْرَخُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، أُرَدُّ إِلَىٰ المُسْلِمِينَ، أُرَدُّ إِلَىٰ المُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ؟ وَكَانَ ﴿ يَهُ قَدْ عُذِّبَ فِي اللهِ ﴿ كَانَ ﴿ يَكُانَ ﴾ قَدْ عُذِّبَ فِي اللهِ ﴿ كَانَ ﴿ يَكُانَ ﴾ عُذِّبَ فِي اللهِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك البخاري في صحيحه \_ كتاب الشروط \_ باب الشروط في الجهاد \_ رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) لَجَّت: بفتح اللام وتشديد الجيم: أي وجبت. انظر النهاية (٢٠١/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحيدث (١٨٩١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك البخاري في صحيحه \_ كتاب الشروط \_ باب الشروط في الجهاد \_ رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢).



وَبَيْنَ القَوْمِ صُلْحًا، فَأَعْطَيْنَاهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَأَعْطَوْنَا عَلَيْهِ عَهْدًا، وَإِنَّا لَنْ نَعْدِرَ بِهِمْ »(١).

#### ﴿ وَتُوبُ عُمَرَ ﴿ اللهُ اللهُ

فَهُنَا وَثَبَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ ﴿ إِلَىٰ أَبِي جَنْدَلٍ ﴿ إِلَىٰ وَجَعَلَ يَمْشِي إِلَىٰ جَنْدِهِ فَهُنَا وَثَبَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ ﴿ وَيَقُولُ لَهُ: اصْبِرْ يَا أَبَا جَنْدَلٍ ، فَإِنَّمَا هُمُ المُشْرِكُونَ ، وَإِنَّمَا دَمُ أَحَدِهِمْ دَمُ كَلْبٍ ، وَيُدْنِي قَائِمَ السَّيْفِ (٢) مِنْهُ ، يَقُولُ عُمَرُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَرُ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# ﴿ حُزْنُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصُّلْحِ وَمَوْقِفُ عُمَرَ اللَّهُ:

وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ رَاضِيًا عَلَىٰ هَذَا الصُّلْحِ، إِلَّا أَبُو بَكْرٍ الصَّدِّينَةِ وَهُمْ لَا الصَّدِّيقُ وَهُمْ لَا الصَّدِّيقُ وَهُمْ لَا الصَّدِيقَ وَهُمْ لَا يَشُكُّونَ فِي دُخُولِهِمْ مَكَّةَ، وَطَوَافِهِمْ بِالبَيْتِ لِلرُّؤْيَا التِي رَآهَا رَسُولُ اللهِ يَشُكُّونَ فِي دُخُولِهِمْ مَكَّةً، وَطَوَافِهِمْ بِالبَيْتِ لِلرُّؤْيَا التِي رَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّقَةً عَلَيْهِمْ مَكَّةً وَالرُّجُوعِ، وَعَدَمِ العُمْرَةِ هَذَا العَامِ، دَخَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ حَتَّىٰ كَادُوا يَهْلَكُونَ، وَخُصُوصًا الشَّرْطُ الذِي جَاءَ فِيهِ: مَنْ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ حَتَىٰ كَادُوا يَهْلَكُونَ، وَخُصُوصًا الشَّرْطُ الذِي جَاءَ فِيهِ: مَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٨٩١٠).

<sup>(</sup>٢) قائم السيف: مقبضه . انظر لسان العرب (١١/٣٥٨) .

<sup>(</sup>٣) فضنَّ: أي بخل انظر لسان العرب (٩٤/٨) .

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن.



جَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ مُسْلِمًا يُرَدُّ إِلَىٰ المُشْرِكِينَ. وَكَانَ أَشَدَّ المُسْلِمِينَ اسْتِيَاءً وَحُزْنًا مِنْ هَذَا الصُّلْحِ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ ﴿ الْمُسْلِمِينَ اللَّهَ الْمَا الْتَأَمَ الأَمْرُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الكِتَابُ، مِنْ هَذَا الصُّلْحِ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ ﴿ الْكِتَابُ مَا الْتَأَمَ الأَمْرُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الكِتَابُ ، فَإِنَّهُ لَمَّا الْتَأَمَ الأَمْرُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَىٰ الرَّسُولِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ اللهِ حَقًّا ؟ فَهَبَ عُمَرُ ﴿ الرَّسُولِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ اللهِ حَقًّا ؟

قَالَ: «بَلَىٰ»، قَالَ عُمَرُ: أَلَسْنَا عَلَىٰ الحَقِّ وَعَدُوْنَا عَلَىٰ البَاطِلِ؟
قَالَ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلَىٰ»، فَقَالَ عُمَرُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةُ (') فِي دِينِنَا إِذًا؟
فَقَالَ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُو فَاصِري» (').

فَقَالَ عُمَرُ: أَولَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ: «بَلَىٰ ، فَأَخْبَرْ تُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ العَامَ»؟ قَالَ عُمَرُ: لَا. فَقَالَ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ».

قَالَ عُمَرُ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَوَلَيْسَ هَذَا نَبِيُّ اللهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلَىٰ ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَسْنَا عَلَىٰ الحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَىٰ البَاطِلِ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَىٰ ، فَقَالَ عُمَرُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟

<sup>(</sup>١) الدنية: بفتح الدال وكسر النون وتشديد الياء أي الخصلة المذمومة . انظر النهاية (١٢٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في صحيح البخاري \_ رقم الحديث (٣١٨٢): قال رسول الله صَالِّتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ للهِ وَسَالًا للهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ



فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ إِنَّهُ الرَّجُلُ ، إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَىهَ ، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ ، وَهُوَ نَاصِرُهُ ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ (١) ، فَوَاللهِ إِنَّهُ عَلَى الحَقِّ.

فَقَالَ عُمَرُ: أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثْنَا أَنَّا سَنَأْتِي البَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَىٰ ، أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ العَامَ؟

قَالَ عُمَرُ: لَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ إِنَّكَ آتِيهَ وَمُطَوِّفٌ بِهِ (٢٠).

#### ﴿ طَابَتْ نَفْسُ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ، أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّقَهُ عَلَيْهِ مَالِلَهُ عَمَرَ عَلَيْهُ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ عَلَيْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَتْحُ هُوَ؟

والخبر أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الشروط \_ باب الشروط في الجهاد \_ رقم الحديث (۲۷۳۱) (۲۷۳۲) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الجهاد والسير \_ باب صلح الحديبة \_ رقم الحديث (۱۷۸۵) \_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (۱۷۸۵).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٦٩٧/٥): الغَرْز: بفتح الغين وسكون الراء، والمراد به التمسك بأمره صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَمَرك المخالفة له.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٦٩٧٥): وفي جواب أبي بكر الله لعمر الله بنظير ما أجابه النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهُ مَا والله على أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا أُمُور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى، وقد وقع التصريح في هذا الحديث بأن المسلمين استنكروا الصلح المذكور، وكانوا على رأي عمر في ذلك، وظهر من هذا الفصل أن الصديق الله لم يكن في ذلك موافقاً لهم، بل كان قلبه على قلب رسول الله صَلَّلَهُ عَلَيْهُ مَا سُواء.



فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ((نَعَمْ))، فَطَابَتْ نَفْسُ عُمَرَ رَالْتَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:

فَكَانَ عُمَرُ ﴿ مَا نِلْتُ أَصُومُ وَأَتَصَدَّقُ وَأُصَلِّي وَأُعْتِقُ مِنَ الذِي صَنَعْتُ ، مَخَافَةَ كَلَامِي الذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ يَوْمَئِذٍ حَتَّىٰ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا(٢).

#### ٠ شُهُودُهُ ﴿ اللَّهِ عَزْوَةَ خَيْبَرَ:

وَشَهِدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ عَنْ فَرُوةَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ عَلْمَ الرَّايَةَ كُلَّ يَوْمٍ لِقَائِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْيُومِ الْعَاشِرِ مِنْ وُجُودِهِمْ بِخَيْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلِيهِ وَلَيْهُ اللهُ كَانَتْ لَيْلَةُ الْيُومِ الْعَاشِرِ مِنْ وُجُودِهِمْ بِخَيْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيهِ وَلَيْهُ اللهُ لِأَصْحَابِهِ : ﴿ لَأَعْظِينَ الرَّايَةَ غَدًا ( ) وَجُلا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، لَا يَرْجِعُ حَتَى يُفْتَحَ لَهُ » قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﴿ فَيَهِ مَا أَحْبَبُتُ اللهِ مَارَةَ إِلّا يَوْمَئِذٍ ، فَتَسَاوَرْتُ لَهَا ( ) وَجَاءَ أَنْ أَدْعَى لَهَا ( ) .

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه \_ كتاب الجزية والموادعة \_ باب (۱۸) \_ رقم الحديث (۳۱۸۲) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الجهاد والسير \_ باب صلح الحديبية \_ رقم الحديث (۱۷۸۵).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٢٣١/٦): فيه إشعار بأن الراية لم تكن خاصة بشخص معين ، بل كان يُعطيها صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَمَالًا في كل غزوة لمن يُريد .

<sup>(</sup>٤) تساورت لها: أي تطاولت لها، ورفعتُ لها شخصي. انظر النهاية (٢/٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بِسَنَدِ صَحِيحٍ على شرط مسلم \_ رقم الحديث (٨٩٩٠) قال عمر ﷺ: فتطاولت لها واستشرفت، رجّاء أن يدفعها إليَّ.



فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ (١) لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَتُهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ صَلَّلَتُهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ صَلَّلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيْنَ عَلَيْ بَنُ أَبِي طَالِبِ؟).

فَقِيلَ: هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، فَجَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةَ عَلَيْهُ يَقُودُهُ، وَبِهِ رَمَدُ (٢)، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّىٰ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ (٣)، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْ عَلَيْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ (٣)، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْ يَكُونُوا مِثْلَنَا ؟ (١) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَسَهُ عَلَيْ وَيَعَا رَسُولُ اللهِ صَالَسَهُ عَلَيهِ وَعَعْ (١) وَشُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ مَتَى يَكُونُوا مِثْلَنَا ؟ (١) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَعَى اللهِ عَلَيْهُ مَنْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا ؟ (١) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَتَّى اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِي اللهِ بِكَ رَجُلًا وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَتِّى اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِي اللهِ بِكَ رَجُلًا وَاللهِ بِكَ رَجُلًا

<sup>(</sup>١) يَدُكُون: أي يخوضون ويموجون فيمن يدفعها إليه. انظر النهاية (١٣١/٢).

<sup>(</sup>٢) الرمد: وجع العين وانتفاخها · انظر لسان العرب (٣١١/٥) ·

 <sup>(</sup>٣) قال علي ﷺ: ما رمدتُ منذ تفل النبي صَلَاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمُ في عيني .
 رواه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٥٧٩) وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٦/٨): أي حتى يُسلموا.

وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه \_ رقم الحديث (٢٤٠٥) قال علي هيهُ: يا رسول الله على ماذا أُقاتل الناس؟

فقال رسول الله صَلَّشَاعَتِيوَسَلَمَ: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله».

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٥٦): انفذ: بضم الفاء: امض.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٦/٨): رسلك: بكسر الراء أي على مهلك.



وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ»(١).

### ﴿ عُمَرُ ﴿ اللَّهِ مَنَادِي بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّالَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ عَنَّا مَسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا: فَلَانٌ شَهِيدٌ، فَلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا: فَلَانٌ شَهِيدٌ، فَلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا: فَلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَ اللهَ عَلَى رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ (٢) فَلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (١٥/١٥): حُمرُ النعَّم هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وأنه ليس هناك أعظم منه وأخرج ذلك كله: الإمام البخاري في صحيحه \_ كتاب الجهاد والسير \_ باب ما قيل في لواء النبي صَلَّسَتُعَيَّهُ مِنَدَ رقم الحديث (٢٩٧٥) \_ وأخرجه في كتاب المغازي \_ باب غزوة خيبر \_ رقم الحديث (٢٩٧٥) ومسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب فضائل علي بن أبي طالب ﷺ \_ رقم الحديث (٢٤٠٥) (٢٤٠٦) (٢٤٠٧)

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٢/١١٠) البُردة: بضم الباء هي كساء مخطط وهي الشملة.

<sup>(</sup>٣) الغلول: هي السرقة من الغنيمة قبل القسمة · انظر النهاية ((781/7)) ·

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الإيمان \_ باب غلظ تحريم الغلول · · · \_ رقم الحديث (١١٤) \_ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٠٣) ·



# ﴿ سَرِيَّةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ إِلَى تُرَبِّهِ (١) وَشِدَّةُ طَاعَتِهِ لِأَمْرِ النَّبِيِّ صَالَاتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

وَفِي شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعِ لِلْهِجْرَةِ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَعَتِهِوَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَي فَلَاثِينَ رَاكِبًا إِلَىٰ بَنِي نَضْرِ بِنِ مُعَاوِيَةَ بِنِ بَكْرِ بِنِ هَوَازِنَ بِتُربَةٍ ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَي ، وَمَعَهُ دَلِيلٌ مِنْ بَنِي وَبَنِي جُشَمِ بِنِ بَكْرِ بِنِ هَوَازِنَ بِتُربَةٍ ، فَخَرَجَ عُمرُ فَي ، وَمَعَهُ دَلِيلٌ مِنْ بَنِي هِلَالٍ ، فَكَانُوا يَسِيرُونَ اللَّيْلَ وَيَكْمُنُونَ (٢) بِالنَّهَارِ ، فَأَتَىٰ الخَبَرُ هَوَازِنَ فَهَرَبُوا ، وَجَاءَ عُمرُ فَهَ إِلَىٰ مَحَالِّهِمْ ، فَلَمْ يَلْقَ مِنْهُمْ أَحَدًا ، فَانْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَىٰ المَدِينَةِ ، فَلَمَّا كَانَ بِالجَدَدِ ، قَالَ لَهُ الدَّلِيلُ : هَلْ لَكَ فِي جَمْعٍ آخَرَ مِنْ خَفْعَمِ اللهِ صَلَّقَ مِنْهُمْ ، فَقَالَ لَهُ عُمرُ اللهِ مَا أَمَرَنِي رَسُولُ عَمْرُ فَقَالَ لَهُ عُمرُ اللهِ مَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ مَا أَمْرَنِي أَنْ أُقَاتِلَ هَوَازِنَ بِتُرَبَةٍ ، فَانْصَرَفَ عُمرُ اللهِ مَا أَمْرَنِي أَنْ أُقَاتِلَ هَوَازِنَ بِتُربَةٍ ، فَانْصَرَفَ عُمرُ اللهِ مَا إِلَىٰ المَدِينَةِ (١٤) . المَدِينة (١٤) المَدِينة (١٤) . المَدِينة (١٤) المَدينة (١٤) المَد

#### ﴿ شُهُودُهُ ﴿ اللَّهِ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ:

عُمْرَةُ الْقَضَاءِ، وَتُسَمَّى الْقَضِيَّةَ، وَقَعَتْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ مِنَ السَّنَةِ السَّابِعَةِ لِلْهِجْرَةِ، وَسَبَبُ تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَيْهَا عَلَيْهِوَسَلَهَ قَاضَى قُرَيْشًا فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ الذِي وَقَعَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ مِنَ السَّنَةِ السَّادِسَةِ لِلْهِجْرَةِ أَنْ يَعْتَمِرَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ الذِي وَقَعَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ مِنَ السَّنَةِ السَّادِسَةِ لِلْهِجْرَةِ أَنْ يَعْتَمِرَ

<sup>(</sup>١) تُربة: بضم التاء وفتح الراء: واد قرب مكة على يومين منها. انظر النهاية (١٨٢/١).

<sup>(</sup>٢) كمن: استتر واستخفى انظر النهاية (١٧٤/٤).

<sup>(</sup>٣) أجدبت البلاد: أي قحطت انظر النهاية (٢٣٥/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (٣٠٨/٢) \_ دلائل النبوة للبيهقي (٢٩٢/٤).



هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْعَامِ الْقَادِمِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ مِنَ السَّنَةِ السَّابِعَةِ لِلْهِجْرَةِ، وَشَارَكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَةَعَنِهِوَسَلَهُ فِي هَذِهِ الْعُمْرَةِ الْمُبَارَكَةِ كُلُّ مَنْ شَهِدَ مَعَهُ الْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مِنْ بَيْنِهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْهِ.

فَقَدْ رَوَى ابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ والتِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ هَيْ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ دَخَلَ مَكَّةَ في عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، مَالِكٍ هَيْ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ دَخَلَ مَكَّةَ في عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ هَيْ بَيْنَ يَدَيْهِ يَمْشِي وَهُوَ يَقُولُ:

خَلُوا بَنِي الكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ اليَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ وَضَرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الخَلِيلُ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُنْفِلُ الخَلِيلَ وَسُنْ خَلِيلِهِ

فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ عَلَى ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَالَتُهُ عَلَيهِ وَسَلَةً ، وَفِي حَرَم اللهِ تَقُولُ الشِّعْرَ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ: «خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ، فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ (١) النَّبْل» (٢).

<sup>(</sup>۱) نضح: رمى . انظر النهاية (۲۰/۵) .

وفي رواية ابن حبان في صحيحه: ﴿وَقُعِ».

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه \_ كتاب الحظر والإباحة \_ باب الشعر والسجع \_ رقم الحديث (٥٧٨٨) والترمذي في جامعه \_ كتاب الأدب \_ باب ما جاء في إنشاد الشعر \_ رقم الحديث (٣٠٦١).



# ٠ شُهُودُهُ ١٠ فَتْحَ مَكَّةَ:

وَشَهِدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ فَيُهُ فَتْحَ مَكَّةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطَهَرَتْ لَهُ ﴿ فَيَهَا مَوَاقِفُ مِنْهَا:

# ﴿ مَوْقِفُهُ مِنْ رِسَالَةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ﴿ إِلَى قُرَيْشٍ:

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَالزُّبَيْرَ بِنَ العَوَّامِ وَأَبَا مِرْثَدِ الغَنَوِيَّ (١)، وَكُلُّنَا فَارِسٌ، فَقَالَ: (انْطَلِقُوا حَتَّىٰ تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ (٢) فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً (٣) مِنَ المُشْرِكِينَ مَعَهَا صَحِيفَةٌ (١) مِنْ حَاطِبِ بِنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَىٰ المُشْرِكِينَ، فَأْتُونِي بِهَا».

قَالَ عَلِيٌّ ﴿ إِنَّ الْطَلَقْنَا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتَّىٰ أَدْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا

<sup>(</sup>۱) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (۲۷٤): المقداد بن عمرو بي الله المناوي .

قال الحافظ في الفتح (٣١٢/٨): يُحتمل أن يكون الثلاثة كانوا معه، فذكر أحد الروايين عنه ما لم يذكره الآخر.

<sup>(</sup>٢) روضة خاخ: موضع بين مكة والمدينة . انظر النهاية (٨٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) وقع في رواية ابن إسحاق في السيرة (٤٧/٤): أن اسمها سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب.

قال الحافظ في الفتح (٣١٧/١٤): واختُلف هل كانت مسلمة أو على دين قومها، فالأكثر على الثاني، فقد عُدَّت فيمن أهدر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دمهم يوم الفتح، لأنها كانت تُغني بهجائه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ، وهجاء أصحابه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٢٧٤): كتاب.



رَسُولُ اللهِ صَالِسَاءَ عَلَى اللهِ عَلَىٰ بَعِيرٍ لَهَا، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الكِتَابُ الذِي مَعَكِ؟

قَالَتْ: مَا مَعِيَ كِتَابٌ، فَأَنَخْنَا بِهَا بَعِيرَهَا(١)، فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا، فَلَمْ نَجِدْ فِيهِ شَيْئًا، فَقَالَ صَاحِبَايَ: مَا نَرَىٰ مَعَهَا الْكِتَابَ، فَقُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْتُمَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ، وَالذِي أَحْلِفُ بِهِ لَئِنْ لَمْ تُحْرِجِي الْكِتَابَ كَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَهِي مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ، فَأَخْرَجَتِ لَأُجَرِّدَنَّكِ (٢)، فَأَهْوَتْ إِلَىٰ حُجْزَتِهَا (٣)، وَهِي مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ، فَأَخْرَجَتِ الصَّحِيفَةَ، فَانْطَلَقْنَا بِهَا (١٤)، إلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَتَهُ ، فَقَالَ صَلَّسَتَعَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ صَلَّسَتَعَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِللهِ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِللهِ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ ؟ ». لِحَاطِبُ مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ ؟ ».

قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ،

<sup>(</sup>١) أناخ الإبل: أبركها فبركت انظر لسان العرب (٣٢١/١٤).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٣١٦/١٤): أي أنزع ثيابك حتى تصيري عريانة .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٣٠٩/٦): الحُجزة: بضم الحاء وسكون الجيم: معقد الإزار والسراويل.

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٢٧٤): فأخرجته أي الكتاب من عِقاصها.

والعقاص: جمع عِقصة أو عَقيصَة، وهي الضفيرة من الشعر إذا لُويت وجُعلت مثل الرمانة، أو لم تُلو، والمعنى: أخرجت الكتاب من ضفائرها المعقوصة، انظر جامع الأصول (٣٦١/٨) النهاية (٣٠٠/٣).

قال الحافظ في الفتح (٣٠٩/٦): ويجمع بينهما بأن تكون عَقيصتها طويلة بحيث تصل إلى خُجزتها، فربطته في عقيصتها وغرزته بحجزتها.

<sup>(</sup>٤) أي بالصحيفة .



\_ أَيْ كَانَ حَلِيفًا لَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا \_، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا(١) يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَلَمْ أَفْعَلْهُ كُفْرًا، وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلَا رِضًا بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَامِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ »(٢).

فَقَالَ عُمَرُ عِينَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ ، فَدَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَهُ (٣) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْل بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»، فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ، وَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُقِى وَعَدُقَكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبَّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْهُمُ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَاۤ أَخْفَيْتُم وَمَاۤ أَعْلَنتُمْ وَمَن

<sup>(</sup>١) اليد: الفضل والنعمة . انظر لسان العرب (١٥/ ٤٣٩) .

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٣٩٨٣): قال رسول الله صَالِمَتُمَنَيْهِوَسَلَّمَ: «صدق ولا تقولوا له إلا خبراً».

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٦٢٥/٩): إنما قال ذلك عمر ر الله عنه مع تصديق رسول الله صَالِمَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لحاطب فيما اعتذر به، لما كان عند عمر عليه من القوة في الدين، وبغض من ينسب إلى النفاق، وظن أن من خالف ما أمره به رسول الله صَّالِتَهُ عَلَيْهِ استحق القتل، لكنه لم يجزم بذلك، فلذلك استأذن في قتله، وأطلق عليه منافقاً، لكونه أبطن خلاف ما أظهر.



يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿(١).

# ﴿ مَوْقِفُ عُمَرَ ﴿ يَهُ مُكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَالَاتُهُ عَلَى أُمِّهِ:

فِي طَرِيقِ رَسُولِ الله صَأَلِنَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ إِلَى مَكَّةَ لِفَتْحِهَا مَرَّ عَلَيهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ عَلَى قَبْرِ أُمِّهِ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ فِي مَنْطِقَةِ الْأَبْوَاءِ أَوْ وَدَّانٍ، فَبَكَى صَأَلِلَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ.

فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ بُرَيْدَةَ بِنِ الحُصَيْبِ ﴿ فَهَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَالِتَهُ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ بُرَيْدَةَ بِنِ الحُصَيْبِ ﴿ فَهَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِ صَالِتَهُ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَنَحْنُ مَعَهُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، مَنَ الْفِ رَاكِبٍ ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ ( " ) ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ ﴿ اللهِ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ ﴿ اللهِ عَمْرُ بِنُ الخَطَّابِ ﴿ اللهِ اللهِ عَمْرُ بِنُ الخَطَّابِ ﴿ اللهِ اللهِ عَمَرُ بِنُ الخَطَّابِ ﴿ اللهِ عَمْرُ بِنَ الخَطَّابِ اللهِ اللهِ عَمَرُ بِنَ الخَطَّابِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهَ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة \_ آية رقم (١).

وأخرج قصة حاطب ﴿ : البخاري في صحيحه \_ كتاب الجهاد والسير \_ باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة \_ رقم الحديث (٣٠٨١) \_ وأخرجه في كتاب المغازي \_ باب فضل من شهد بدراً \_ رقم الحديث (٣٩٨٣) \_ وباب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة ﴿ إلى أهل مكة \_ رقم الحديث (٢٧٢٤) \_ وأخرجه مسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب فضائل أهل بدر ﴿ وقصة حاطب بن أبي بلتعة \_ رقم الحديث (٤٤٤٢) \_ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٠٠٤) .

<sup>(</sup>٢) وقع في رواية الإمام أحمد في المسند ـ رقم الحديث (٢٣٠١٧) تحديد المكان الذي نزل فيه رسول الله صَلَّلْتَاعَلِيهُوَسَلَّمَ ، فعن بُريدة ﷺ قال: خرجت مع النبي صَلَّلْتَاعَلِيهُوسَلَّمَ حتى إذا كُنَّا بالأبواء.

ووقع في رواية أخرى في المسند \_ رقم الحديث (٢٣٠٣٨) تحديد هذا السفر، قال بريدة ﷺ: أن رسول الله صَلَّلتُهُ عَزا غزوة الفتح، وذكر الحديث.

<sup>(</sup>٣) ذرفت العين: إذا جرى دمعها انظر النهاية (١٤٧/٢) .



فَفَدَّاهُ بِالأَبِ وَالأُمِّ يَقُولُ: مَالَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَارَة : ﴿ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي فِي الْاسْتِغْفَارِ لِأُمِّي ، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي ، فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ » (١).

قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ ﴿ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: جَوَازُ زِيَارَةِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْحَيَاةِ الْحَيَاةِ وَقُبُورِهِمْ بَعْدَ الْوَفَاةِ ، فَفِي الْحَيَاةِ الْحَيَاةِ وَقُبُورِهِمْ بَعْدَ الْوَفَاةِ ، فَفِي الْحَيَاةِ أَوْلَىٰ ، وَفِيهِ النَّهْيُ عَنِ الْإِسْتِغْفَارِ لِلْكُفَّارِ (٢).

# ﴿ إِفْطَارُ النَّبِيِّ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالتَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ صَالِلَهُ عَالَهُ عَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَالِلَهُ عَنْهُمَا غَزْوَتَيْنِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ: يَوْمَ بَدْرٍ ، وَيَوْمَ الْفَتْح ، فَأَفْطَرْنَا فِيهِمَا (٣).

# ﴿ مَوْقِفُ عُمَرَ ﴿ مَنْ أَبِي سُفْيَانَ ﴿ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرِّ الظُّهْرَانِ بِجَيْشِهِ الْعَظِيمِ عَشَرَةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (۲۳۰۰۳) \_ وابن حبان في صحيحه \_ كتاب الأشربة \_ باب في الأشربة \_ رقم الحديث (٥٣٩٠) \_ وأصل الحديث في صحيح مسلم \_ كتاب الجنائز \_ باب استئذان النبي صَلَّسَنَعَيْهِوَسَلَرَ ربه عَلَّ في زيارة قبر أمه \_ رقم الحديث (٩٧٦).

<sup>(</sup> ٧) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (٣٩/٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٤٢) والترمذي في جامعه \_ كتاب الصوم \_ باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار \_ رقم الحديث (٧٢٣).



آلَافِ مُقَاتِلٍ، خَرَجَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ مَكَّةً، وَهُمْ: أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَحَكِيمُ بُنُ حِزَامٍ، وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءً، يَتَحَسَّسُونَ الْأَخْبَارَ، حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَإِذَا هُمْ بِنِيرَانٍ عَظِيمَةٍ قَدْ مَلَأَتِ الْأَرْضَ، فَفَزِعُوا مِنْهَا، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا هَذِهِ لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةً ؟ (١)

فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ: هَذِهِ نِيرَانُ ابْنِ عَمْرٍو (٢)، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: عَمْرُو أَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ: هَذِهِ نِيرَانُ ابْنِ عَمْرٍو (٢)، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: عَمْرُو أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ (٣).

وَكَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﴿ يَلْتَمِسُ أَحَدًا يُخْبِرُ قُرَيْشًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَةُ عَتَى تَسْتَسْلِمَ وَلَا تُقَاتِلَ، فَسَمِعَ صَوْتَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَةُ عَتَى تَسْتَسْلِمَ وَلَا تُقَاتِلَ، فَسَمِعَ صَوْتَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُو يَتَحَدَّثُ مَعَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ، فَنَادَاهُ، قَالَ: يَا أَبَا حَنْظَلَةً، فَعَرَفَ أَبُو سُفْيَانَ مَوْتَ الْعَبَّاسِ، فَقَالَ: أَبَا الْفَضْلِ مَا وَرَاءَكَ، قَالَ: وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ، هَذَا رَسُولُ اللهِ فِي النَّاسِ (١)، وَاصَبَاحَ قُرَيْشِ وَاللهِ.

<sup>(</sup>١) في رواية ابن إسحاق في السيرة (٤/٠٥): قال أبو سفيان: ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكر.

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن إسحاق في السيرة (٤/٠٥): قال بُديل بن ورقاء: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. حمشتها: جمعتها. انظر لسان العرب (٣٢٤/٣).

 <sup>(</sup>٣) في رواية ابن إسحاق في السيرة (٤/٠٥): قال أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون
 هذه نيرانها وعسكرها.

وأخرج ذلك البخاري في صحيحه \_ كتاب المغازي \_ باب أين ركز النبي صَالَقَاعَتِهُوسَالُهُ الراية يوم الفتح \_ رقم الحديث (٤٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) هذه رواية ابن إسحاق في السيرة (١٥١/٤).

و في رواية ابن سعد في طبقاته (٣١٧/٢): قال: هذا رسول الله صَّالِّتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ في عشرة آلاف.



#### فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَمَا الحِيلَةُ؟

قَالَ العَبَّاسُ: وَاللهِ لَئِنْ ظَفَرَ بِكَ لَيَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ، فَارْكَبْ فِي عَجُزِ (١) هَذِهِ البَغْلَةِ ـ بَغْلَة ِ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ فَا اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ فَا اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمً وَاللهِ فَا اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَهُ لَكَ .

فَرَكِبَ أَبُو سُفْيَانَ خَلْفَ العَبَّاسِ عَلَىٰ بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ مَنَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ، وَرَجَعَ صَاحِبَاهُ حَكِيمُ بنُ حِزَامٍ، وَبُدَيْلُ بنُ وَرْقَاءَ إِلَىٰ مَكَّةَ.

قَالَ العَبَّاسُ ﴿ فَإِذَا رَأُوْا بَعْلَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهَا، قَالُوا: عَمُّ قَالُوا: عَمُّ وَاللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهَا، قَالُوا: عَمُّ وَاللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهَا، قَالُوا: عَمُّ وَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهَا، قَالُوا: عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْ بَعْلَتِهِ، حَتَّىٰ مَرَرْتُ بِنَارِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﴿ فَهُ اللهِ عَلَيْهُ عَجُزِ الدَّابَّةِ قَالَ: أَبُو فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ وَقَامَ إِلَيَّ، فَلَمَّا رَأَىٰ أَبَا شُفْيَانَ عَلَىٰ عَجُزِ الدَّابَّةِ قَالَ: أَبُو سُفْيَانَ عَلَىٰ عَجُزِ الدَّابَّةِ قَالَ: أَبُو سُفْيَانَ عَلَىٰ عَجُزِ اللهِ اللهِ عَلْهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ عَلَىٰ عَجُزِ الدَّابَةِ قَالَ: أَبُو سُفْيَانَ عَلَىٰ عَجُزِ اللهِ عَلْهِ، ثُمَّ أَخَذَ سُفْيَانَ عَدُو لَا عَهْدٍ، ثُمَّ أَخَذَ يَشْعَدُ نَحُو رَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ عَمْرُ، فَقَالَ عَلَيْهِ عُمَرُ، فَقَالَ عَلِيهِ عُمَرُ، فَقَالَ عَلَىٰ مَسُولِ اللهِ صَلَاسَهُ عَلَيْهِ مَالَةً عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَاسَهُ عَلَيْهِ مَا لَكُولَ عَلَىٰ مَسُولِ اللهِ صَلَاسَهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَلُولُ اللهِ صَلَالَهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَسُولِ اللهِ صَلَاسَهُ عَلَيْهِ عُمَرُ، فَقَالَ عَلَىٰ مَسُولِ اللهِ صَلَالَهُ عَلَىٰ مَسُولِ اللهِ صَلَالَهُ عَلَيْهِ عُمَرُ، فَقَالَ عَلَيْهِ عُمَرُ، فَقَالَ عَلَيْهِ عُمَرُ ، فَقَالَ الْمَالِكُ اللهُ عَلَىٰ مَلُولِ اللهِ صَلَالَهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ الْمَعْلَىٰ عَلَيْهِ عُمَرُ ، فَقَالَ عَلَيْهُ عَلَىٰ مَا الْعَلَىٰ مَالِهُ اللهِ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِي الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ الْعُلَالَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) العَجرُ: بفتح العين وضم الجيم هو مؤخرة الشيء. انظر النهاية (١٦٨/٣).

<sup>(</sup>٢) كان سبب اشتداد عمر هي إلى رسول الله صَلَتَهُ عَلَيهِ ليطلب منه الإذن في قتل أبي سفيان، وقد يحصل على الإذن، ففطن العباس هي لذلك، فاشتد على البغلة إلى رسول الله صَلَاتَهُ عَلَيهُ لَذِيكِ، سفيان.

<sup>(</sup>٣) يُقال: اقتحم عن الدابة: إذا رمى بنفسه عنها. انظر النهاية (٤/١٧).



عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا أَبُو سُفْيَانَ قَدْ أَمْكَنَ اللهُ مِنْهُ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَلَا عَهْدٍ، فَدَعْنِي فَلْأَضْرِبْ عُنْقَهُ!!.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ، ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ مَلَا يَا عُمَرُ! فَوَاللهِ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عُمَرُ فِي شَأْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قُلْتُ: مَهْلًا يَا عُمَرُ! فَوَاللهِ لَوْ كَانَ مِنْ رِجَالِ بَنِي عَدِيٍّ بنِ كَعْبٍ مَا قُلْتَ هَذَا، وَلَكِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ بَنِي عَدِيٍّ بنِ كَعْبٍ مَا قُلْتَ هَذَا، وَلَكِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ بَنِي عَدِيٍّ بنِ كَعْبٍ مَا قُلْتَ هَذَا، وَلَكِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ.

فَقَالَ عُمَرُ ﴿ الْحَطَّابِ لَوْ أَسْلَمُ الْحَطَّابِ لَوْ أَسْلَمُ اللهِ الْإِسْلَامُكَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ إِسْلَامِ الخَطَّابِ لَوْ أَسْلَمَ (١).

# ﴿ مَحْوُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ وَرَدَاخِلَ الْكَعْبَةِ:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهُو بِالْبَطْحَاءِ، أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُو كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا، وَلَمْ يَدْخُلِ الْبَيْتَ \_ أَيْ الرَّسُولُ صَالِتَهُ عَلِيه وَسَلَمَ \_ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك ابن إسحاق في السيرة (١/٤) وإسناده صحيح \_ وأخرجه بنحوه أبو داود في سننه \_ كتاب الخراج والفيء \_ باب ما جاء في فتح مكة \_ رقم الحديث (٣٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٥١٠٩) \_ وأبو داود في سننه \_ كتاب اللباس \_ باب في الصور \_ رقم الحديث (٤١٥٦).



### ﴿ شُهُودُهُ ﴿ عَزْوَةَ حُنَيْنٍ:

وَشَهِدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّتَاعَيْوَتَ لَمْ غَزْوَةَ حُنَيْنِ ، وَثَبَتَ مَعَهُ ثَبَاتًا عَظِيمًا ، وَلَمْ يَنْهَزِمْ كَمَا انْهَزَمَ النَّاسُ فِي بِدَايَةِ أَمْرِ الْمَعْرَكَةِ ، وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرةِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَلْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ مَنْ قَالَ: لَمَّا اسْتَقْبَلْنَا وَادِي حُنَيْنِ انْحَدَرْنَا فِي وَادٍ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: لَمَّا اسْتَقْبَلْنَا وَادِي حُنَيْنِ انْحَدَرْنَا فِي وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةٍ تِهَامَةَ أَجْوَفَ حَطُوطٍ (١) ، إِنَّمَا نَنْحَدِرُ فِيهِ انْجِدَارًا ، قَالَ: وَفِي عِمَايَةِ الْصَبْحِ (٢) ، وَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ كَمَنُوا (٣) لَنَا فِي شِعَابِهِ وَفِي أَحْنَائِهِ (١) وَمَضَايِقِهِ ، الصَّبْحِ (٢) ، وَقَدْ كَانَ الْقُومُ كَمَنُوا (٣) لَنَا فِي شِعَابِهِ وَفِي أَحْنَائِهِ (١) وَمَضَايِقِهِ ، الصَّبْحِ (٢) ، وَقَدْ كَانَ الْقُومُ كَمَنُوا (٣) لَنَا فِي شِعَابِهِ وَفِي أَحْنَائِهِ (١) وَمَضَايِقِهِ ، الصَّبْحِ (٢) ، وَقَدْ كَانَ الْقُومُ كَمَنُوا (٣) لَنَا فِي شِعَابِهِ وَفِي أَحْنَائِهِ (١) وَمَضَايِقِهِ ، الصَّبْحِ (٢) ، وَقَدْ كَانَ الْقُومُ كَمَنُوا (٣) لَنَا فِي شِعَابِهِ وَفِي أَحْنَائِهِ مَا مَنْكُونَ إِلَّا اللَّهِ مَا لَوْهِ مَا كَانَا مُحْمَلُونَ إِلَّا لَكُومُ اللهِ مَا رَاعَنَا وَنَحْنُ مُنْمُ مُنْ عَلَيْ وَاحِدٍ ، وَانْهَزَمَ النَّاسُ رَاجِعِينَ ، فَاسْتَمَرُّوا اللهُ مَنْ عَلَى أَحَدِ ، وَانْهَزَمَ اللهِ مَا لَاللهِ مَا لَاللهُ مَا لَاللهُ مَا لَاللهُ مَا لَاللهُ مَا لَاللهُ مَا لَاللهُ مَا النَّاسُ ، إِلَّا أَنَّ مَبْدِ اللهِ اللهُ النَّاسُ ، إِلَى اللهُ النَّاسُ ، إِلَّا أَنَّ مَنْ اللهُ النَّاسُ ، إِلَّا أَنَّ مَنْ النَّاسُ ، إِلَّا أَنَّ مَلَى أَنَا مُحْمَلَتِ الْإِبِلُ بَعْضَا ، فَانْطَلَقَ النَّاسُ ، إِلَّا أَنَّ مَنْ مَلَى النَّاسُ ، إِلَّا أَنَّ مَنْ اللهُ وَالِلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّاسُ ، إِلَا أَنْ اللهُ مَا اللهُ الله

<sup>(</sup>١) قال الإمام السندي في شرح المسند (١٩٥/٨): حَطُوط بفتح الحاء: صيغة المبالغة من الحط، وهو النزول والتسفُّل.

<sup>(</sup>٢) عماية الصبح: بقية ظُلمة الليل. انظر النهاية (٣٧٦/٣).

<sup>(</sup>٣) كمنوا: أي استتروا واستخفوا . انظر النهاية (٤/١٧٤) .

<sup>(</sup>٤) أحنائه: جمع حِنو، وهو المنعطف، انظر النهاية (٢٧٧١).

<sup>(</sup>٥) لا يلوي: أي لا يلتفت ولا يعطف عليه. انظر النهاية (٢٣٩/٤). ومنه قوله تعالى في سورة آل عمران (١٥٣): ﴿إِذْ نُصْعِـدُونَ وَلَا تَـنُونِكَ عَلَىٓ أَحَـدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَبُكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٦) قال الإمام السندي في شرح المسند (١٩٥/٨): أي فلا أحد يسمع ذاك الكلام.



رَسُولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَعُمَرُ، وَهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ غَيْرُ كَثِيرٍ، ثَبَتَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَابْنُهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ، وَرَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَرَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ، وَرَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَأَيْمَنُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَهُو ابْنُ أُمِّ أَيْمَنَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (۱).

# ﴿ مَوْقِفُهُ رَفِيهُ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ رَفِيهُ:

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي قَتَادَةً ﴿ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَةَ عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، قَالَ: وَسُولِ اللهِ صَلَّسَةَ عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ فَرَأَيْهُ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّىٰ أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَىٰ حَبْلِ عَاتِقِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي حَتَّىٰ أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَىٰ حَبْلِ عَاتِقِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بَنُ الخَطَّابِ، فَقَالَ: مَا لِلنَّاسِ؟، قُلْتُ: أَمْرُ اللهِ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ»، فَقَالَ: مَا لِلنَّاسِ؟، قُلْتُ: أَمْرُ اللهِ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ»، فَقُمْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِسَتُهُ وَسَلَةٍ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ»، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِسَتَهَ ذَلِكَ الثَّالِيَة ، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِسَتَهَ ذَلِكَ الثَّالِيَة ، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِسَتَهُ ذَلِكَ الثَّالِيَة ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِسَتَهَ ذَلِكَ الثَّالِيَة ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَيْمَتَهُ وَيَلَ وَسَلَى يَعْهُ وَسَلَهُ وَاللّهُ مِاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ الثَّالِيَة ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٥٠٢٧) \_ وابن إسحاق في السيرة (٤/٩٢).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٨/٥٥٨): علا: ظهر .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٣٥٦/٨): في السياق حذف، بينته الرواية الثانية حيث قال: فتحلل ودفعته، ثم قتلته، وانهزم المسلمون، وانهزمت معهم، فإذا عمر بن الخطاب.



فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ القِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَبُ ذَلِكَ القَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﴿ لَا هَا اللهُ (١) إِذًا لَا يَعْمَدُ (٢) إِلَىٰ أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ اللهِ ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ ، وَعَنْ رَسُولِهِ صَلَقَاتِهِ مَا اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ، وَعَنْ رَسُولِهِ صَلَقَاتُهُ ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَقَاتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُهِ إِيَّاهُ » .

قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَأَعْطَانِي، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ (٣) بِهِ مَخْرَفًا (٤) فِي بَنِي سَلِمَةَ (٥)، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ (٦) فِي الإِسْلَام (٧).

# ﴿ مَوْقِفُهُ ١ عُنْ حُرْقُومٍ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيِّ:

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرْ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: أَتَى

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٨/٣٥٧): المعنى: لا والله.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٣٥٩/٨): أي لا يقصد الرسول صَّأَلِتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ في الشجاعة يُقاتل عن دين الله ورسوله صَّأَلِتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فيأخذ حقه ويُعطيكه بغير طيبة من نفسه.

<sup>(</sup>٣) ابتاع الشيء: اشتراه . انظر لسان العرب (١/٥٥) .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٣٦٠/٨) المخرف: بفتح الميم والراء: أي بستاناً.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٣٦٠/٨): سَلِمَه بكسر اللام وهم بطن من الأنصار، وهم قوم أبي قتادة عليه الله المناطقة ا

<sup>(</sup>٦) تأثلته: أي جمعته انظر النهاية (٢٧/١) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب المغازي \_ باب قول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ خُنَيْنِ إِذَ اللهَ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ خُنَيْنِ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ كَمْ صَحيحه \_ كتاب أَعْجَبَتْكُمْ كَمْ صَحيحه \_ كتاب الجهاد والسير \_ باب استحقاق القاتل سلب القتيل رقم الحيث (١٧٥١).



رَجُلُ (١) رَسُولَ اللهِ صَلَالَمُعَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْجِعْرَانَةِ ، مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٍ ، وَفِي ثَوْبِ بِلَالٍ فِضَةٌ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقْبِضُ مِنْهَا ، يُعْطِي النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! اعْدِلْ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَاللَهُ أَعْدِلُ ؟ ، لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ » .

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ لَا عَنِي أَقْتُلُ هَذَا الْمُنَافِقَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّاتُهُ عَلَيْهِ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ »(٢).

#### ﴿ نَذْرُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ اللهِ مِنَ الْخَطَّابِ ﴿ مُعَرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الْخَطَّابِ ﴿ مُعَلَا اللهِ صَالَسَاءَانِهِ وَسَالًا وَهُو بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الْخَطَّابِ ﴿ مُعَلَا اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ( \* ) أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا الطَّائِفِ ( \* ) ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ( \* ) أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا

<sup>(</sup>١) سماه الحافظ في الإصابة (٤٤/٢) \_ وابن الأثير في أسد الغابة (١٤٨/٢) بأنه حُر قوص ذي الخويصرة التميمي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الزكاة \_ باب ذكر الخوارج وصفاتهم \_ رقم الحديث (١٤٨٠٤). الحديث (١٤٨٠٤).

 <sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٤٣٢٠) قال: لما قفلنا من حُنين.
 قفلنا: أي رجعنا. انظر النهاية (٨١/٤).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٤٤٣/١٣): المراد بقول عمر ﴿ في الجاهلية: قبل إسلامه،=



# بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَكَيْفَ تَرَى؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اِذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْمًا».

قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَقَهُ عَنِيهِ وَسَلَمْ قَدْ أَعْطَاهُ جَارِيَةً (١) مِنَ الْخُمُسِ، فَلَمَّا أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَقَهُ عَنِيهِ وَسَلَمَ النَّاسِ، سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ أَصْوَاتَهُمْ يَقُولُونَ: أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَقَهُ عَنِيهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ : مَا هَذَا؟

قَالُوا: أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَبَايَا النَّاسِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ! اِذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْجَارِيَةِ فَخَلِّ سَبِيلَهَا (٢).

# ﴿ لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَالَهُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ:

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﴿ فَهَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ اللهِ صَلَقَاتِهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﴿ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ اللهِ صَلَقَاعَتِهُ وَسَلَةً حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ اللهِ صَلَقَاعِهِ مَا يَعْدَوْسَلَةً حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ

لأن جاهلية كل أحد بحسبه، ووَهِمَ من قال: الجاهلية في كلامه زمن فترة النبوة، والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبينا عَلَاللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَةً، فإن هذا يتوقف على النقل، وقد تقدم أنه نذر قبل أن يُسلم، وبين البعثة وإسلامه مدة.

<sup>(</sup>١) في رواية الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٦٤١٨): غلام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب المغازي \_ باب غزوة الطائف \_ رقم الحديث (٢) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب فرض الخُمس \_ باب ما كان النبي صَّأَلَتَمُنَيَّةً يُعطي المؤلفة قلوبهم \_ رقم الحديث (٣١٤٤) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الأيمان \_ باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم \_ رقم الحديث (٢٥٦) (٢٨) \_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٥٦) (٢٨) .



صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ بِالْجِعْرَانَةِ، وَعَلَى النَّبِيِّ صَلَّاتُهُ عَلَيْهِ بَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ (') بِهِ عَلَيْهِ، مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ عُمَرُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ جُبَّةُ ('') صُوفٍ، فَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخُ ('') بِطِيبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخُ بِطِيبٍ؛

فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ سَاعَةً، ثُمَّ سَكَت، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ عَلَيْهِ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَلَيْهِ: تَعَالَ، فَجَاءَ يَعْلَى، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ (١)، فَجَاءَ يَعْلَى، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ (١)، فَعَمَرُ عَلِيْهِ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى الْوَجْهِ، يَغِطُّ (١) سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّي (١) عَنْهُ، فَقَالَ فَإِذَا النَّبِيُّ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ مُحَمَرُ الْوَجْهِ، يَغِطُّ (١) سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّي (١) عَنْهُ، فَقَالَ صَالِبَي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا ؟))

فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ، فَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّالَهُ عَلَيه وَسَلَمَ: «أَمَّا الطِّيبُ الذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزَعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا يَصْنَعُ فِي حَجِّكَ »(٧).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٤/١٧٣): أُظِلُّ بضم أوله وكسر الظاء، أي: جعل عليه كالظلة.

<sup>(</sup>٢) الجُبَّة: ثوب سِابغ، واسع الكمين، يُلبس فوق الثياب. انظر المعجم الوسيط (١٠٤/١).

 <sup>(</sup>٣) التضمُّخ: التلطّع بالطيب وغيره، والإكثار منه. انظر النهاية (٩٠/٣).

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في صحيح مسلم: فلما أُنزل عليه، خَمَّره عمر ﷺ بالثوب، قال يعلى: فجئته فأدخلتُ رأسي معه في الثوب.

حَمَّره: أي غطاه . انظر النهاية (٧٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٤/١٧٣): يَغط بفتح أوله وكسر الغين وتشديد الطاء أي ينفح، والغطيط صوت النَّفَس المتردد من النائم، وسبب ذلك شدة ثقل الوحي.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٤/١٧٣): سُرِّي: بضم السين وتشديد الراء المكسورة أي كُشِفَ عنه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الحج \_ باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب =



#### ﴿ شُهُودُهُ ﴿ عَرْوَةَ تَبُوكٍ:

وَقَعَتْ غَزْوَةُ تَبُوكٍ فِي رَجَبَ مِنَ السَّنَةِ التَّاسِعَةِ لِلْهِجْرَةِ، وَهِيَ آخِرُ غَزْوَةٍ غَزْاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَنَهُ، وَقَدْ شَهِدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ هَذِهِ الْغَزْوَةَ الْعَظِيمَةَ، وَكَانَتْ لَهُ فِيهَا مَوَاقِفُ مَشْهُودَةٌ، فَمِنْ ذَلِكَ:

# ﴿ إِنْفَاقُهُ ﴿ يُصْفَ أَمْوَالِهِ لَجَيْشِ الْعُسْرَةِ:

رَوَى الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِه وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ مَاللَّهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمُ يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ، إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَاللَتُهُ عَيْهِوسَلَةَ: «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟».

قُلْتُ: مِثْلَهُ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ ﴿ يَكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَنِدَوَسَاتَ: ﴿ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ ﴾.

قَالَ ﴿ اللهِ لَا أَسَابِقُكَ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا (١).

<sup>=</sup> \_ رقم الحديث (١٥٣٦) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الحج \_ باب ما يُباح للمحرم بحجِّ أو عمرة . . . \_ رقم الحديث (١١٨٠) (٨) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في جامعه \_ كتاب المناقب \_ باب مناقب أبي بكر الصديق الله \_ رقم الحديث (۲۰۰۶) \_ وأبو داود في سننه \_ كتاب الزكاة \_ باب في الرخصة في ذلك \_\_=



#### قُوَّةُ يَقِينِهِ ﴿ إِجَابَةِ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ:

رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ مَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ مَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ مَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ مَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ مَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ مَا مَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ مَا مَا مُسْلِمٌ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا مُسْلِمٌ اللَّهِ مَا مَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ مَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ مَا مُسْلِمٌ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا مُسْلِمٌ فِي اللَّهِ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِنْ أَبِي اللَّهِ مَا مُسْلِمٌ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَا مُسْلِمُ فِي اللَّهِ مِنْ أَبِي اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّالِمُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن ا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا (١) فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ: «اِفْعَلُوا»، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ إِنَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ (٢)، وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ اللهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَدَعَا بِنِطْع (٣) فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْل أَزْوَادِهِمْ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرِ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكِسْرَةٍ، حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطِ آعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَلَتَهُ عَلَيْهِ مِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ»، قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ، حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَوُّوهُ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكً، فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ»<sup>(٤)</sup>.

<sup>=</sup> رقم الحديث (١٦٧٨) \_ وعلّقه البخاري في صحيحه مختصرًا جدًّا في كتاب الزكاة \_ باب لا صدقة إلا عن ظهر عنيّ.

<sup>(</sup>١) النواضح: هي الإبل التي يُستقى عليها، واحدها: ناضح انظر النهاية (٥٩/٥).

<sup>(</sup>٢) الظهر: هي الإبل التي يُحمل عليها وتُركب انظر النهاية (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٣) النطع: بكسر النون وهو بساط من جلد. انظر لسان العرب (١٨٦/١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الإيمان \_ باب الدليل على أن من مات على =



#### فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ:

١ - حُسْنُ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيهوسَاءً، وَإِجَابَتُهُ إِلَى مَا يَلْتَمِسُ مِنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِجْرَاؤُهُمْ عَلَى الْعَادَةِ الْبَشَرِيَّةِ فِي الإَحْتِيَاجِ إِلَى الزَّادِ فِي السَّفَرِ.

٢ - وَفِيهِ مَنْقَبَةٌ ظَاهِرَةٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ دَالَّةٌ عَلَى قُوَّةِ يَقِينِهِ
 بِإِجَابَةِ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى عُسْنِ نَظَرِهِ لِلْمُسْلِمِينَ.

٣ ـ وَفِيهِ جَوَازُ الْمَشُورَةِ عَلَى الْإِمَامِ بِالْمَصْلَحَةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِنْهُ الْاسْتشارَةُ (١).

# ﴿ رِوَايَتُهُ ﴿ لِحَدِيثِ فَضْلِ الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ

التوحيد دخل الجنة قطعاً \_ رقم الحديث (٢٧) (٤٥) \_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٠٨٠) \_ وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه \_ كتاب الجهاد والسير \_ باب حمل الزاد في الغزو \_ رقم الحديث (٢٩٨٢) عن سلمة بن الأكوع ،

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٢٥/٦).

<sup>(</sup>٢) استقلت الشمس: أي ارتفعت في السماء وتعالت · انظر لسان العرب (٦/١١) .

<sup>(</sup>٣) يريد بالركعتين هنا ركعتي الضحى.



خَطَايَاهُ، فَكَانَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰتُ الْحَمْدُ للهِ الذِي رَزَقَنِي أَنْ أَسْمَعَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَكَانَ تُجَاهِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَكَانَ تُجَاهِي جَالِسًا: أَتَعْجَبُ مِنْ هَذَا ؟ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْجَبَ مِنْ هَذَا قَبْلَ جَالِسًا: أَتَعْجَبُ مِنْ هَذَا ؟ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْجَبَ مِنْ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِي ، فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمَّي ؟.

فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ عَالَهُ مَا اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهِ اللهِ وَاللهُ عَلَمُ اللهِ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَحُدَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَحُدَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَحُدَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا إِلَهُ إِلَى اللهِ وَاللهُ وَمُولِكُهُ اللهُ وَمُولِكُهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَمُولِكُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (۱۲۱) \_ وابن حبان في صحيحه \_ كتاب الطهارة \_ باب فضل الوضوء \_ رقم الحديث (۱۰۵۰).



# عَرْضُهُ ١ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ عَلَى أَبِي بَصْرٍ وَعُثْمَانَ اللهُ

رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا \_ وَاللَّفْظُ لِابْن حِبَّانَ \_\_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ ﴿ يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﴿ يَهُ حِينَ تَأَيَّمَتْ (١) حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْس بنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ ﴿ مُكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَالَةُ عَيْنِهِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، وَتُوفِّي بِالمَدِينَةِ، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ ﴿ إِنَّ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ (٢) حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، فَلَقِيَنِي، فَقَالَ: مَا أُرِيدُ النِّكَاحَ يَوْمِيَ هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْر، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمَرَ، قَالَ: فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، فَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ (٣) مِنِّي عَلَىٰ عُثْمَانَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ، فَخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَاللَّهُ عَلَيه وَسَلَمَ ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرِ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ ، فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟

<sup>(</sup>١) يُقال: امرأة أيِّمّ: إذا كانت بغير زوج. انظر لسان العرب (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) أنكحتك: زوجتك، والنكاح: الزواج. انظر النهاية (٥/٠٠).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٢٢٢/١٠): أي أشد غضبًا على أبي بكر من غضبي على عثمان، وذلك لأمرين: أحدهما: ما كان بينهما من أكيد المودة.

والثاني: لكون عثمان أجابه أولاً ثم اعتذر له ثانيًا، ولكون أبي بكر لم يُعِدْ عليه جوابًا.



قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا لَمَّا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِوَسَلَةً يَذْكُرُهَا، وَلَمْ أَكُنْ أُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَالِللهِ عَلَيْهِوَسَلَةً، وَلَوْ تَرَكَهَا لَنَكَحْتُهَا (١).

# فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ:

١ \_ فِيهِ أَنَّهُ لَوْلَا هَذَا العُذْرُ \_ وَهُوَ ذِكْرُ الرَّسُولِ صَلَّلَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ لِحَفْصَةَ ـ لَقَبِلَهَا أَبُو بَكْرٍ هَيْهُ ، فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ عُذْرُ أَبِي بَكْرٍ هَيْهُ فِي كَوْنِهِ لَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ عُثْمَانُ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ .

٢ ـ وَفِيهِ فَضْلُ كِتْمَانِ السِّرِّ، فَإِذَا أَظْهَرَهُ صَاحِبُهُ ارْتَفَعَ الحَرَجُ عَمَّنْ سَمعَهُ.

٣ ـ وَفِيهِ عِتَابُ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ، وَعَتَبُهُ عَلَيْهِ وَاعْتِذَارُهُ إِلَيْهِ، وَقَدْ جُبِلَتِ الطِّبَاعُ البَشَرِيَّةُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ كِتْمَانِ أَبِي بَكْرٍ ذَلِكَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَبُونَ سَبَبُ كِتْمَانِ أَبِي بَكْرٍ ذَلِكَ أَنَّهُ خَشِي أَنْ يَبُدُو لِرَسُولِ اللهِ صَالِسَةُ عَلَيهوسَةً أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ حَفْصَةً، فَيَقَعُ فِي قَلْبِ خَشِي أَنْ يَبُدُو لِرَسُولِ اللهِ صَالِسَةُ عَلَيهوسَةً أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ حَفْصَةً، فَيَقَعُ فِي قَلْبِ عُمْرَ انْكِسَارٌ، وَلَعَلَّ اطِّلَاعَ أَبِي بَكْرٍ وَ اللهِ عَلَىٰ أَنْ النَّبِيِّ صَالِسَهُ عَلِيهوسَةً قَصَدَ خِطْبَةً

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب النكاح \_ باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير \_ رقم الحديث (۵۱۲۲) \_ وابن حبان في صحيحه \_ كتاب النكاح \_ باب ذكر الإباحة للمرء أن يذكر التي يريد أن يَخطبها لإخوانه \_ رقم الحديث (۶۳۹).



حَفْصَةَ كَانَ بِإِخْبَارِهِ لَهُ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَىٰ سَبِيلِ الْاسْتِشَارَةِ، وَإِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَكْتُمُ عَنْهُ شَيْئًا مِمَّا يُرِيدُهُ.

٤ ـ وَفِيهِ عَرْضُ الإِنْسَانِ بِنْتَهُ، وَغَيْرَهَا مِنْ مُولِيَاتِهِ عَلَىٰ مَنْ يَعْتَقِدُ خَيْرَهُ وَصَلَاحَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ النَّفْعِ العَائِدِ عَلَىٰ المَعْرُوضَةِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ لَا اسْتِحْيَاءَ فِي وَصَلَاحَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ النَّفْعِ العَائِدِ عَلَىٰ المَعْرُوضَةِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ لَا اسْتِحْيَاءَ فِي ذَلِكَ.

وفيه أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِعَرْضِهَا عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ
 حينئِذٍ مُتَزَوِّجًا(١).

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٢٢٢/١٠).



# صَبْرُ عُمَرَ ﴿ عَلَى الْجُوعِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَهَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وُعَمَرَ ﴿ مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَة ؟ ﴾ .

قَالاَ: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ مَالِلَهُ عَلَيْهِ مَالَلَهُ عَلَيْهِ مَالَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ<sup>(۲)</sup> لَنَا مِنَ الْمَاءِ، إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَ<sub>الَالْهُ عَلَيْهِ وَصَاحِبَيْهِ</sub>، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ اللهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمُ أَضْيَافًا مِنْ مِغَدُ اللهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمُ أَضْيَافًا مِنْ مِغَدُ اللهِ مَا نَطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقِ<sup>(۳)</sup> فِيهِ بُسْرٌ<sup>(1)</sup> وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ

<sup>(</sup>۱) هو أبو الهيثم بن التيهان هي وقع ذلك مُصرحاً به في رواية الإمام الترمذي في جامعه، وأبو الهيثم هي من بني عبد الأشهل شهد العقبة وبدراً وكل المشاهد مع رسول الله عن الله عنه من بني عبد الأشهل شهد العقبة وبدراً وكل المشاهد مع رسول الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في رياض الصالحين ص١٨٢: يستعذب: أي يطلب الماء العذب.

 <sup>(</sup>٣) العِذق: بكسر العين هو العرجون بما فيه من شماريخ · انظر النهاية (١٨١/٣) .

<sup>(</sup>٤) البُسر: بضم الباء ما لوَّن ولم ينضج، وإذا نضج فقد أرطب. انظر لسان العرب (١/٥٠٥).



هَذِهِ، وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ (۱)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدِوسَةً: ﴿إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ (۲)، فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ، وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ، وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرُوُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدِوسَلَةً لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: ﴿وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَرُوُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدِوسَلَةً لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: ﴿وَالذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٣)، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ لَتُعْيمُ الْبَعُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ ﴾ (١).

#### 

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في رياض الصالحين ص١٨٢: المُدية، بضم الميم وكسرها هي السكين.

 <sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في رياض الصالحين ص١٨٢: الحلوب أي ذات لبن.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في رياض الصالحين ص١٨٢: السؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سُوال توبيخ وتعذيب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الأشربة \_ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك \_ رقم الحديث (٢٠٣٨) \_ وأخرجه الترمذي في جامعه \_ كتاب الزهد \_ باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صَلَّسًا عَيْنَا لِهِ الحديث (٢٥٢٦).



# شِدَّةُ مَحَبَّةِ عُمَرَ ﴿ يَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّتَهُ عَيْدِهِ وَهُوَ آخِذٌ بِيدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ بْنِ هَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا النَّبِيِّ صَلَّتَهُ عَيْدِهِ وَمَا لَهُ عُمَرُ اللهِ الل

فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ مَا النَّبِيُّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ مَا النَّبِيُّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «الْآنَ يَا عُمَرُ»(١).

قَالَ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ: حُبُّ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ طَبْعٌ، وَحُبُّهُ غَيْرَهُ اخْتِيَارٌ بِتَوَسُّطِ الْأَسْبَابِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَسَهَ عَلَيهِ بِقَوْلِهِ لِعُمَرَ حُبَّ الإِخْتِيَارِ، إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى قَلْبِ الطِّبَاعِ وَتَغْيِيرِهَا عَمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، يَقُولُ: لَا الإِخْتِيَارِ، إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى قَلْبِ الطِّبَاعِ وَتَغْيِيرِهَا عَمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، يَقُولُ: لَا تَصْدُقُ فِي حُبِّي حَتَّى تَفْدِي فِي طَاعَتِي نَفْسَكَ، وَتُؤْثِرَ رِضَايَ عَلَى هَوَاكَ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَلَاكُكَ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الأيمان والنذور \_ باب كيف كانت يمين النبي صَأَلَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً - ـ رقم الحديث (٦٣٣٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر أعلام الحديث (٢٨٢/٤).



وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: فَعَلَى هَذَا فَجَوَابُ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ أَوَّلاً كَانَ بِحَسَبِ الطَّبْعِ، ثُمَّ تَأَمَّلَ فَعَرَفَ بِالإسْتِدْلَالِ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّتَهُ عَيْدِوسَاتَهَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ الطَّبْعِ، ثُمَّ تَأَمَّلَ فَعَرَفَ بِالإسْتِدْلَالِ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّتَهُ عَيْدِوسَاتَهَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ لِكَوْنِهِ السَّبَ فِي نَجَاتِهَا مِنَ الْمُهْلِكَاتِ فِي الدُّنْيَا وَالْأُخْرَى، فَأَخْبَرَ بِمَا لِكَوْنِهِ السَّبَ فِي نَجَاتِهَا مِنَ الْمُهْلِكَاتِ فِي الدُّنْيَا وَالْأُخْرَى، فَأَخْبَرَ بِمَا الْحَوَابُ بِقَوْلِهِ صَلَّسَتُهُ وَاللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَمَلُ الْجَوَابُ بِقَوْلِهِ صَلَسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ الْعَوْلِهِ مَا يَجِبُ (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١٣/٣٧٥).



# الرَّسُولُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَيِّدُ رَأْيَ عُمَرَ عَلَيْهِ

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَالَ : كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلِسَهُ عَيْهِ وَعُمَرُ ﴿ وَعُمَرُ ﴿ فَهَا مَنُ اللهِ صَلِسَهُ عَيْهِ وَسَلَهُ اللهِ عَلَيْنَا وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ (١) دُونَنَا ، وَ فَزِعْنَا ، صَلَسَهُ عَيْهِ وَسَلَةً مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا ، فَأَبْطاً عَلَيْنَا وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ (١) دُونَنَا ، وَ فَزِعْنَا ، فَقُمْنَا ، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ صَلَسَهُ عَتِيهِ وَسَلَة حَتَّى أَتَيْتُ وَلَيْهُ عَلَيهُ وَسَلَة حَتَّى أَتَيْتُ وَلَا مَنْ فَزِعَ ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ صَلَسَهُ عَلَيهُ وَسَلَة حَتَّى أَتَيْتُ وَلَكُونَا ، فَلَمْ أَجِدُ ، فَإِذَا حَالِطًا (٢) لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا ، فَلَمْ أَجِدْ ، فَإِذَا حَالِطًا مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ وَالرَّبِيعُ الْجَدُولُ (٣) \_ رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ وَالرَّبِيعُ الْجَدُولُ (٣) \_ رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ وَالرَّبِيعُ الْجَدُولُ (٣) \_ فَا مُنْ يَعْرَبُهُ اللهِ صَلَسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَسَهُ عَلَيهُ وَسَلَةً ، فَقَالَ مَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ ، فَذَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَسَهُ عَلَيهُ وَسَلَةً ، (أَبُو هُرَيْرَةً ؟) » .

فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «مَا شَأْنُك؟» قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقُرْعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزعَ، فَقُرْعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزعَ،

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٢٠٧/١) يُقتطع: أي يُصاب بمكروه من عدو.

<sup>(</sup>٢) الحائط: هو البستان انظر النهاية (١/٤٤٤).

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٢٠٧/١): الجدول: بفتح الجيم هو النهر
 الصغير.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٢٠٨/١): فاحتفزت: أي تضاممت ليسعني المدخل.



فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ، فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، وَهَوُّلَاءِ النَّاسِ وَرَائِي، فَمَنْ فَقَالَ صَلَّاتِهُ عَلَيْهِ لِمَا أَبَا هُرَيْرَةً لَوْ أَعْطَانِي نَعْلَيْهِ لِ الْهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيتُ عُمَرَ ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ : فَقُلْتُ: هَاتَانِ نَعْلَا رَسُولِ اللهِ صَلَّسَهُ عَبَوْسَةٍ بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيّ ، فَخَرَرْتُ لِاسْتِي (١) ، فَقَالَ : الرُجعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّسَتُهُ عَلَى أَثُولِي ، فَقَالَ لِي صَلَّسَتَهُ عَلَى أَثُولِي ، فَقَالَ لِي صَلَّسَتُهُ عَلَى أَثُولِي ، فَقَالَ لِي مَا أَبَا هُرَيْرَةً ؟ ».

رَسُولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَيْهُ وَسَلَةً : ( هَالَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً ؟ ) .

قُلْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالذِي بَعَثْتَنِي بِهِ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِي، وَقَالَ: ارْجعْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً: «يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟».

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ ؟

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٢٠٩/١): قوله: لاستي: هو من أسماء الدبر.

<sup>(</sup>٢) ركبني: أي تبعني وجاء على أثري . انظر النهاية (٢٣٣/).



قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ اللهِ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ اللهِ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَالْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِه

#### فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ:

وَهَذَا الْحَدِيثُ مُشْتَمِلٌ عَلَى فَوَائِدَ كَثِيرَةٍ:

١ - جُلُوسُ الْعَالِمِ لِأَصْحَابِهِ وَلِغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْتَفْتِينَ، وَغَيْرِهِمْ يُعَلِّمُهُمْ
 وَيُفِيدُهُمْ وَيُفْتِيهِمْ.

٢ ـ وَفِيهِ إِذَا أَرَادَ ذِكْرَ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ فَاقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ بَعْضِهِمْ ذَكَرَ أَشْرَافَهُمْ أَوْ بَعْضَ أَشْرَافِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: وَغَيْرُهُمْ.

٣ \_ وَفِيهِ بَيَانُ مَا كَانَتِ الصَّحَابَةُ ﷺ عَلَيْهِ مِنَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَالسَّفَعَيْهِ وَاللَّوْعَاجِ الْبَالِغِ لِمَا يَطْرُقُهُ صَلَّالَةُ عَيْهِ وَاللَّوْعَاجِ الْبَالِغِ لِمَا يَطْرُقُهُ صَلَّالَةُ عَيْهِ وَسَلَمَ .

٤ ـ وَفِيهِ اهْتِمَامُ الْأَتْبَاعِ بِحُقُوقِ مَتْبُوعِهِمْ وَالْإعْتِنَاءِ بِتَحْصِيلِ مَصَالِحِهِ
 وَدَفْع الْمَفَاسِدِ عَنْهُ.

٥ \_ وَفِيهِ جَوَازُ دُخُولِ الْإِنْسَانِ مُلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الإيمان \_ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً \_ رقم الحديث (٣١).



يَرْضَى ذَلِكَ لِمَوَدَّةٍ بَيْنَهُمَا أَوْ غَيِرْ ذَلِكَ.

٦ ـ وَفِيهِ إِرْسَالُ الْإِمَامِ وَالْمَتْبُوعِ إِلَى أَتْبَاعِهِ بِعَلَامَةٍ يَعْرِفُونَهَا لِيَزْدَادُوا بِهَا طُمَأْنِينَةً.

٧ ـ وَفِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الدَّلَالَةِ لِمَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّ الْإِيمَانَ الْمُنَجِّي
 مِنَ الْخُلُودِ فِي النَّارِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الاِعْتِقَادِ وَالنَّطْقِ.

٨ - وَفِيهِ جَوَازُ إِمْسَاكِ بَعْضِ الْعُلُومِ التِي لَا حَاجَةَ إِلَيْهَا لِلْمَصْلَحَةِ أَوْ
 خَوْفِ الْمَفْسَدَةِ (١).

### ﴿ رِوَايَتُهُ ﴿ لِحَدِيثٍ عَظِيمٍ:

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْكَبِيرِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَكَالَ : «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟» وَاللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟» وَاللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟» وَاللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟» وَلَا لَكُهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟»

فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَحَرَصْتَ وَجَهِدْتَ وَجَهِدْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «لَيَظْهَرَنَّ الْإِيمَانُ حَتَّى يُرَدَّ الْكُفْرُ إِلَى مَوَاطِنِهِ، وَلَيَظْهَرَنَّ الْإِيمَانُ حَتَّى يُرَدَّ الْكُفْرُ إِلَى مَوَاطِنِهِ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ فِيهِ الْقُرْآنَ وَلَيُخَاضَنَّ الْبِحَارُ بِالْإِسْلَامِ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ فِيهِ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُونَ فِيهِ الْقُرْآنَ

<sup>(</sup>١) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (٢١١/١).



# مِنَّا؟ فَهَلْ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟».

قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ أُولَئِكَ؟

قَالَ صَأَلِتَهٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أُولَئِكَ مِنْكُمْ ، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۰/۲۵ ـ ۲۸) ـ وأورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ـ رقم الحديث (۲۳۱) وحسن إسناده ـ وأورده الألباني في الصحيحة ـ رقم الحديث (۳۲۳۰) وحسن إسناده .



# هُوَ ١ إِنَّ أُوَّلُ مَنْ أَوْقَفَ فِي الْإِسْلَامِ

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا \_ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى النَّبِيَّ صَلَسَمَتَهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ (١)، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَسَمَتَهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسَ (٢) عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَمَرُ ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلَا يُبْتَاعُ (٣) ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَا وَقَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلَا يُبْتَاعُ (٣) ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَا يُومَثُ ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ يُوهَبُ ، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ يُوهَبُ ، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّعِيفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُعِلِمُ مَا مَوْلِ فِيهِ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) اسم الأرض التي أصابها عمر ﴿ فَي خيبر: قَمْغ، بفتح الثاء وسكون الميم، وقع تسميتها بذلك في صحيح البخاري \_ رقم الحديث (٢٧٦٤) \_ ولفظه: قال ابن عمر المعدد أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صَلَّقَتَهُ وَكَانَ يُقَالَ له ثَمْغ .

وفي رواية الإمام أحمد في مسنده\_رقم الحديث (٢٠٧٨) وسنده صحيح على شرط الشيخين ــ قال ابن عمر ، يُقال لها: تَمْغ .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٩/٦): أنفس أي أجود، والنفيس: الجيد المغتبط به.

<sup>(</sup>٣) ابتاع الشيء: اشتراه . انظر لسان العرب (١/٥٥) .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٦٠/٦): المعنى غير متخذ منها مالاً أي ملكاً، والمراد أنه لا=



وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَوَّلُ صَدَقَةٍ (٢).

<sup>=</sup> يملك شيئاً من رقابها.

والحديث أخرجه البخاري في مسنده \_ كتاب الوصايا \_ باب الوقف كيف يُكتب \_ رقم الحديث (٢٧٧٢) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الوصية \_ باب الوقف \_ رقم (١٦٣٢).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٦١/٦): أي موقوفة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٦٤٦٠).



# كِتَابُ عُمَرَ الله وَوَصِيَّتُهُ لِأَرْضِهِ ثَمْعٍ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ فِي ثَمْعٍ، فَقَصَّ مِنْ خَبَرِهِ نَحْوَ حَدِيثِ نَافِعٍ، قَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ (١) مَالاً، فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، قَالَ: وَسَاقَ الْقِصَّةَ، قَالَ: وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْعِ اشْتَرَى فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، قَالَ: وَسَاقَ الْقِصَّةَ، قَالَ: وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْعِ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ، وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ (٢)، وَشَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٦٠/٦): غير مُتأثِّل: هو المتخذ، والتأثل: اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم.

<sup>(</sup>٢) مُعيقيب: بضم القاف مُصغراً هو ابن أبي فاطمة الدوسي ﴿ من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، وشهد المشاهد مع رسول الله صَلَّسَتَنَيْرَ، وولي بيت المال لعمر ﴿ نَهُ ، ومات في خلافة على ﴿ نَظر أسد الغابة (٤/١٧٧).



بِهِ حَدَثٌ، أَنَّ ثَمْغًا وَصِرْمَةً (١) ابْنِ الْأَكْوَعِ، وَالْعَبْدَ الذِي فِيهِ، وَالْمِئَةَ سَهْمٍ التِي الْعَمَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّسَتَهُ عَلَيْهِ بِالْوَادِي، التِي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقُهُ الذِي فِيهِ، وَالْمِئَةَ التِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّسَتَهُ عَلَيْهِ بِالْوَادِي، تَلِيهِ خَوْ الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا: أَنْ لَا يُبَاعَ وَلَا تَلِيهِ خَوْصَةُ هَيْ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا: أَنْ لَا يُبَاعَ وَلَا تَلِيهِ مُنْ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذِي الْقُرْبَى، وَلَا حَرَجَ يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذِي الْقُرْبَى، وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيهُ إِنْ أَكَلَ، أَوْ آكَلَ، أَو اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ (٢).

#### فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ:

١ - جَوَازُ ذِكْرِ الْوَلَدِ أَبَاهُ بِاسْمِهِ الْمُجَرَّدِ مِنْ غَيْرِ كُنْيَةٍ وَلَا لَقَبٍ.

ك وفيه جَوَازُ إِسْنَادِ الْوَصِيَّةِ، وَالنَّظرِ عَلَى الْوَقْفِ لِلْمَرْأَةِ وَتَقْدِيمِهَا عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ أَقْرَانِهَا مِنَ الرِّجَالِ.

٣ ـ وَفِيهِ إِسْنَادُ النَّظَرِ إِلَى مَنْ لَمْ يُسَمَّ إِذَا وُصِفَ بِصِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ تُمَيِّزُهُ، وَأَنَّ الْوَاقِفَ يَلِي النَّظَرَ عَلَى وَقْفِهِ إِذَا لَمْ يُسْنِدْهُ لِغَيْرِهِ، قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ: لَمْ يَرُلِ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ يَلُونَ أَوْقَافَهُمْ، نَقَلَ ذَلِكَ لَمْ يُرَلِ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ يَلُونَ أَوْقَافَهُمْ، نَقَلَ ذَلِكَ الْأُلُوفِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) الصِّرمة: هاهنا القطعة الخفيفة من النحل، وقيل: من الإبل. انظر النهاية (٣/٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه \_ كتاب الوصايا \_ باب في الرجل يُوقف الوقف \_ رقم الحديث (٢٨٧٩).



٤ ـ وَفِيهِ اسْتِشَارَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْفَضْلِ فِي طُرُقِ الْخَيْرِ سَوَاءً كَانَتْ
 دِينِيَّةً أَوْ دُنْيَوِيَّةً، وَأَنَّ الْمُشِيرَ يُشِيرُ بِأَحْسَنِ مَا يَظْهَرُ لَهُ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ.

وفيه فضيلة ظاهِرة لعُمر هذه لي امْتِفَالِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَنَ الْوَا ٱلْبِرَ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمّا تُحِبُّونَ ﴾.

٦ ـ وَفِيهِ فَضْلُ الصَّدَقَةِ الْجَارِيَةِ، وَصِحَّةُ شُرُوطِ الْوَاقِفِ وَاتِّبَاعُهُ فِيهَا،
 وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيينُ الْمَصْرَفِ لَفْظًا.

٧ - وَفِيهِ أَنَّ الْوَاقِفَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِيمَا لَهُ أَصْلُ يَدُومُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ، فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ مَا لَا يَدُومُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ كَالطَّعَامِ.

٨ ـ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي الْوَقْفِ لَفْظُ الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ قَالَ: تَصَدَّقْتُ بِكَذَا أَوْ جَعَلْتُهُ صَدَقَةً بَيْنَ أَنْ تَكُونَ بِكَذَا أَوْ جَعَلْتُهُ صَدَقَةً بَيْنَ أَنْ تَكُونَ تَمْلِيكَ الرَّقَبَةِ أَوْ وَقْفَ الْمَنْفَعَةِ، فَإِذَا أَضَافَ إِلَيْهَا مَا يُمَيِّزُ أَحَدَ الْمُحْتَمِلَيْنِ صَحَّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: وَقَفْتُ أَوْ حَبَسْتُ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ عَلَى الرَّاجِح.

٩ - وَفِيهِ جَوَازُ الْوَقْفِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ لِأَنَّ ذَوِي الْقُرْبَى وَالضَّيْفِ لَمْ
 يُقَيَّدْ بِالْحَاجَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنَد الشَّافِعِيَّةِ.

١٠ ـ وَفِيهِ أَنَّ لِلْوَاقِفِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا مِنْ رَيْعِ الْمَوْقُوفِ، لِأَنَّ عُمَرَ ﷺ شَرَطَ لِمَنْ وَلِي وَقْفَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَسْتَثْنِ إِنْ كَانَ هُوَ



النَّاظِرَ أَوْ غَيْرَهُ فَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ الشَّوْطِ(١).

#### ﴿ تَنْبِيهُ هَامُّ:

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: رَوَى عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: صَدَقَةُ عُمَرَ ﴿ مُنَالَا مِنْ أَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ (٢) فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: صَدَقَةُ عُمَرَ ﴿ مُعَاذِهِ مَا لَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٣).

وَفِي مَغَازِي الْوَاقِدِيِّ أَنَّ أُوَّلَ صَدَقَةٍ مَوْقُوفَةٍ كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ أَرَاضِي مُخَيْرِيقٍ (1) التِي أَوْصَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَيْنِهِ وَسَلَّمَ، فَوَقَفَهَا النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَيْنِهِ وَسَلَمَ (٥).

قُلْتُ: وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ فِي وَصِيَّةِ مُخَيْرِيقٍ أَمْوَالَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَالَةُ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَاللهَ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَاللهُ عَلَى وَسَالًم، وَوَقْفِهِ صَلَاللهُ عَلَىٰ وَسَالًم، فَفِي إِسْنَادِ الْخَبَرِ الْوَاقِدِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ تَحْتَ عُنْوَانِ: ذِكْرُ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَقَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَقَانَهُ ، نَحْوَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِأَسَانِيدَ وَاهِيَةٍ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٦٢/٦).

 <sup>(</sup>٢) الحبس: هو الوقف، يُقال: حبست أحبس حبساً، وأحبست أُحبسُ إحباساً: أي وقفت.
 انظر النهاية (٣١٧/١).

 <sup>(</sup>٣) أورده الحافظ في الفتح (٦١/٦) وقال: وفي إسناده الواقدي.
 والمقصود بقول الأنصار: صدقة رسول الله صَلَلْتَاتَكَيْءَوَسَلَةً هي وقف مخيريق.

<sup>(</sup>٤) مخيريق هو أحد اليهود في المدينة من بني النضير، وكان من علمائهم، وأسلم، وشهد مع رسول الله صَالِقَهُ عَذِوة أخد، واستشهد فيها · انظر الإصابة (٢/٦) ·

<sup>(</sup>٥) انظر مغازی الواقدی (٢٦٢/١).

<sup>(</sup>٦) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (١/٥١).



#### ﴿ قِصَّةُ الْحُلَّةِ (١) السِّيرَاءِ (٢):

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى قَالَ: أَنَّ عُمَرَ اللهِ لَوِ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاء (٣) عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ الشَّرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَنِيهِ عَلْمُ مَنْ لَا خَلَاقَ (١) لَهُ فِي الْآخِرَةِ»، ثُمَّ جَاءَتْ صَلَّتَهُ عَنِيهِ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ مِنْهَا حُلَّةً، وَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْهِ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ مِنْهَا حُلَلٌ، فَقَالَ وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ (٥) مَا قُلْتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَى اللهِ كَسُوتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ (٥) مَا قُلْتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّتَهُ عَلَيْهِ اللهِ كَسُوتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ (٥) مَا قُلْتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّتَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ كَسُوتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ (٥) مَا قُلْتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّتَهُ عَلَيْهِ اللهِ كَسُوتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّة عُطَارِدٍ (١٠) مَا قُلْتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَقَالَ عُمَرُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَا كُلُهُ اللهُ عَمْلُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَمْلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَا عُمَرُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَمْلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَمْلُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهَا لَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا لَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الحُلَّة: واحدة الحُلل وهي برود اليمن، ولا تُسمَّى حُلَّة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. انظر النهامة (٤١٥/١).

<sup>(</sup>٢) السيراء: بكسر السين وفتح الياء نوع من البرود يخالطه حرير . انظر النهاية (٣٨٩/٢). قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٣٣/١٤): تبين أن هذه الحلة كانت حريرًا محضًا وهو الصحيح الذي يتعين القول به في هذا الحديث جمعًا بين الروايات، ولأنها هي المحرمة، أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنًا، والله أعلم وقال الحافظ في الفتح (٤٨٢/١١): جاء التصريح بأنها \_ أي الحلة السيراء \_ كانت من حرير محض، ولهذا وقع في حديثه: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له».

<sup>(</sup>٣) زاد البخاري ومسلم في رواية أخرى: تُباع.

<sup>(</sup>٤) الخَلاق: النصيب انظر النهاية (٢٧/٢) .

<sup>(</sup>٥) قلتُ: هو عطارد بن الحاجب التميمي، وهو صاحب الحُلَّة السيراء، وقد وقع التصريح باسمه في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٦) في رواية أخرى في صحيح البخاري قال رسول الله صَلَاتَلَاعَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها».



الْخَطَّابِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكٌ (١).

### فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ:

١ - جَوَازُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ.

٢ - وَفِيهِ مُبَاشَرَةُ الصَّالِحِينَ وَالْفُضَلاءِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ.

٣ - وَفِيهِ جَوَازُ بَيْعِ الرِّجَالِ الثِّيَابَ الْحَرِيرَ وَتَصَرُّ فَهُمْ فِيهَا بِالْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ
 لَا اللَّبْس.

٤ - وَفِيهِ جَوَازُ صِلَةِ الْقَرِيبِ الْكَافِرِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ بِالْهَدِيَّةِ (٢).

(۱) قال الحافظ في الفتح (٤٨١/١١): لم أقف على تسمية هذا الأخ إلا فيما ذكره ابن بشكوال في المبهمات نقلاً عن ابن الحذاء في رجال الموطأ، فقال: اسمه عثمان بن حكيم، قال الدمياطي هو السُّلمي أخو خولة بنت حكيم بن أمية، وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه، فمن أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه لم يُصب.

قلتُ (القائل الحافظ ابن حجر): بل له وجه بطريق المجاز، ويحتمل أن يكون عمر ارتضع من أم أخيه زيد، فيكون أخا عمر لأمه من الرضاعة، وأخا زيد لأمه من النسب. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الجمعة \_ باب يلبس أحسن ما يجد \_ رقم الحديث (٨٨٦) \_ وأخرجه في كتاب اللباس \_ باب الحرير للنساء \_ رقم الحديث (٨٨١) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب اللباس والزينة \_ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة . . . \_ رقم الحديث (٢٠٦٨) (٢).

(٢) انظر فتح الباري (٤٨٣/١١).



#### ﴿ رِوَايَتُهُ ﴿ لِلَّهِ الْمُ عَظِيمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مَا يَدْمُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مَا يَدْمُ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلامِ ، وَلَى اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَى فَخِذَيْهِ ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَى فَخِذَيْهِ ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ وَسَلَمْ :

«الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُوْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ صَلَّلَتُعَيْءَوسَةٍ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ صَلَّلَتُعَيْءَوسَةٍ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ صَلَقْتَهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ صَلَّقَتَهُ، قَالَ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ مَنَ السَّاعَةِ، قَالَ صَلَّسَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أماراتها: جمع أمارة بفتح الهمزة وهي العلامة . انظر النهاية (۱٦٨) . قال الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۱۳٦/۱): يعني أخبرني عن علاماتها التي تدل على اقترابها .



الْأَمَةُ (١) رَبَّتَهَا (٢) ، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ (٣) ، رِعَاءَ (١) الشَّاةِ ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ (٥) » ، قَالَ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ انْطَلَقَ ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا (١) ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً : ﴿ يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ ؟ » .

قُلْتُ: اللهُ وَرُسولُه أَعْلَمُ، قَالَ صَلَاللَهُ عَنهِ وَسَلَمَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ

<sup>(</sup>١) الأَمة: بفتح الهمزة هي المملوكة خِلاف الحُرة · انظر لسان العرب (١٩٧/١) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١٣٦/١): المراد بربَتَّها سَيِّدتها ومالكتها، وهذا إشارة إلى فتح البلاد، وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السَّراري، ويكثر أولادهن، فتكون الأُم رقيقة لسيِّدها، وأولاده منها بمنزلته، فإن ولد السيد بمنزلة السيد، فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها.

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٤٣/١): العالة: هم الفقراء، والعائل الفقير.
 ومنه قوله تعالى لرسوله عَالَيْمَاعَدِهِوَمَالًة في سورة الضحى آية رقم (٨): ﴿وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ﴾.

<sup>(</sup>٤) الرِّعاءُ: بالكسر والمد جمع راعي الغنم، قد يُجمع على رُعاة بالضم. انظر النهاية (٢/٢١٥).

<sup>(</sup>٥) قال الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١٣٧/١): المراد أنَّ أسافل الناس يصيرون رؤساءهم، وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه... ومضمون ما ذُكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور تُوسَّد إلى غير أهلها، كما قال النبي صَأَلَسَنَعَيْءوَتَمَةً لمن سأله عن الساعة: «إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» رواه البخاري \_ رقم الحديث (٥٩) فإنه إذا صار الحفاة العُراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس، وأصحاب الثروة والأموال، حتى يتطاولوا في البنيان، فإنه يُفسد بذلك نظام الدين والدنيا، فإنه إذا رأس الناس من كان فقيراً عائلاً، فصار ملكاً على الناس، سواء كان ملكه عاماً أو خاصاً في بعض الأشياء، فإنه لا يكاد يُعطي الناس حقوقهم، بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال، وإذا كان مع هذا جاهلاً جافياً، فسد بذلك الدين، لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم، بل همته في جباية المال واكتنازه، ولا يُبالي بما فسد من دين الناس، ولا بمن ضاع من أهل حاجاتهم،

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (١٤٣/١): مَلياً بتشديد الياء معناه وقتاً طويلاً.



# دِينَكُمْ »<sup>(۱)</sup>.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: هَذَا الْحَدِيثُ قَدِ اشْتَمَلَ عَلَى شَرْحِ جَمِيعِ وَظَائِفِ الْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ مِنْ عُقُودِ الْإِيمَانِ وَأَعْمَالِ الْجَوَارِحِ وَإِخْلَاصِ الْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ مِنْ عُقُودِ الْإِيمَانِ وَأَعْمَالِ الْجَوَارِحِ وَإِخْلَاصِ السَّرَائِرِ وَالتَّحَقُّظِ مِنْ آفَاتِ الْأَعْمَالِ، حَتَّى أَنَّ عُلُومَ الشَّرِيعَةِ كُلَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَيْهِ وَمُتَشَعِّبَةٌ مِنْهُ (٢).

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ رَجَبِ الْحَنْبَلِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ عَظِيمٌ جِدًّا، يَشْتَمِلُ عَلَى شَرْحِ الدِّينِ كُلِّهِ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّسَاءَ فِي آخِرِهِ: «هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ شَرْحِ الدِّينِ كُلِّهِ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَسَاءَ عَيْدَوسَاءً فِي آخِرِهِ: «هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»، بَعْدَ أَنْ شَرَحَ دَرَجَةَ الْإِسْلامِ، وَدَرَجَةَ الْإِيمَانِ، وَدَرَجَةَ الْإِحْسَانَ، فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا (٣).

#### ﴿ عُمَرُ عَلَيْهِ يُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: أَعْتَمَ ( أَ ) رَسُولُ اللهِ صَلَالَةَ عَنَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ( ٥ ) ، اللهِ صَلَالَةَ عَنَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ( ٥ ) ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الإيمان \_ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى \_ رقم الحديث (۸).

<sup>(</sup>٢) أورده الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٤١/١).

<sup>(</sup>٣) انظر جامع العلوم والحكم (٩٧/١).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرح مسلم (٥/١١٧): أعتم: أي أخَّرها حتى اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٢٣٩/٢): أي الحاضرون في المسجد، وإنما خصهم بذلك مظنة قلة الصبر عن النوم، ومحل الشفقة والرحمة، بخلاف الرجال.



فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ».

قَالَ: وَلَا تُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ (')، قَالَ: وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ('').

# ﴿ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رَوَى ابْنُ مَاجَه فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عُمَرَ ﴿ فَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَى اللهِ صَلَاتَهُ عَلَى اللهِ صَلَاتَهُ عَلَى اللهِ صَلَاتَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرُ، لَا تَبُلْ قَائِمًا»، فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ (٣).

قَالَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ: حَدِيثُ عُمَرَ إِنَّمَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرُ ، لَا تَبُلْ قَائِمًا»، فَمَا بُلْتُ قَائِمًا مَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ، وَإِنَّمَا رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ بَعْدُ، وَإِنَّمَا رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، وَهُو ضَعِيفٌ

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في الفتح (۲٤٢/۲): المراد أنها \_ صلاة العشاء \_ لا تُصلى بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة، لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرًا، وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب مواقيت الصلاة \_ باب فضل العشاء \_ رقم الحديث (۲٦٥) \_ ومسلم في (٥٦٦) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب المساجد ومواضع الصلاة \_ باب وقت العشاء وتأخيرها \_ رقم الحديث (۲۳۸) (۲۱۸) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في سننه \_ كتاب الطهارة \_ باب في البول قاعدًا \_ رقم الحديث (٢٠٨) .



عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، ضَعَّفَهُ أَيُّوبٌ السِّخْتِيَانِيُّ وَتَكَلَّمَ فِيهِ (١).

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي النَّهْيِ عَنُهُ (٢) شَيْءٌ (٣).

قُلْتُ: وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ (٤٠).

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي وَهْبٍ الْكُوفِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بَالَ قَائِمًا (٥).

قُلْتُ لَعَلَّ بَوْلَهُ ﴿ إِنَّهُ مَا وَقَعَ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ.

#### ﴿ قَوْلُ عَائِشَةً ﴿ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَوَى الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ وَابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدَّثُكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالَةُعَيْهِوَسَالًا كَانَ يَبُولُ قَائِمًا، فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا

<sup>(</sup>١) انظر جامع الإمام الترمذي (١٤/١).

<sup>(</sup>٢) أي البول قائمًا.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (١/٤٤٠)

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه \_ رقم الحديث (١٣٣٣) \_ وعلّقه الترمذي في جامعه
 (١٥/١) \_ وصححه الألباني في الضعيفة (٢/٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه \_ رقم الحديث (١٣١٩) \_ وصححه الألباني في الضعيفة (٣٣٨/٢) .



كَان يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا(١).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَسَلَكَ أَبُو عَوَانَةً فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ شَاهِينَ فِيهِ مَسْلَكًا آخَرَ فَزَعَمَا أَنَّ الْبَوْلَ عَنْ قِيَامٍ مَنْسُوخٌ، وَاسْتَدَلَّا عَلَيْهِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَسْتَنِدٌ مَسْلَكًا آخَرَ فَزَعَمَا أَنَّ الْبُوْلَ عَنْ قِيَامٍ مَنْسُوخٍ، وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ مُسْتَنِدٌ إِلَى عِلْمِهَا، فَيُحْمَلُ عَلَى مَا وَقَعَ مِنْهُ فِي الْبُيُوتِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْبُيُوتِ فَلَمْ إِلَى عِلْمِهَا، فَيُحْمَلُ عَلَى مَا وَقَعَ مِنْهُ فِي الْبُيُوتِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْبُيُوتِ فَلَمْ تَطَلَعْ هِي عَلَيْهِ، وَقَدْ حَفِظَهُ حُذَيْفَةُ هَذِهِ (٢)، وَهُو مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ تَطَلَعْ هِي عَلَيْهِ، وَقَدْ حَفِظَهُ حُذَيْفَةُ هَا الرَّدَّ عَلَى مَا نَفَتْهُ هِي مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ بَيَنَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ، فَتَضَمَّنَ الرَّدَّ عَلَى مَا نَفَتْهُ هِي مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ بَيِّنَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ، فَتَضَمَّنَ الرَّدَّ عَلَى مَا نَفَتْهُ هِي مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ بَيْنَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ، فَتَضَمَّنَ الرَّدَّ عَلَى مَا نَفَتْهُ هِي مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَقِعْ بَعْدَ نُزُولِ الْقُرْآنِ (٣)، وقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُمْرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَاقُوا قِيَامًا، وَهُو ذَالٌ عَلَى الْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ إِذَا أَمِنَ الرَّشَاشَ، وَاللهُ عَلَى الْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ إِذَا أَمِنَ الرَّشَاشَ، وَلُكُ عَلَى الْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ إِذَا أَمِنَ الرَّشَاشَ، وَلُكُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في جامعه \_ كتاب الطهارة \_ باب النهي عن البول قائمًا \_ رقم الحديث (۱) . (۱۲) \_ وابن ماجه في سننه \_ كتاب الطهارة \_ باب في البول قاعدًا \_ رقم الحديث (۳۰۷) .

<sup>(</sup>٢) حديث حذيفة ﷺ أخرجه البخاري في صحيحه \_ رقم الحديث (٢٢٦) \_ ومسلم في صحيحه \_ رقم الحديث (٢٧٣) (٧٣) \_ ولفظه: أتى رسول الله صَالِتَهُ عَيْمُوسَةً سُباطة قوم فبال قائمًا.

والسباطة: بضم السين هي الموضع الذي يُرمى فيه التراب والأوساخ وما يُكنس من المنازل. انظر النهاية (٣٠٢/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك \_ كتاب الطهارة \_ باب البول قائمًا وقاعدًا \_ رقم الحديث (٣) وصححه .

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري (١/٤٤٠).



#### ﴿ شِدَّةُ خَوْفِهِ عَلَيْهُ مِنْ غَضَبِ رَسُولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّلَةُ عَلَيْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّلَةُ عَلَيْهُ عَلَى الطُّهْرِ، فَلَمَّا اللهِ صَلَّلَةُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ صَلَّلَتْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ صَلَّامً عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ صَلَّلَةُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ، فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ، فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا».

قَالَ أَنَسُ عَنِيْهُ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاء (١) حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَالِسَهُ عَنِدُ اللهِ صَاللهُ عَنْدُ اللهِ صَاللهُ عَنْدُ اللهِ صَاللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ وَسَلَمُ وَسَالُ اللهِ عَنْدَ وَسَلَمُ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ وَسَلَمُ عَنْدُ وَسَلَمُ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ وَسَلَمُ عَنْدُ وَسَلَمُ عَنْدُ وَسُلُونِي اللهِ عَنْدَ وَسَلَمُ مِنْ أَنْ يَقُولَ : (سَلُونِي اللهِ عَمَرُ عُمَرُ حُذَا فَةُ (١) اللهِ عَنْدَ وَسُولُ اللهِ عَنْدَ وَسَلُونِي اللهِ عَنْدَ وَسُولُ اللهِ عَنْدَ وَسَلُونِي اللهِ عَنْدَ وَسَلُونِي اللهِ عَنْدَ عَمْرُ عَنْدَ وَسُولُ اللهِ عَنْدَ وَسَلُونِي اللهِ عَنْدَ وَسُولُ اللهِ عَنْدَ وَسُولُ اللهِ عَنْدَ وَسَلُونِي اللهِ عَنْدَ وَسُولُ اللهِ عَنْدَ وَسُولُ اللهِ عَنْدَ وَسَلُونِي اللهِ عَنْدَ وَسَلُونِي اللهُ عَمْدُ وَسُولُ اللهِ عَنْدَ وَسُولُ اللهِ عَنْدُ وَسُولُ اللهِ عَنْدَ وَسُولُ اللهِ عَنْدُولَ : (سَلُونِي اللهُ وَاللهُ عَمْدُ وَسُولُ اللهِ عَنْدَ وَسُلُهُ عَنْدُ وَسُولُ اللهِ عَنْدَ وَسُلُونِي اللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَنْدُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَنْدُولُونُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) قال الإمام السندي في شرح المسند (٣٢٠/٧): قول أنس هذا فأكثر الناس البكاء: لعلمهم أن هذا الكلام نشأ عن غضب، أو لخوفهم من كشف الأستار.

<sup>(</sup>٢) سبب سؤال عبد الله بن حذافة الله مَالَسَّهُ عَلَيْهُ عَن والده أنه كان إذا لاحى أي حاصم \_ وسابب أحداً يُدعى إلى غير أبيه، وقع ذلك في صحيح البخاري \_ رقم الحديث (٦٣٦٢) \_ ومسلم في صحيحه \_ رقم الحديث (٢٣٥٩) (١٣٧) ولفظه: قال أنس الله عن أبي قال رسول الله عن الله عن أبوك حذافة».

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في صحيح البخاري \_ رقم الحديث (٩٢) \_ ومسلم في صحيحه \_ رقم =



فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ (١).

زَادَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَقِبَ الْحَدِيثِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ: مَا سَمِعْتُ بِابْنٍ قَطُّ أَعَتَى مِنْكَ ، أَأْمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ (٢) حُذَافَةَ: مَا سَمِعْتُ بِابْنٍ قَطُّ أَعَتَى مِنْكَ ، أَأْمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ (٢) بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ؟

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ: وَاللهِ لَوْ أَلْحَقْتِنِي بِعَبْدٍ أَسْوَدَ، لَلَحِقْتُهُ (٣).

#### كَانَ رَسُولُ اللهِ صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ يُعْطِيهِ الْعَطَاءَ:

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ مَا تَالَ : كَانَ

<sup>=</sup> الحديث (٢٣٦٠) عن أبي موسى الأشعري ﴿ قال: قال عمر ﴿ فَيْهُ: يَا رَسُولَ الله إنَّا نَتُوبِ إِلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ . الله عَلَيْ .

قال الحافظ في الفتح: (٢٥٣/١): والجمع بينهما ظاهر بأن عمر في قال جميع ذلك، فنقل كل من الصحابيين ما حفظ، ودلَّ على اتحاد المجلس اشتراكهما في نقل قصة عبد الله بن حذافة في .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة \_ باب ما يُكره من كثرة السؤال، ومن تكلَّف مالا يعنيه \_ رقم الحديث (٢٩٩٤) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الفضائل \_ باب توقيره صَلَّاتَهُ عَتَابَوْتَلَهُ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه . . . \_ رقم الحديث (٢٢٥) (١٣٦) .

 <sup>(</sup>۲) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٩٣/١٥): قولها قارفت: معناه عملت سوءاً ،
 والمراد الزنا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الفضائل \_ باب توقيره صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه . . . \_ رقم الحديث (٢٣٥٩) (١٣٦).



النّبِيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مِنَا لَهُ عَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مِنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مِنَاهُ وَ مَا لاً، فَقُلْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ (١) وَلا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لا، فَلا تُتْبعْهُ نَفْسَكَ (٢).

وَرَوى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا \_ وَاللَّفْظُ لْلْبُخَارِيِّ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ﷺ فِي خِلاَفَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثُ أَنَّكَ السَّعْدِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ﷺ فِي خِلاَفَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثُ أَنَّكَ السَّعْدِيِّ أَنَّهُ عَمَرُ اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلًا اللَّهُ اللَّهُ عَمَالًا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ (٣) كَرِهْتَهَا ؟

فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ عُمَرُ: مَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ؟

قُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ، قَالَ عُمَرُ: لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الذِي أَرَدْتَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَى الْعُطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (١٢٠/٧): المشرف إلى الشيء هو المتطلّع إليه الحريص عليه.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٥٤/١٥): قوله صَّاللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ: «وما لا فلا تتبعه نفسك»: أي إن لم يجئ إليك فلا تطلبه بل اتركه.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الأحكام \_ باب رزق الحاكم والعاملين عليها \_ رقم الحديث (٧١٦٤) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الزكاة \_ باب إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف \_ رقم الحديث (١٠٤) (١٠٠) .

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٥٣/١٥): العُمالة بضم العين وتخفيف الميم أي أجرة العمل.



مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَر إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ، وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ، وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَلَا شَائِلٍ فَخُذْهُ وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ »(١).

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْقُبَةٌ لِعُمَرَ ﴿ وَبَيَانُ فَضْلِهِ وَبَيَانُ فَضْلِهِ وَإِيثَارِهِ (٢).

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَكَذَا لِإَبْنِ السَّعْدِيِّ فَقَدْ طَابَقَ فِعْلُهُ فِعْلَ عُمَرَ السَّعْدِيِّ فَقَدْ طَابَقَ فِعْلُهُ فِعْلَ عُمَرَ

#### 

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الأحكام \_ باب رزق الحاكم والعاملين عليها \_ رقم الحديث (۷۱٦٣) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الزكاة \_ باب إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف \_ رقم الحديث (۱۰٤٥) (۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (٧/١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (١٥/١٥).



# نُزُولُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ بِسَبِيهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: قَلَّمَا (٢) تَكَلَّمْتُ، وَأَحْمَدُ اللهَ بِكَلَامٍ، إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ يُصَدِّقُ قَوْلِي الذِي أَقُولُ (٣).

وَرَوَى الْإِمَامُ التَّرْمِذِيُّ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنُ عُمَرَ ﷺ قَالَ: مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُّ، فَقَالُوا فِيهِ، وَقَالَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ عَلَى نَحْوِ مَا قَالَ عُمَرُ (٤).

# أَسْرَى غَزْوَةِ بَدْرِ الْكُبْرَى:

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَنَى اللهِ صَلَّلَاعَلَهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٥/١٥): هذا من أَجَلِّ مناقب عمر ﷺ وفضائله.

 <sup>(</sup>٢) قد تتصل (ما) بقل، فتفيد النفي الصرف، أو إثبات الشيء القليل، يُقال: قلما يزورنا فلان. انظر المعجم الوسيط (٢/٢٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه \_ كتاب الطلاق \_ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن \_
 رقم الحديث (١٤٧٩) (٣٠) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في جامعه \_ كتاب المناقب \_ باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب المحديث (٤٠١٤) \_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٩٧).



فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ إِنَّ اللهِ المُلْمُولِ المُلْمُولِ المُلْمُولِ المُلْمُولِ المُلْمُولِ المُلم

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعُمَرَ عَلَيْهِ: «مَا تَرَىٰ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟».

فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرَى الذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَىٰ أَنْ تُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ، وَتُمَكِنِّي أَنْ تُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ، وَتُمَكِنِّي مَنْ فُلَانٍ ـ نَسِيبًا لِعُمَرَ ـ فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ، فَإِنَّ هَوُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا (١٠).

فَهَوِيَ (٢) رَسُولُ اللهِ صَلَىٰتَهُ عَيْدِهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَا اللَّهِ مَا قُلْتُ.

فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهُ وَ بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَكُونَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) الصناديد: هم أشرافهم، وعُظماؤهم ورُؤساؤهم، الواحد صنديد. انظر النهاية (١/٣٥).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرح مسلم (٧٤/١٢): هَوى بكسر الواو أي أحب ذلك واستحسنه ·



اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ تَحِيثُ ﴾ (١).

# ﴿ اِتِّخَاذُ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ اللهِ لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ اللهِ لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلِّى ﴿ ثَا لَ اللهِ لَوِ اللَّهِ لَوِ اللَّهِ لَوِ اللَّهِ لَوِ التَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلِّى ﴿ ثَا لَهُ اللَّهِ لَوَ اللَّهِ اللَّهِ لَوَ اللَّهِ لَوَ اللَّهِ لَوَ اللَّهِ لَوَ اللَّهِ لَوْ اللَّهِ لَوَ اللَّهِ لَوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ لَوْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ: وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ نَبَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَعَ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَهُ (٥٠).

وَقَالَ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ: الْمَقَامُ فِي اللُّغَةِ: مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ (٦).

وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ وَمُسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ \_ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ \_ قَالَ جَابِرٌ عَلَيْهُ:

سورة الأنفال \_ آية (٦٧ \_ ٦٨).

والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الجهاد والسير \_ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر \_ رقم الحديث (١٧٦٣) \_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٠٨) .

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٦٤/٢): أي ثلاث وقائع، وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما
 ينفى الزيادة عليها، لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه.

<sup>(</sup>٣) في رواية الطيالسي في مسنده \_ رقم الحديث (٤١): لو صَلَيت خلف المقام.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة \_ آية (١٢٥) \_ والخبر أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الصلاة \_ باب ما جاء في القبلة . . \_ رقم الحديث (٢٠٤) \_ وأخرجه مسلم في صحيحه مختصراً \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل عمر الله الحديث (٢٣٩٩) .

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير ابن كثير (١/٤١٣).

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير القرطبي (٣٧٤/٢).



... حَتَّى أَتَيْنَا الْكَعْبَةَ (١) ، فَاسْتَلَمَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ، ثُمَّ رَمَلَ (٢) ثَلَاثَةً ، وَمَشَى أَرْبَعَةً ، حَتَّى إِذَا فَرِغَ عَمَدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَٱتِّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ﴿ (٣) .

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: الْمُرَادُ بِالْمَقَامِ إِنَّمَا هُوَ الْحَجَرُ الذِي كَانَ إِبْرَاهِيمُ فَا يَقُومُ عَلَيْهِ لِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ، لَمَّا ارْتَفَعَ الْجِدَارُ أَتَاهُ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْ بِهِ لِيَقُومَ فَوْقَهُ وَيُنَاوِلَهُ الْحِجَارَةَ فَيَضَعُهَا بِيَدِهِ لِرَفْعِ الْجِدَارِ، كُلَّمَا كَمَّلَ نَاحِيةً انْتَقَلَ إِلَى النَّاحِيةِ الْأُخْرَى، يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، وَهُو وَاقِفٌ عَلَيْهِ، كُلَّمَا فَرغَ مِنْ جِدَارِ النَّاحِيةِ النَّي تَلِيها هَكَذَا، حَتَّى تَمَّ جِدَارَاتِ الْكَعْبَةِ، وَكَانَتْ آثَارُ قَدَمَيْهِ ظَاهِرَةً فِيهِ، وَلَمْ يَرَلُ هَذَا مَعْرُوفًا تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ فِي جَاهِلِيَّتِهَا، وَلِهَذَا قَالَ أَبُو طَالِبٍ فِي قَصِيدَتِهِ الْمَعْرُوفَةِ اللَّامِيَّةِ:

وَمَوْطِئُ إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّخْرِ رَطْبَةٌ عَلَى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرُ نَاعِلِ (١)

### ﴿ آيَةُ الْحِجَابِ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) وذلك في حجة الوداع.

<sup>(</sup>٢) الرَمل: المشي السريع مع هز المنكبين انظر النهاية (٢٤١/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الحج \_ باب حجة النبي صَلَّلَتُمَا عَلَيْهَ وَسَلَّمَ رقم الحديث (١٤٤٤). الحديث (١٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر قصيدة أبي طالب اللامية في سيرة ابن هشام (٣١٠/١) ـ وانظر كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره (٤١٦/١).



الْخَطَّابِ عَلَيْهُ لِرَسُولِ اللهِ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَا رَسُولَ اللهِ! يَدْخُلُ عَلَيْكَ البَرُّ وَالفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِالحِجَابِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الحِجَابِ(١).

وَآيَةُ الْحِجَابِ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَآلَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُونَ ٱلنِّيِّ إِلَا أَن يُؤْذَنَ لَكُو إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَىهُ وَلَاكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنشَيْرُواْ وَلَا مُسْتَقْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّيِيِّ فَيَسْتَحْيِهِ طَعِمْتُمْ فَأَنشَيْرُواْ وَلَا مُسْتَقْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّيِيِّ فَيَسْتَحْيِهِ مِنَ ٱلْحَقِيقِ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ مِن اللَّهِ وَلَا أَن يُؤْدُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن ذَلِكُمْ أَن تُوْدُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن ذَلِكُمْ أَن تَوْدُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَكُومُواْ أَرْوَجُهُومِ مِنْ بَعْدِهِ أَن ذَلِكُمْ كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْدُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَكِحُواْ أَرْوَجُهُومِ مِنْ بَعْدِهِ أَن ذَلِكُمْ كَانَ عَندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴾ (١٠).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: هَذِهِ آيَةُ الْحِجَابِ، وَفِيهَا أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ وَآدَابٌ شَرْعِيَّةٌ، وَهِيَ مِمَّا وَافَقَ تَنْزِيلُهَا قَوْلَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هَيْهُ... وَكَانَ وَقْتُ ثَرُولِهَا فِي صَبِيحَةِ عُرْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْدِوسَةً بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ هَيْهُ، التِي نُزُولِهَا فِي صَبِيحَةِ عُرْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْدِوسَةً بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ هَيْهُ، التِي تَوَلَّى اللهُ تَعَالَى تَزْوِيجَهَا بِنَفْسِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ مِنَ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ لِلْهِجْرَةِ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب التفسير \_ باب قوله تعالى: ﴿وَٱلْقِنُواْ مِن مَّقَامِ إِنْرَهِمَهُ مُصَلِّ ﴾ \_ رقم الحديث (٤٤٨٣) \_ وأخرجه مسلم مختصراً \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل عمر ﷺ \_ رقم الحديث (٢٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب \_ آية (٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير (٦/٠٥١).



وَرَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَائِشَةَ عَنِهِ قَالَتْ: أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّسَهَ عَنِهِ قَالَتْ: أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّسَهُ عَنِهِ وَسَلَمَ كُنَّ يَخُرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَىٰ المَنَاصِعِ (') وَهُو صَعِيدٌ ('') أَفْكَانَ عُمَرُ عَنَهُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَسَهُ عَنِهِ وَسَلَمَ : احْجِبْ نِسَاءَكَ ('ا) ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَسَهُ عَنَهِ وَسَلَمَ يَنِهُ وَسَلَمَ يَنِهُ وَلَى اللّهُ مِنَ اللّهَ مِنَ اللّهَالِي ، وَسُولُ اللهِ صَلَسَهُ عَنَهِ وَسَلَمَ يَنِهُ وَلَكُ يَا سَوْدَةً بِنْتُ زَمْعَةَ فِيهِ لَيْلَةً مِنَ اللّهَالِي ، وَشَاءً (٥) ، وَكَانَتُ الْمَرَأَةً طَوِيلَةً ، فَنَادَاهَا عُمَرُ عَنَيْهِ : أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ ، وَشَاءً (عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةً ، وَنَادَاهَا عُمَرُ عَنِهِ اللّهُ أَيْدَ اللهُ أَيْدَ اللهُ أَيْدَ اللهُ أَيْدَ اللّهُ أَيْدَ اللهُ أَيْدَ اللّهُ أَيْدَ اللهُ أَيْدَ اللّهُ أَيْدَ اللّهُ أَيْدَ اللهُ أَيْدَ اللّهُ أَيْدَ اللّهُ أَيْدَ اللّهُ أَيْدَ اللّهُ أَيْدُ اللّهُ أَنْ يَنْزِلَ الحِجَابُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ أَيْدَ اللّهُ أَيْدَ اللّهُ أَيْدَ اللّهُ أَيْدَ اللّهُ أَنْ يَنْزِلَ الحِجَابُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ أَيْدَ اللّهُ أَيْدَ اللّهُ أَيْدَ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَيْدَا لَا اللهُ أَنْ يَنْزِلَ الحِجَابُ .

وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَىٰ ، وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ المُفْرَدِ بِسَنَدٍ

<sup>(</sup>١) المناصع: هي المواضع التي يُتخلى فيها لقضاء الحاجة · انظر النهاية (٥٦/٥) .

<sup>(</sup>٢) الصعيد: هو وجه الأرض. انظر جامع الأصول (٣٢٣/٢).

<sup>(</sup>٣) الأفيح: هو كل مكان واسع · انظر النهاية (٣٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٣٣٥/١): أي امنعهن من الخروج من بيوتهن، بدليل أن عمر هي المعد نزول آية الحجاب قال لسودة، ألا قد عرفناك يا سودة، ويحتمل أن يكون أراد أولاً الأمر بستر وجوههن، فلما وقع الأمر بوفق ما أراد أحب أيضاً أن يحجب أشخاصهن مبالغة في التستر، فلم يُجب لأجل الضرورة، وهذا أظهر الإحتمالين.

<sup>(</sup>٥) في رواية أخرى في صحيح البخاري \_ رقم الحديث (٤٧٩٥) \_ ومسلم في صحيحه \_ . رقم الحديث (٢١٧٠) (١٧) قالت عائشة ﴿ : خرجت سودة بعدما ضُرب الحجاب لحاجتها . قال الكرماني فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (٤٨٨٩) : وقع هنا أنه كان بعدما ضُرب الحجاب ، وتقدم في الوضوء من صحيح البخاري أنه كان قبل الحجاب ، فالجواب : لعله وقع مرتين . وقال الحافظ في الفتح (٤٨٨٨) : بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني ، والحاصل أن عمر ﴿ في قلبه نَفْرَة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي ، حتى والحاصل أن عمر في قلبه نَفْرَة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي ، حتى صَرَّح بقوله له صَلَّمَتِهُ وقع في قلبه نَفْرَة من اطلاء الله إلى أن نزلت آية الحجاب ، ثم قصد بعد ذلك أن لا يُبدين أشخاصهن أصلاً ، ولو كن مُتسترات ، فبالغ في ذلك ، فمنع منه ، وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعاً للمشقة ورفعاً للحرج .



جَيِّدٍ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ مَا اللهِ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَنْ عَائُهُ مَا رَأَتُكُنَّ عَيْنٌ ، فَأَكَلَ ، فَأَصَابَتْ إِصْبَعُهُ إِصْبَعِي ، فَقَالَ: حَسِّ (٣) ، لَوْ أُطَاعَ فِيكُنَّ مَا رَأَتُكُنَّ عَيْنٌ ، فَنَزَلَ الحِجَابُ (١).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَيُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ قَبُلَ قِصَّةِ زَيْنَبَ ﴿ وَهُ الفَّرْبِهِ مِنْهَا أُطْلِقَتْ نُزُولُ الحِجَابِ بِهَذَا السَّبَبِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ تَعَدُّدِ الأَسْبَابِ (١٠).

#### ﴿ آيَةُ: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ · ﴾ (٧):

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ ﴿ فَهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ فَهُ فَا تَبَةُ النَّبِيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهِنَّ ، وَمَا نَسَائِهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ ،

<sup>(</sup>١) الحَيْس: بفتح الحاء وسكون الياء هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن انظر النهامة (٤٤٩/١).

<sup>(</sup>٢) القعب: بفتح العين هو القَدَح الضخم الغليظ، انظر لسان العرب (١١) ٢٣٥/١٠).

<sup>(</sup>٣) حَسِّ: بفتح الحاء: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مَضَّه وأحرقه غفلة، كالجمرة والضربة، ونحوهما انظر النهاية (٣٧٠/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى \_ كتاب التفسير \_ باب سورة الأحزاب \_ رقم الحديث (٤) . (١١٣٥٥) \_ والبخاري في الأدب المفرد \_ رقم الحديث (٨٠٨) .

<sup>(</sup>٥) زينب هي بنت جحش ﷺ أم المؤمنين، والتي في زواجها من رسول الله صَاَلَقَاعَلَيْهُوسَلَمَ نزل الحجاب.

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الباري (٩/٤٨٨).

<sup>(</sup>٧) سورة التحريم \_ آية (٥).



فَقُلْتُ: إِنِ انْتَهَيْتُنَّ أَوْ لَيُبْدِلَنَّ اللهُ رَسُولَهُ صَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً خَيْرًا مِنْكُنَّ، حَتَّى أَتَيْتُ اللهُ إِخْدَى نِسَائِهِ (١) صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً، فَقَالَتْ: يَا عُمَرُ أَمَا فِي رَسُولِ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ ؟! فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَيَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ ؟! فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

وَرَوى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ الْجُتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّلَتُهُ عَلِيهِ الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ ۚ إِن الْجَتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ : ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ ۗ إِن الْجَتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( ٣ ) .

وَرَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَنَّهُ قَالَ: كَدَّثَنِي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَنَّهُ قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّاتَهُ يَسَاءَهُ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ (٤) بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَنِيهِ وَيَتُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَنِيهِ وَيَتُولُونَ : طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللهُ عَنِيهِ وَيَتَهُولُونَ : طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَنِيهِ وَيَعَلَّمُ نِسَاءَهُ ،

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (١٦٥/٨): وهذه المرأة التي ردته عما كان فيه من وعظ النساء هي أم سلمة هي.

قلت: وقع ذكرها هي مصرحاً به في نزول آية التخيير في صحيح البخاري كتاب التفسير - باب ﴿ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَبِكَ . . . ﴾ \_ رقم الحديث (٤٩١٣) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الطلاق \_ باب في الإيلاء واعتزل النساء \_ رقم الحديث (١٤٧٩) (٣١) .

 <sup>(</sup>٢) سورة التحريم آية (٥).
 والحديث أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب التفسير \_ باب قوله تعالى: ﴿وَٱلْجَذِوْا مِن
 مَقَامِ إِنرَهِيمَ مُصَلَّى ﴾ \_ رقم الحديث (٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب التفسير \_ باب: ﴿عَسَىٰ رَبُهُۥ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزَوَجًا٠٠﴾ \_ رقم الحديث (٤٩١٦).

<sup>(</sup>٤) ينكتون: أي يضربون بالحصى الأرض انظر النهاية (٥/٩٩).



وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ(۱)، فَقُلْتُ: لَأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيُوْمَ... فَذَكَرَ اللهٔ الْحَدِيثَ فِي دُخُولِهِ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَيهُ إِيَّاهُمَا، إِلَى أَنْ قَالَ: فَذَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامٍ رَسُولِ اللهِ صَلَسَهُ عَلَيهِ تَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّةٍ (۲) فَذَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامٍ رَسُولِ اللهِ صَلَسَهُ عَلَى أَسْكُفَةً (۲) اللهِ مَلَسَّمُ بَةٍ (۱) مُذَلِّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ (۱) مِنْ خَشَبِ، وَهُو جِذْعٌ يَرْقَى (۱) عَلَيْهِ اللهِ مَالِسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَالِسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَالِسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَلَتُهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَلَتُهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَلتَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَلتَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَلتَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَلتَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَالِسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَالتَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَالِسَهُ عَلَى مَسُولِ اللهِ مَا مَنْ اللهِ عَلَى عَلَى حَصِيرٍ (۱)، فَجَلَسْتُ ... إِلَى أَنْ قَالَ وَلِيهُ عَلَى حَصِيرٍ (۱)، فَجَلَسْتُ ... إِلَى أَنْ قَالَ وَلِيهُ عَلَى مَسُولِ اللهِ مَا يَشُولُ اللهِ مَا يَشُولُ اللهِ عَلَى عَلَى مَوْلَ اللهِ عَلَى عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى مَسُولَ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى مَنْ شَأَنْ النِّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى النَّهُ عَلَى عَ

فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مَعَكَ وَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ، وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ، وَأَحْمَدُ اللهَ بِكَلَامٍ، إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في الفتح (۲۰/۱۰): كذا في هذه الرواية، وهو غلط بيِّن، فإن نزول الحجاب كان في أوَّل زواج النبي صَلَّمَا عَلَيْهَا زينب بنت جحش الصحة كانت سبب نزول آية التخيير، وكانت زينب بنت جحش الله فيمن خُيِّر ٠٠٠ وأحسن محامله عندي أن يكون الراوي لما رأى قول عمر الله أنه دخل على عائشة الله ، ظنَّ أنَّ ذلك كان قبل الحجاب، فجزم به، لكن جوابه: أنه لا يلزم من الدخول رفع الحجاب، فقد يدحل من الباب وتخاطبه من رواء الحجاب.

<sup>(</sup>٢) الأسكُفة: عتبة الباب. انظر المعجم الوسيط (٢٩/١).

<sup>(</sup>٣) المَشرُبة: بالضم والفتح هي الغرفة . انظر النهاية (٢/٨٠٤).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٧٢/١٠): نقير هو بنون مفتوحة ثم قاف مكسورة، هذا هو الصحيح الموجود في جميع النسخ، وهو جذع فيه درج.

<sup>(</sup>٥) رقى: صعد، انظر النهاية (٢٣٢/٢).

<sup>(</sup>٦) الحصير: هو البساط الصغير من النبات يُبسط في البيوت · انظر لسان العرب (٢٠٣/٣) -- النهابة (٣٨٠/١) .



اللهُ يُصَدِّقُ قَوْلِي الذِي أَقُولُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، آيَةُ التَّخْيِيرِ: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزُوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ﴾، ﴿وَإِن تَظَلَهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو مَوْلَهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾(١).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ عَالَبَةُ النَّبِيِّ صَالِللَهُ عَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ صَالِللَهُ عَنِيهِ وَمَلَ الْحُوْمِنِينَ ، فَلَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ فَجَعَلْتُ بَعْضَ نِسَائِهِ ، فَاسْتَقْرَيْتُ (٢) أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ فَجَعَلْتُ أَسْتَقْرِيهِنَّ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاللهِ لَئِنِ انْتَهَيْتُنَّ وَإِلَّا لَيُبْدِلَنَّ اللهُ رَسُولَهُ صَالِلَهُ عَلَيْهِوَ مَنَا اللهُ وَسُولِ خَيْرًا مِنْكُنَّ ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقَالَتْ: يَا عُمَرُ ، أَمَا فِي رَسُولِ خَيْرًا مِنْكُنَّ ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقَالَتْ: يَا عُمَرُ ، أَمَا فِي رَسُولِ اللهِ مَا يَعِظُ هُنَّ ؟؟

فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ ﴾(٣) .

# ﴿ آيَةُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ تَحْرِيمًا أَبَدِيًّا ( ' ' ):

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الطلاق \_ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهنَّ \_ رقم الحديث (۱۷۹) (۳۰).

<sup>(</sup>٢) استقريت: تتبعت انظر النهاية (٤٩/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) هي قوله تعالى في سورة المائدة \_ آية (٩٠): ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّمَا ٱلْحَنْمُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْمَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ .



# ﴿ آيَةُ تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ:

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى قَالَ: لَمَّا تُوفِّي

<sup>(</sup>١) قال الإمام السندي في شرح المسند (٢١٦/١): أي لما أراد الله تعالى أن يُنزل تحريم الخمر، أو لما قارب أن ينزل، وُفِّق عمر ﷺ لطلبه حتى أنزله بالتدريج المذكور في الحديث.

<sup>(</sup>٢) في رواية الحاكم في المستدرك \_ رقم الحديث (٣١٥٥): شافياً.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية (٢١٩).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية (٤٣).

 <sup>(</sup>٥) سورة المائدة آية (٩١).

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٣٧٨) \_ وأبو داود في سننه \_ كتاب الأشربة \_ باب في تحريم الخمر \_ رقم الحديث (٣٦٧٠) \_ والترمذي في جامعه \_ كتاب تفسير القرآن \_ باب ومن سورة المائدة \_ رقم الحديث (٣٣٠١).



عَبْدُ اللهُ بْنُ أَبِيِّ جَاءَ ابْنَهُ عَبْدُ اللهِ (۱) بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ صَلَّتَهْ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقَامَ مُمَرُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَالَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكُ رَبُّكُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقَامَ عُمَرُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَمْدُ وَقَدْ نَهَاكُ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكُ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكُ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّيَةُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمَلَ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمَلُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَمَلُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَمَلُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَمَلُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ الله

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْهُ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ فَقُلْتُ: يَا صَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَتَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا كَذَا وَكَذَا؟! قَالَ: أُعَدِّدُ رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبِيٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا؟! قَالَ: أُعَدِّدُ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٩/٢٣٣): عبد الله بن عبد الله بن أُبي من فضلاء الصحابة ، شهد بدراً وما بعدها ، واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق ،

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية (٨٠).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية (٨٤).

والحديث أخرجه البخاري كتاب التفسير \_ باب ﴿ آسَتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ . . . ﴾ \_ رقم الحديث (٢٢٠) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل عمر ﷺ \_ رقم الحديث (٢٤٠٠) .



عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: ﴿ أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ ﴾ ، فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ ، قَالَ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ تُعَلِيهُ وَسَلِّ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَرَسُولُهُ مَنْ عُلُوهُ وَلَاهُ وَرَسُولُهُ مَنْ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ مُعْمُ وَلَيْهُ وَرَسُولُهُ مَنْ عُرُوهُ وَلَيْهُ وَرَسُولُهُ مُولُولُهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَرَسُولُهُ مُولُولُولُولُ اللهِ صَلَيْتَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَاهُ وَرَسُولُهُ وَلَاهُ وَرَسُولُهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاللهُ وَلَاهُ ولَاللّهُ وَلَاهُ وَلَاهُ

# آيةُ: ﴿أُحِلَ لَكُمْ لَتِلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ ﴾ (١):

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ﴿ وَمَا الرَّجُلُ فَأَمْسَى، فَنَامَ حَرُمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنَّسَاءُ حَتَّى يُفْطِرَ مِنَ الْعَدِ، فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ مِنْ عِنْدِ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ حَتَّى يُفْطِرَ مِنَ الْعَدِ، فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ مَنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَقَدْ سَهِرَ عِنْدَهُ، فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ نَامَتْ، فَأَرَادَهَا، فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ نَامَتْ، فَأَرَادَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ نِمْتُ، قَالَ: مَا نِمْتِ، ثُمَّ وَقَعَ بِهَا، وَصَنَعَ كَعْبُ بْنُ فَأَرَادَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ نِمْتُ، قَالَ: مَا نِمْتِ، ثُمَّ وَقَعَ بِهَا، وَصَنَعَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ مِثْلَ ذَلِكَ، فَعَذَا عُمَرُ ﴿ فَيَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَةً فَأَخْبَرَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً فَا خَبَرَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا لَكُ مَا لِكُ مِثْلُ ذَلِكَ، فَعَذَا عُمَرُ ﴿ فَي النَّبِيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً فَا خَبَرَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُ مُلْ لَكُ مُ لَيْكُ لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللهُ اللللّهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب التفسير \_ باب: ﴿ أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ . . . ﴾ \_ رقم الحديث (۲۷۱) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة \_ آية (١٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٥٧٩٥).



قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: هَذِهِ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِلْمُسْلِمِينَ، وَرَفْعٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُهُمْ إِنَّما يَجِلُّ لَهُ كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْلُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُهُمْ إِنَّما يَجِلُّ لَهُ الْأَكُلُ وَالشُّرْبُ وَالْجِمَاعُ إِلَى صَلَاةِ الْعَشَاءِ أَوْ يَنَامُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَمَتَى نَامَ أَوْ صَلَّى الْأَكْلُةِ الْقَابِلَةِ، فَوَجَدُوا صَلَّى الْعِشَاءَ حَرُمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالْجِمَاعُ إِلَى اللَّيْلَةِ الْقَابِلَةِ، فَوَجَدُوا مِنْ ذَلِكَ مَشَقَّةً كَبِيرَةً ... وَهَكَذَا رُويَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَالسُّدِيِّ، وَمَنْ وَقَتَادَةَ، وَغَيْرِهِمْ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ اللَّيْلِ رَحْمَةً وَرُفْقًا اللهِ عَلَى عَلْمَ الْمَاعِمَاعُ وَالطَّعَامُ وَالشَّرَابَ فِي جَمِيعِ اللَّيْلِ رَحْمَةً وَرُفْقًا ('').

# ﴿ هَلْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِسَبِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ ؟:

وَهِيَ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾(٣).

رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: وَافَقْتُ رَبِّي وَهَ فَي أَرْبَعٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ صَلَّيْتَ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَافَقْتُ رَبِّي وَهُ فِي أَرْبَعٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ صَلَّيْتَ خَلْفَ الْمَقَامِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَٱلْتَخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ (١)، وقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَنزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ ضَرَبْتَ عَلَى نِسَائِكَ الْحِجَابَ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَأَنْزَلَ اللهُ

<sup>(</sup>۱) قصة صرمة بن قيس ﷺ أخرجها الإمام البخاري في صحيحه \_ كتاب الصوم \_ باب: ﴿ أَعِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَى نِسَآبِكُمْ ﴾ \_ رقم الحديث (١٩١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن كثير (١٠/١٥ ـ ٥١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون آية (١٤).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية (١٢٥).



عَلَىٰ : ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَكَا فَسَعَلُوهُنَ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ (١) ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُهُوهُنَ مَن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ﴾ (١) الْآيَة ، فَلَمَّا نَزَلَتْ قُلْتُ أَنَا: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ﴾ (١) الْآيَة ، فَلَمَّا نَزَلَتْ قُلْتُ أَنَا: ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ ٱلْقِلِقِينَ ﴾ ، وَدَخَلْتُ عَلَى اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ ، وَدَخَلْتُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَىٰ اللهُ بِأَزْوَاجٍ خَيْرٍ عَلَى أَزْوَاجٍ النَّبِيِّ صَلَىٰ مَا لَهُ أَنَا لَهُ اللهُ بِأَزْوَاجٍ خَيْرٍ مِنْكُنَّ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَقَكُنَ . . . ﴾ (٣) .

قُلْتُ: فَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ، فِي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَلِتَفَرُّدِهِ بِذِكْرِ الْمُوَافَقَةِ مِمَّا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي مُسْنَدِ الْفَارُوق: لِبَعْضِهِ شَوَاهِدُ فِي الصِّحَاحِ (٤)، وَلَكُنْ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ فِي سِيَاقِهِ لِلْأَحَادِيثِ غَرَابَةٌ وَنَكَارَةٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آبة (٥٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون آية (١٢).

 <sup>(</sup>٣) سورة التحريم آية (٥).
 والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده \_ رقم الحديث (٤١).

<sup>(</sup>٤) منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الصلاة \_ باب ما جاء في القبلة \_ رقم الحديث (٤٠٢) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل عمر الله \_ رقم الحديث (٢٣٩٩) ولفظه: قال عمر الله : وافقت ربي في ثلاث . . . فذكر الثلاث الآيات دون ذكر آية المؤمنون .

<sup>(</sup>٥) انظر مسند الفاروق (٢/٨٥٥).



وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ - كَمَا فِي تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ - عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْ وَسُلَا مُعَاذُ بْنُ الْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ﴾ ، إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ خَلَقًا ءَاخَرُ ﴾ ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ﴿ فَقَالَ مُعَاذُ بُنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَل

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: فِي إِسْنَادِهِ جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جَدًّا، وَفِي خَبَرِهِ هَذَا نَكَارَةٌ شَدِيدَةٌ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ السُّورَةَ مَكِّيَةٌ (٢)، وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ ﴿ هَذَا نَكَارَةٌ شَدِينَةٍ ، وَكَذَلِكَ إِسْلَامُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ اللهِ نَا اللهِ عَبَلٍ ﴿ اللهُ أَعْلَمُ (٣). إِنَّمَا كَانَ فِي الْمَدِينَةِ أَيْضًا، وَاللهُ أَعْلَمُ (٣).

# آيَةُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنْهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ (١):

رَوَى الْوَاحِدِيُّ فِي أَسْبَابِ النُّنُّولِ بِسَنَدٍ وَاهٍ عَنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْمُنَافِقِينَ وَبَيْنَ يَهُودِيٍّ خُصُومَةٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَبَيْنَ يَهُودِيٍّ خُصُومَةٌ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير (٥/٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) هي سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير (٥/٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء \_ آية (٦٠).



فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى مُحَمَّدٍ \_ صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ وَقَالَ الْمُنَافِقُ: بَلْ نَأْتِي كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ \_ وَهُوَ الذِي سَمَّاهُ اللهُ الطَّاغُوتَ \_ فَأَبَى الْيَهُودِيُّ إِلَّا أَنْ يُخَاصِمَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَأَى الْمُنَافِقُ ذَلِكَ، أَتَى مَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَالَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّةً وَاخْتَصَمَا إِلَيْهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَالَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّةً لِلْيَهُودِيِّ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ، لَزَمَهُ الْمُنَافِقُ، وَقَالَ: نَنْطَلِقُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَقْبَلَا إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: اخْتَصَمْتُ أَنَا وَهَذَا إِلَى مُحَمَّدٍ فَقَضَى لِي عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرْضَ بِقَضَائِهِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُخَاصِمٌ إِلَيْكَ، وَتَعَلَّقَ بِهِ فَجِئْتُ مَعَهُ، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ لِلْمُنَافِق: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُمَا: رُوَيْدَكُمَا حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكُمَا، فَدَخَلَ عُمَرُ الْبَيْتَ وَأَخَذَ السَّيْفَ وَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهمَا فَضَرَبَ بِهِ الْمُنَافِقَ حَتَّى بَرَدَ(١)، وَقَالَ: هَكَذَا أَقْضِي بَيْنَ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ رَسُولِ الله صَلَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَهَرَبَ الْيَهُودِيُّ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيرَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِۦ ۚ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ (٢) .

<sup>(</sup>١) بَرَد: أي مات انظر النهاية (١/١١٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص١٥٥) ـ والخبر لا يثب لأنه من طريق الكلبي وشيخه، وهما كذابان.

قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (٦ /٨٤ ٢) في ترجمة الكلبي: العلامة الأخباري، أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المفسر، وكان أيضاً رأساً في الأنساب إلا أنه=



قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ: وَذُكِرَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ: وَأَكِرَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ: وَأَنَّهَا فِي رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ تَخَاصَمَا، فَجَعَلَ الْيَهُودِيُّ يَقُولُ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ مُحَمَّدٌ صَلَّاتَهُ عَيْهِوَسَلَةً، وَذَاكَ يَقُولُ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ، وَقِيلَ: فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مِمَّنْ أَظْهَرُوا الْإِسْلامَ، أَرَادُوا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى حُكَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَالْآيَةُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ كُلّهِ، وَلَكَ كُلّهِ، فَإِنَّهَا ذَامَّةٌ لِمَنْ عَدَلَ (١) عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَتَحَاكَمُوا إِلَى مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْبَاطِل، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالطَّاغُوتِ هَاهُنَا (٢).

# آية: ﴿ فَلَا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُ مَ ﴾ (٣):

رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ \_ كَمَا عِنْدَ ابْنِ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ \_ كَمَا عِنْدَ ابْنِ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ \_ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا، فَقَالَ الذِي قَضَى عَلَيْهِ لِرَسُولِ اللهِ صَالَتَهُ عَنَيْهِ وَسَلَمَ: رُدَّنَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «انْطَلِقًا إِلَيْهِ»، فَلَمَّا أَتَيَا إِلَى عُمَرَ عَلَيْهِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «انْطَلِقًا إِلَيْهِ»، فَلَمَّا أَتَيَا إِلَى عُمَرَ عَلَيْهِ

<sup>=</sup> شيعى متروك الحديث.

وقال أبن حبان كما في ميزان الاعتدال (٤/١٢٦): مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه، يروي عن أبي صالح عن ابن عباس في التفسير، وأبو صالح لم يَرَ ابن عباس، ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف، لا يحل ذكره في الكتب، فكيف الإحتجاج به.

<sup>(</sup>١) عدل عن الشيء: تركه · انظر لسان العرب (٩/ ٨٧) ·

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر ابن کثیر (۳٤٦/۲).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء \_ آية (٦٥).



قَالَ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ الْخُطَّابِ، قَضَى لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَى هَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَكَذَاكَ، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: فَقَالَ عُمَرُ: أَكَذَاكَ، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: فَقَالَ عُمَرُ: أَكَذَاكَ، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ مَكَانَكُمَا حَتَى أَخْرُجَ إِلَيْهِمَا مُشْتَمِلاً عَلَى مَكَانَكُمَا حَتَى أَخْرُجَ إِلَيْهُمَا مُشْتَمِلاً عَلَى سَيْفِهِ، فَضَرَبَ الذِي قَالَ رُدَّنا إِلَى عُمَرَ فَقَتَلَهُ، وَأَدْبَرَ الْآخَرُ فَارًّا إِلَى رَسُولِ سَيْفِهِ، فَضَرَبَ الذِي قَالَ رُدَّنا إِلَى عُمَرَ فَقَتَلَهُ، وَأَدْبَرَ الْآخَرُ فَارًّا إِلَى رَسُولِ اللهِ وَتَلَ عُمَرُ وَاللهِ صَاحِبِي، وَلَوْلاَ أَنِي اللهِ صَاحِبِي، وَلَوْلاَ أَنِي اللهِ صَلَيْتَ مَنْ فَقَالَ صَلَّاتَعَيْهِ وَسَلِيمَةً ( هَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَجْتَرِئَ عُمَرُ عَلَى قَتْلِ مُعْرُونَ حَتَى يُحَتِرِئَ عُمَرُ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ »، فَأَنزَلَ اللهُ : ﴿فَلَا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَتِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ مَقَالَ صَلَيْتَعَيْهِ وَسَلَيهُ مَ ثُمَّ لَعُهُ مَلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَيَعْمُونَ حَتَى يُعَمِّونَ عَلَى عُمَرُ عَلَى قَتْلِ مَعْمُونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: هَذَا أَثَرٌ غَرِيبٌ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيثٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ (٢).

\* قُلْتُ: الصَّحِيحُ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ﴿ قَالَ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ﴿ قَالَ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ صَحِيحَيْهِ مِنَا اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ﴿ قَالَ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ حَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّلْهَ عَيْمِوسَلَمَ فِي شِرَاجِ (٣) الْحَرَّةِ (١) التِي يَسْقُونَ بِهَا خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَيْمِوسَلَمَ فِي شِرَاجِ (٣) الْحَرَّةِ (١) التِي يَسْقُونَ بِهَا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير (٣٥١/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر ابن کثیر (۳۵۱/۲).

 <sup>(</sup>٣) شراج: بكسر الشين جمع شَرْج بفتح أوله وسكون الراء هو مسيل الماء من الحرة إلى
 السهل. انظر النهاية (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>٤) الحرة: هي أرض بظاهر المدنية بها حجارة سوداء كثيرة . انظر النهاية (١/١٥) .



النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ (١) الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِي صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً لِلزُّبَيْرِ: «اِسْقِ يَا زُبِيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً لِلزُّبَيْرِ: «اِسْقِ يَا زُبِيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ»، فَعَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ، فَتَلَوَّنَ (٢) وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَةُ عَيْدِوسَلَةً، ثُمَّ قَالَ: «اِسْقِ يَا زُبِيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَةُ عَيْدِوسَلَةً، ثُمَّ قَالَ: «اِسْقِ يَا زُبِيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» (٣)، فَقَالَ الزُّبَيْرُ ﴿ فَهُ اللهِ إِنِّي لَأَحْتَسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي إِلَى الْجَدْرِ» (٣)، فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَيْهُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْتَسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ وَلَا لَهُ عَلَى لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحُصِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَكِدُونَ حَتَى يَحْجَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# آية: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا بِتَهِ وَمَلَنَ عِهِ وَرُسُ لِهِ وَجَبِيلَ ﴾ (٥):

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لِانْقِطَاعِهِ عَنْ عَامِرٍ

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في الفتح (٣٠٩/٥): سَرِّح فعل أمر من التسريح أي أطلقه، وإنما قال له ذلك لأن الماء كان يمر بأرض الزبير الله قبل أرض الأنصاري فيحبسه لإكمال سقي أرضه ثم يرسله إلى أرض جاره، فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك فامتنع.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٨٨/١٥): فتلون أي تغير وجهه صَـُاللَّهُ عَلَيهُ وَسَـدً من الغضب لانتهاك حرمات النبوة، وقبح كلام هذا الإنسان.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٣١٠/٥): الجَدْر بفتح الجيم وسكون الدال هو المسناة، وهو ما وضع بين شربات النخل كالجدار، وقيل المراد الحواجز التي تحبس الماء.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية (٦٥). والحديث أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب المساقاة \_ باب سَكِر الأنهار \_ رقم الحديث (٢٣٦٠) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الفضائل \_ باب وجوب اتباعه صَلَّتُنْتَهُوْمَاتُهُ \_ رقم الحديث (٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة \_ آية (٩٨).



الشَّعْبِيِّ قَالَ: انْطَلَقَ عُمَرُ ﷺ إِلَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ الذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَلْ تَجِدُونَ مُحَمَّدًا فِي كُتُبِكُمْ ؟

قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ؟

قَالُوا: إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ رَسُولاً إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ كِفْلُ، وَإِنَّ جِبْرِيلَ كِفْلُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ الذِي يَأْتِيهِ، وَهُوَ عَدُوُّنَا مِنْ بَيْنِ الْمَلَائِكَةِ، وَهُو عَدُوُّنَا مِنْ بَيْنِ الْمَلَائِكَةِ، وَمُو عَدُوُّنَا مِنْ بَيْنِ الْمَلَائِكَةِ، وَمِيكَائِيلُ هُوَ الذِي يَأْتِيهِ أَسْلَمْنَا، قَالَ: فَإِنِّي أَنْشُدُكُمْ وَمِيكَائِيلُ هُوَ الذِي يَأْتِيهِ أَسْلَمْنَا، قَالَ: فَإِنِّي أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا مَنْزِلَتُهُمَا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟

قَالُوا: جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدُوَّ جِبْرِيلَ، وَمَا كَانَ مِيكَائِيلُ لِيُسَالِمَ عَدُوَّ جِبْرِيلَ، وَمَا كَانَ مِيكَائِيلُ لِيُسَالِمَ عَدُوَّ جِبْرِيلَ، وَمَا كَانَ جِبْرِيلُ لِيُسَالِمَ عَدُوَّ مِيكَائِيلَ.

فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ نَقَالُوا: هَذَا صَاحِبُكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَتَاهُ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿ مَن كَانَ عَدُوَّا لِللهِ وَمَلَتَهِ كَانَ عَدُوَّا لِللهِ وَمَلَتَهِ كَانَ عَدُوَّا لِللهِ وَمَلَتَهِ كَانَ عَدُوَّا لِللهِ وَمَلَتَهِ كَاللهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَدُوَّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (١).

وَفِي لَفْظٍ آخَرَ عِنْدَ ابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ الْمَهُ الْيَهُودَ يَوْمَ مِدْرَاسِهِمْ (٢)،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه \_ رقم الحديث (٣٧٦٩٥).

<sup>(</sup>٢) المدارس: هو البيت يدرسون فيه · انظر النهاية (١٠٦/٢٠) ·



فَأَعْجَبُ مِنَ التَّوْرَاةِ كَيْفَ تُصَدِّقُ الْفُرْقَانَ (١)، وَمِنَ الْفُرْقَانِ كَيْفَ يُصَدِّقُ الْقُرْقَانِ الْفُرْقَانِ الْفُرْقَانِ عَيْفَ يُصَدِّقُ التَّوْرَاةَ! فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ قَالُوا: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، مَا مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْكَ، قُلْتُ: وَلِمَ ذَلِكَ؟

قَالُوا: إِنَّكَ تَغْشَانَا وَتَأْتِينَا، قَالَ: إِنِّي آتِيكُمْ فَأَعْجَبُ مِنَ الْفُرْقَانِ كَيْفَ يُصَدِّقُ النَّوْرَاةَ ، وَمِنَ التَّوْرَاةِ كَيْفَ تُصَدِّقُ الْفُرْقَانَ!

قَالَ: وَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالُوا: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ذَاكَ صَاحِبُكُمْ فَالْحَقْ بِهِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَمَا اسْتَرْعَاكُمْ مِنْ حَقِّهِ وَاسْتَوْدَعَكُمْ مِنْ كِتَابِهِ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ؟

قَالَ: فَسَكَتُوا، فَقَالَ عَالِمُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ: إِنَّهُ قَدْ عَظَّمَ عَلَيْكُمْ فَأَجِيبُوهُ، قَالُوا: أَنْتَ عَالِمُنَا وَسَيِّدُنَا، فَأَجِبْهُ أَنْتَ، قَالَ: أَمَا إِذْ نَشَدْتَنَا بِهِ، فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: قَلْتُ: كَيْفَ دَاكَ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ لَا تَتَبِعُونَهُ وَلَا تُصَدِّقُونَهُ؟

قَالُوا: إِنَّ لَنَا عَدُوًّا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَسِلْمًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَإِنَّهُ قُرِنَ بِهَ عَدُوُّنَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، قُلْتُ: وَمَنْ عَدُوُّكُمْ؟ وَمَنْ سِلْمُكُمْ؟

<sup>(</sup>۱) الفرقان: هو اسم من أسماء القرآن، قال الله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ﴾. قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية (٩٢/٦): سماه هاهنا الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، والحلال والحرام.



قَالُوا: عَدُوُّنَا جِبْرِيلُ، وَسِلْمُنَا مِيكَائِيلُ، قُلْتُ: وَفِيمَ عَادَيْتُمْ جِبْرِيلَ؟ وَفِيمَ سَالَمْتُمْ مِيكَائِيلَ؟

قَالُوا: إِنَّ جِبْرِيلَ مَلَكُ الْفَظَاظَةِ وَالْغِلْظَةِ وَالْإِعْسَارِ وَالتَّشْدِيدِ وَالْعَذَابِ وَنَحْوِ هَذَا، وَإِنَّ مِيكَائِيلَ مَلَكُ الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالتَّخْفِيفِ وَنَحْوِ هَذَا، قُلْتُ: وَمَا مَنْزِلَتُهُمَا مِنْ رَبِّهِمَا؟

قَالُوا: أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ، قُلْتُ: فَوَاللهِ الَّذِي لَا اللهَ إِلَّا هُو إِنَّهُمَا وَالذِي بَيْنَهُمَا لَعَدُوِّ لِمَنْ عَادَاهُمَا، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمَا، مَا يَنْبَغِي لِجِبْرِيلَ أَنْ يُسَالِمَ عَدُوَّ مِيكَائِيلَ، وَلَا لِمِيكَائِيلَ أَنْ يُسَالِمَ عَدُوَّ جِبْرِيلَ، وَلَا لِمِيكَائِيلَ أَنْ يُسَالِمَ عَدُوَّ جِبْرِيلَ، وَلَا لِمِيكَائِيلَ أَنْ يُسَالِمَ عَدُوَّ جِبْرِيلَ وَلَا لِمِيكَائِيلَ أَنْ يُسَالِمَ عَدُوَّ جِبْرِيلَ، قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ فَاتَبْعِتُ النَّبِي صَاللهَ عَلَيْوَسَةٍ، فَلَحِقْتُهُ وَهُو خَارِجٌ مِنْ مَخْرَفَةٍ (١) قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ فَاتَبْعِتُ النَّبِي عَلَيْكِ الْمِنْ الْخَطَّابِ، أَلَا أُقْرِقُكَ آيَاتٍ نَزَلَتْ؟ ﴾ فَقَرَأُ لِبَنِي فُلَانٍ، فَقَالَ لِي: (آيَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أَلَا أُقْرِقُكَ آيَاتٍ نَزَلَتْ؟ ﴾ فَقَرَأُ لِبَنِي فُلَانٍ، فَقَالَ لِي: (قَالَ لِي تَعَلَيْكِ بَالْخَقِّ لَقَدْ جِئْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَرِيدُ أَنْ أَرِيدُ أَنْ أَرِيدً أَنْ أَرِيدُ أَنْ أَرْبِهُ وَالْذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ جِئْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَرِيدُ أَنْ أَرْبِدُ أَنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيدُ أَنْ أَرِيدُ أَنْ أُرِيدُ أَنْ أَرْبِيلُ وَالْخَبَرَ، فَأَسْمَعُ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْكَ بِالْخَبَرَ، فَأَسْمَعُ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْكَ بِالْحُتَى الْمُعْتُ اللَّهُ فَي الْمُعْتُونَ الْمُعْتُ الْفَاتُ أَوْمُ الْمُعْمُ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْكَ بِالْخَبَرَ، وَأَنْ أَوْمُ اللْمُعْلَالِهُ الْعَلَالُولِي الْمُعْتِ اللْمُعْلِي الْمُعْرَادِي الْمُعْلِي الْمُلْكِيقِ الْمُعْلَى الْحَلَقِي اللْعَلَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالَ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي اللْمُعْلِيقِ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُولِ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْم

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وَهَذَانِ الإِسْنَادَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَ

<sup>(</sup>١) المخرف: هو البستان من نخل انظر نهاية (٢٣/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٤٧٨/١) \_ وأخرجه أيضاً ابن جرير الطبري في تفسيره (٤٧٨/١) عن قتادة وإسناده ثقات، لكنه منقطع بين قتادة وعمر الله كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣٤١/١).



بِهِ عَنْ عُمَرَ ﴿ مَا لَكِنْ فِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُمَرَ ﴿ مَا نَهُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُدْرِكُ زَمَانَهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ (١) .

# ﴿ الصَّحِيحُ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ عَالَهُ سَمِعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ بِقُدُومِ رَسُولِ اللهِ صَ اللهَ عَلَيْهَ عَنَهُ وَهُوَ فِي أَرْضٍ يَخْتَرِفُ (٢)، عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ بِقُدُومِ رَسُولِ اللهِ صَ اللهَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيُّ: مَا فَأَتَى النَّبِيَّ صَ اللهَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيُّ: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ (٣) السَّاعَةِ، وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدَ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَآلِتَهُ عَنِهِ وَسَلَمَ: ﴿ أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا ﴾ ، قَالَ: جِبْرِيلُ ، قَالَ جِبْرِيلُ ، قَالَ جَبْرِيلُ ، قَالَ وَسُولُ قَالَ صَآلِتَهُ عَنِهِ وَسَلَمَ : ﴿ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ( ٤ ) ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِبِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَ نَزَّلَهُ وَ عَلَى اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِبِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَ نَزَّلَهُ وَ عَلَى اللهِ عَالِيهِ وَسَلَمَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُواً لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير (١/٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) يخترف: أي يجنى الثمر . انظر لسان العرب (٤/٧٠).

<sup>(</sup>٣) الأشراط: العلامات، واحدها شَرَط بالتحريك انظر النهاية (٤١٢/٢).

<sup>(</sup>٤) سبب كراهية اليهود لجبريل على أنه كان ينزل عليهم بالعذاب، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٤٨٣) بسند حسن عن ابن عباس على قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صَلَّسَنَعْيَهُوسَةُ ، فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمس أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي . . . قالوا: إنما بقيت واحدة وهي التي نُبايعك إن أخبرتنا بها، فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر، فأخبر من صاحبك؟ فقال صَلَسَنَعَهُوسَةً : «جبريل على قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا . . . . الحديث.



قَلْبِكَ ﴿ ' ' ، ﴿ أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَىٰ المَغْرِبِ ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ ( ' ) ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ » ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ » ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَد ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ » ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ سَلامٍ ﴿ فَهَا اللهِ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ وَيَكُمْ » ؛ اللهِ إِنَّ النَّهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّالَتُهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلامِي قَبْلُ أَنْ تَسْأَلَهُمْ يَبْهُتُونِي ، فَجَاءَ الْيُهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّالَتَهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلامِي قَبْلُ أَنْ تَسْأَلَهُمْ يَبْهُتُونِي ، فَجَاءَ الْيُهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّالَتَهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلامِي قَبْلُ أَنْ تَسْأَلَهُمْ يَبْهُتُونِي ، فَجَاءَ الْيُهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللهُ وَسَالًا فَي رَجُلِ عَبْدُ اللهِ فِيكُمْ » ؟

قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا، وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا، فَقَالَ صَ اللَّهُ عَيْدُوسَلَّمَ:

(أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ»، فَقَالُوا: أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ
فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَقَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا، وَانْتَقَصُوهُ، فَقَالُ عَبْدُ اللهِ: فَهَذَا الذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ(٤).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدَيْهِمَا بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ هَا إِلَى النَّبِيِّ صَالِلَهُ عَلَيه وَسَلَمَ ، عَبَّاسٍ هَا إِلَى النَّبِيِّ صَالِلَهُ عَلَيه وَسَلَمَ ،

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٩/١٧): ظاهر السياق أن النبي صَلَّلَهُ عَيْدَوَىَـدُ هو الذي قرأ الآية رداً لقول اليهود، ولا يستلزم ذلك نزولها حينئذ وهذا هو المعتمد.

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٦٩٢/٧): هي القطعة المنفردة المعلقة في الكبد، وهي في المطعم في غاية اللذة.

<sup>(</sup>٣) البُّهت: الكذب والافتراء . انظر النهاية (١٦٢/١) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب التفسير \_ باب (٦) \_ رقم الحديث (٤٤٨٠).

<sup>(</sup>٥) العصابة: هم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين . انظر النهاية (٣٢٠/٣) .



فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِم حَدِّثْنَا عَنْ خِلَالٍ (١) نَسْأَلُكَ عَنْهَا، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا نَبِيٌّ.

فقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّونِي عَمَّا شِئْتُمْ، وَلَكِنِ اجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللهِ (٢)، ومَا أَخَذَ يَعْقُوبُ عَلَىٰ بَنِيهِ، لَئِنْ أَنَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا فَعَرَفْتُمُوهُ، لَتُونْ أَنَا حَدَّثُتُكُمْ شَيْئًا فَعَرَفْتُمُوهُ، لَتُتَابِعُنِّي عَلَىٰ الإِسْلَامِ». قَالُوا: فَذَلِكَ لَكَ. قَالَ: «فَسَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ».

قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ نَسْأَلُكَ عَنْهَا: أَخْبِرْنَا عَنِ الطَّعَامِ الذِي حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ (٣) عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ، وَأَخْبِرْنَا عَنْ مَاءِ المَرْأَةِ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ ، وكَيْفَ يَكُونُ مِنْهُ الذَّكَرُ حَتَّىٰ يَكُونَ ذَكَرًا ، وَكَيْفَ تَكُونُ مِنْهُ الأَنْفَىٰ حَتَّىٰ يَكُونَ ذَكَرًا ، وَكَيْفَ تَكُونُ مِنْهُ الأَنْفَىٰ حَتَّىٰ يَكُونَ ذَكَرًا ، وَكَيْفَ مَنْ وَلِيُّكَ مِنَ الأَنْفَىٰ حَتَّىٰ تَكُونَ أَنْفَىٰ ، وأَخْبِرْنَا كَيْفَ هَذَا النَّبِيُّ فِي النَّوْمِ ، وَمَنْ وَلِيُّكَ مِنَ المَلَائِكَةِ ؟

قَالَ صَلَّاتَهُ عَلَيْهُمْ عَهْدُ اللهِ وَمِيثَاقُهُ لَئِنْ أَنَا حَدَّثْتُكُمْ لَتُبَايِعُنِي ؟» فَأَعْطُوهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ .

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ الذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَىٰ مُوسَى، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا (٤)، وَطَالَ

<sup>(</sup>١) الخلال: الخصال. انظر لسان العرب (٢٠١/٤).

<sup>(</sup>٢) الذمة: هي العهد والضمان. انظر لسان العرب (٢/٥٥/١).

<sup>(</sup>٣) إسرائيل: هو يعقوب ﷺ .

<sup>(</sup>٤) المرض الذي أصاب يعقوب على هو عرق النسا، فقد أخرج الترمذي في جامعه ــ كتاب التفسير ـ باب ومن سورة الرعد ـ رقم الحديث (٣٣٨٠) ـ والإمام أحمد في مسنده ــ=



سُقْمُهُ (١) ، فَنَذَرَ اللهِ نَذْرًا لَئِنْ شَفَاهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ سُقْمِهِ ، لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُ الإِبِلِ ، وَكَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُ الإِبِلِ ، وَكَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُ الإِبِلِ ، وَكَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُ الإِبِلِ » ؟ وَأَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الإِبِلِ » ؟

قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَالَةُ عَلَيْهِ صَلَالًا عَلَيْهِمْ اللهُمُ الشَّهَدُ عَلَيْهِمْ ».

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّسَتَعَنَيْوَسَلَّهِ: ﴿فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ، الذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ: هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَأَنَّ مَاءَ المَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَأَيُّهُمَا عَلَا كَانَ لَهُ الوَلَدُ وَالشِّبَهُ بِإِذْنِ اللهِ ، وَإِنْ عَلَا مَاءُ المَرْأَةِ مَاءَ المَرْأَةِ مَاءَ المَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ كَانَ نَكُ اللهِ ، وإِنْ عَلَا مَاءُ المَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ كَانَ نَكُ اللهِ ، وإِنْ عَلَا مَاءُ المَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ كَانَتُ أَنْتَىٰ بِإِذْنِ اللهِ » ؟

قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

<sup>=</sup> رقم الحديث (٢٤٨٣) بسند حسن عن ابن عباس على قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صَلَّاتُنَاعَيْوسَلَة، فقالوا: أخبرنا ما حَرَّم إسرائيل على نفسه؟

قال صَلَّاتَنَاعَلَى وَسَنَدَى الله على عرق النسا، فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها، فلذلك حَرَّمها . . . الحديث .

قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٦٦/٤): عرق النسا: هو وجع يبتدئ من مفصل الورك، وينزل من خلف على الفخذ، وربما على الكعب، وكلما طالت مدته، زاد نزوله، وتهزل معه الرجل والفخذ.

<sup>(</sup>١) السقم: المرض انظر النهاية (٢/٢) .



فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ».

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَالَهُ عَلَى اللهِ صَلَالَهُ عَلَى اللهِ الذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَىٰ مُوسَى، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ تَنَامُ عَيْنَاهُ، وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ » ؟ (١)

قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ».

قَالُوا: أَنْتَ الآنَ، حَدِّثْنَا: مَنْ وَلِيُّكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ؟ فَعِنْدَهَا نُجَامِعُكَ أَوْ نُفَارِقُكَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿ وَلِيِّي جِبْرِيلُ ، وَلَمْ يَبْعَثِ اللهُ عَلَيْهَ ، نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا وَهُوَ وَلِيُّهُ ﴾ .

قَالُوا: فَعِنْدَهَا نُفَارِقُكَ، لَوْ كَانَ وَلِيُّكَ غَيْرُهُ مِنَ المَلَائِكَةِ لَبَايَعْنَاكَ وَصَدَّقْنَاكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْدِوسَلَمَ: «فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُصَدِّقُوهُ؟»؟

قَالُوا: إِنَّهُ عَدُوُّنَا مِنَ المَلَائِكَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْ: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا

<sup>(</sup>۱) روى الإمام البخاري في صحيحه \_ رقم الحديث (٣٥٦٩) \_ ومسلم في صحيحه \_ رقم الحديث (٢٥٦٩) (١٢٥) عن عائشة على قالت: قلت: يا رسول الله أتنام قبل أن تُوتر؟ فقال صَائِلُهُ عَلَيْهُ وَمَالًا . فقال صَائِلُهُ عَلَيْهُ وَمَالًا . فقال صَائِلُهُ عَلَيْهُ وَمَالًا .

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري \_ رقم الحديث (٣٥٧٠) عن أنس الله قال : . . . والنبي صَلَّسَاعَتِهُ وَلَمَ الله ولا ينام قلبه ، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم . قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (١٩/٦): وهذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم .



لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَنَزَّلَهُ وعَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴿(١).

#### آية: ﴿ نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ (٢):

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالتَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَيْ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكُكُ ، قَالَ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿ وَمَا الذِي أَهْلَكُكَ ﴾ ؟

قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي (٣) الْبَارِحَةَ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى رَسُولِهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَأَوْ حَرَثُكُمْ أَنَّا إِلَى رَسُولِهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ مَا لَتُهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

وَوَرَدَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ أَسْبَابًا أُخْرَى ، مِنْهَا: رَوَى الشَّيْخَانِ فِي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (٩٧).

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٥١٤) والطيالسي في مسنده \_ رقم الحديث (٢٥١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة \_ آية (٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في النهاية (١٩١/٢): قوله ﷺ: حولت رحلي: كنَّى برحله عن زوجته، أراد به غشيانها في قُبُلها من جهة ظهرها، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله، إما أن يريد به المنزل والمأوى، وإما أن يريد به الرحل الذي تُركب عليه الإبل.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية (٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٧٠٣) ـ والترمذي في جامعه ـ كتاب التفسير ـ باب ومن سورة البقرة ـ رقم الحديث (٣٢٢٢).



وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عِنْ قَالَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَاءً، فَوَجَدَ (٢) مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَاءً، فَوَجَدَ (٢) مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَاءً مَ فَوَجَدَ (٢) مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا، فَأَنْزَلَ اللهُ:

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ \_ لَكِنْ لَهُ شَوَاهِدٌ يَرْتَقِي بِهَا إِلَى الْحَسَنِ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَى قَالَ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ نِسَآؤُكُمُ حَرَثُ لَكُمُ ﴾ فِي أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّاتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ ، فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ : ﴿ الْنَّبِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ ، إِذَا كَانَ فِي الْفَرْجِ ﴾ (١٤).

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب التفسير \_ باب: ﴿ نِسَآ أَوُكُمْ حَرُثُ لَّكُمُ . . . ﴾ \_ . رقم الحديث (۲۸ ٤ ) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب النكاح \_ باب جواز جماعه امرأته في قبلها \_ رقم الحديث (۱٤٣٥) .

<sup>(</sup>٢) وجد: أي حزن . انظر لسان العرب (٢١٩/١٥) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب عشرة النساء \_ باب تأويل قول الله جل ثناؤه: ﴿ نِسَآ أَوْكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْنُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمُ ۖ \_ رقم الحديث (٨٩٣٢) والطحاوي في شرح مشكل الآثار \_ رقم الحديث (٦١١٧) \_ وأورده الحافظ في الفتح (٨/٩) وصحح إسناده .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٤١٤).



قَالَ: كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ أَهْلُ وَثَنِ (١) مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودٍ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلاً عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ، فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ، وَكَانَ مِنْ أَهْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ (٢)، وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ، فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ، وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُون (٣) النِّسَاءَ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ، وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُون (٣) النِّسَاءَ مَنْ حًا مُنْكَرًا، وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ، وَمُدْبِرَاتٍ، وَمُسْتَلْقِيَاتٍ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمُهَاجِرُونَ الْمُدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا الْمُهَاجِرُونَ الْمُدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَذَهَبَ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِلَّا وَيَتَلَذَذُونَ مِنْهُنَّ مُنْهُمُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَذَهَبَ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَيْ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَلَمَا عَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمُدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَذَهَبَ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَاتَ عَلَى حَرْفٍ، فَاصْنَعُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَاللَّالَةِ مَا الْمَلِينَةِ فَلَقُوا حَرُقَكُمُ اللَّهُ صَلَيْكُونَهُمُ الْمُ أَنُولُ اللهِ مَالِمَاتِهُ مَا الْمَالِكَ مَوْضَعَ الْوَلَدِ (٥).

<sup>(</sup>۱) الوثن: الصنم، انظر النهاية (۱۳۳/۵). و بعني أنهم مشد كون أصحاب أوثان،

ويعني أنهم مشركون أصحاب أوثان، حتى أكرمهم الله سبحانه برسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآمنوا به واتبعوه.

<sup>(</sup>٢) على حرف: أي على جانب، والحَرْف في الأصل: الطرف والجانب. انظر النهاية (١/٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُقال: شرح فلان جاريته: إذا وطئها نائمة على قفاها. انظر النهاية (٢/٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) شَرِي: ارتفع وعظم. انظر النهاية (٢/٠٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه \_ كتاب النكاح \_ باب في جامع النكاح \_ رقم الحديث (٢١٦٤) \_ وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير \_ باب الرخصة في العزل \_ رقم الحديث (٣١٥٩) \_ وقد صرح محمد بن إسحاق بسماعه عند الحاكم، فانتفت شبهة تدليسه.



قُلْتُ: وَظَاهِرُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ مَا فِيهَا كُلَّهَا أَسْبَابٌ لِنُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرُثُ لَّكُمُ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمُ ﴾ ، وَلَيْسَ فِيهَا مَا يُسْتَنْكُرُ ، فَالْأَسْبَابُ قَدْ تَتَعَدَّدُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ .

قَالَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ فِي سِيَرِ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ: قَدْ تَيَقَّنَّا بِطُرُقٍ لَا مَحِيدَ عَنْهَا نَهْيَ النَّبِيِّ صَلَّالَةُ عَنْ أَدْبَارِ النِّسَاءِ، وَجَزَمْنَا بِتَحْرِيمِهِ، وَلِي فِي ذَلِكَ مُصَنَّفٌ كَبِيرٌ (١).

# سَبَبُ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﴾ (٢):

رَوْى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ قَالَ: قَدِمَ رَكْبُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّسَهُ عَلَى النَّبِيِّ مَلَسَهُ عَلَى النَّبِيِّ مَلَسَهُ عَلَى النَّبِيِّ مَلَسَهُ عَلَى الْفَعْقَاعَ بْنَ مَا اللَّهُ عَمْرُ وَهُ الْمُ الْمُرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَعْهُ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي، فَقَالَ أَمُّرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَعْهُ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي، فَتَمَارَيَا اللَّهِ مَرُ وَهُ اللَّهُ عَمْرُ فَيْهُ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي، فَتَمَارَيَا عَمْرُ فَيْهُ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي، فَتَمَارَيَا اللَّهِ عَمْرُ فَيْهُ فَعَلَى عُمْرُ وَهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا لَلَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولِهُ مِن اللَّهُ وَرَسُولِهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولِهُ مِن اللَّهُ وَرَسُولِهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولِهُ مِن اللَّهُ وَرَسُولِهُ مِن اللَّهُ وَرَسُولُولُهُ مِن اللَّهُ وَرَسُولُولُهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُولُهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) انظر سير أعلام النبلاء (١٢٨/١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات \_ آية (٢).

<sup>(</sup>٣) المماراة: المجادلة · انظر النهاية (٤/٢٧٥) ·

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات آية رقم (١).



قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ﷺ: فَكَانَ عُمَرُ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا حَدَّثَ النَّبِيَّ صَالِسَهُ عَبْدُ مَنْ عَهْ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ (٢).

قُلْتُ: وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللهُ ، فَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَوَتَهُ مَعِندَ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَوَتَهُ مَعِندَ رَسُولِ ٱللهِ مَسُولِ ٱللهِ مَا لَهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَا رَسُولَ اللهِ لَهُ أَكُلِّمُكَ إِلَّا كَأَخِي السِّرَارِ حَتَّى أَلْقَى اللهَ ﷺ (٣).

#### آيَةُ الإستئندان (٤):

رَوَى ابْنُ مَنْدَه \_ كَمَا فِي الْإِصَابَةِ \_ بِسَنَدٍ تَالِفٍ مِنْ طَرِيقِ السَّدِّيِّ السَّدِيِّ السَّدِيِّ وَالْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عَنْ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى عَمْرَ عَنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: مُدْلِحٌ إِلَى عُمَرَ عَنْ يَدْعُوهُ، وَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَوَجَدَهُ نَائِمًا عَلَى ظَهْرِهِ قَدْ أَغْلَقَ الْبَابَ، فَدَفَعَ الْغُلَامُ الْبَابَ

<sup>(</sup>١) السِّرار: بكسر السين أي الكلام السِّر من المساررة · انظر النهاية (٢/٤٣٣) ·

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب المغازي \_ باب قال ابن إسحاق: غزوة عُيينة بن حصن \_ رقم الحديث (٤٣٦٧) \_ وأخرجه في كتاب التفسير \_ باب ﴿لَا تَرْفَعُواْ أَضَوَتَكُمْ فَوَقَ صَوْتِ النَّيِيِ ﴾ \_ رقم الحديث (٤٨٤٥) \_ وأخرجه في كتاب الاعتصام \_ باب ما يُكره من التعمق \_ رقم الحديث (٧٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك \_ كتاب التفسير \_ باب تفسير سورة الحجرات \_ رقم الحديث (٣٧٧٢) وقال: صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٤) سورة النور \_ آية (٥٨).



## آيَةُ: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجَ ﴾ (٢):

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَالَا كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ رَجُلُ: مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَسْقِيَ الْحَاجَّ، وَقَالَ آخَرُ: مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَسْقِيَ الْحَاجَّ، وَقَالَ آخَرُ: مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَقَالَ آخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ عَلَيْهُ وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَيْتَعَيْدِوسَةً، وَهُو يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَة دَخَلْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَيْتَعَيْدِوسَةً، فِيهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْ إِلَا أَنْ الْجُمُعَة وَعَمَارَةً وَعَمَارَةً فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْتُ مِيقَايَةَ ٱلْخُمُعَة وَعَمَارَةً فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْ الْآجَوَمِ ٱلْآخِوبُ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن منده كما في الإصابة \_ وفي سنده الكلبي وشيخه أبي صالح وهما متروكان \_ـ وأورده الإمام القرطبي في تفسيره (٣٣٢/١٥) وصدَّره بقوله: يُروى ، التي تُفيد التضعيف.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة \_ آية (١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الإمارة \_ باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى \_ رقم الحديث (١٨٧٩).



#### ﴿ سُؤَالُهُ ﴿ عُنْ آيَةٍ:

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بُعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ صَالَتُهُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَالَتُهُ عَنِيهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ صَالَتُهُ عَلَيْهُ : «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبُلُوا صَدَقَتَهُ » (٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ \_ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَهْ \_ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَهْ \_ عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ(٣) مَا نَزَلَ (١)، قَالُوا: فَأَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ ؟

فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: فَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ، فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيرِهِ (٥)، فَأَدْرَكَ

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية (١٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب صلاة المسافرين وقصرها \_ باب صلاة المسافرين وقصرها \_ رقم الحديث (٦٨٦) \_ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٧٤).

<sup>(</sup>٣) في رواية الترمذي: الذهب والفضة.

<sup>(</sup>٤) هي قوله تعالى في سورة التوبة \_ رقم الحديث (٣٤) \_ ﴿وَٱلَّذِينَ يَكَنْرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾، وقد وقع ذكرها في رواية الإمام الترمذي والإمام أحمد.

<sup>(</sup>٥) أوضع على بعيره: أي حمله على سرعة السير · انظر النهاية (١٧١/٥) .



النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا فِي أَثُرِهِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَ<sub>اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَم</sub>: «لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَرَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ» (١).

## ﴿ سُؤَالُهُ ﴿ مَنْ تَفْسِيرِ آيَةِ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ﴿ (٢):

رَوَى الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَادٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَهَا سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ اَدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ... ﴾ ، فَقَالَ عُمَرُ فَهَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَيْتَهَيْهِوَيَدَةِ: ﴿ إِنَّ اللهَ فَهَا كَمَ مُ شَعَ خَلَقَ آدَمَ ، ثُمَّ مَسَعَ ظَهْرَهُ بِيمِينِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَيْتَهَيْهِوَيَدَةِ: ﴿ إِنَّ اللهَ فَقَالَ عَلْمَ اللهِ عَلْقَتُ هَوُلَاءِ لِلْجَنَّةِ ، وَبِعَمَلِ مَسَعَ ظَهْرَهُ ، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَوُلَاءِ لِلْجَنَّةِ ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ » ، فَقَالَ : خَلَقْتُ مِنْهُ ذُرِيَّةً ، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَوُلَاء لِلْجَنَّةِ ، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَوُلًا وَلِلْجَنَّةِ ، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَوُلًا وَلِلْجَنَّةِ ، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَوُلَاء لِلْبَادِ ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ » ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقِيمَ الْعَمَلُ ؟ لِلنَّارِ ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ » ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقِيمَ الْعُمَلُ ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىٰتَهُ عَيْدِهِ وَسَلَمَ : ﴿ إِنَّ اللهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في جامعه \_ كتاب التفسير \_ باب ومن سورة التوبة \_ رقم الحديث (۳۳۵۱) \_ وابن ماجه في سننه \_ كتاب النكاح \_ باب أفضل النساء \_ رقم الحديث (۱۸۵۲) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: آية رقم (١٧٢).



بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ»(١).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَآلَ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمُكَلَّفِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي عَمَلِ مَا أُمِرَ بِهِ، فَإِنَّ عَمَلَهُ أَمَارَةٌ (٢) إِلَى مَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في جامعه \_ كتاب التفسير \_ باب ومن سورة الأعراف \_ رقم الحديث (۱۳۳۰) \_ وأبو داود \_ كتاب السنة \_ باب في القدر \_ رقم الحديث (۲۷۰۳) .

قال الإمام الترمذي في جامعه (٣١٢/٥): هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر هذا، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر هذا رجلاً. وقال ابن عبد البر في التمهيد (٣/٦): هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد، لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب هذا ... وجملة القول في هذا الحديث: أنه حديث ليس إسناده بالقائم، لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل الحديث، ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صَلَّسَتَنَعَيْءوَسَدَ من وجوه كثير ثابتة يطول ذكرها.

قلت: ومن شواهده: حديث عمران بن حصين ﷺ عند الإمام البخاري في صحيحه ـ كتاب القدر ـ باب جف القلم على علم الله ـ رقم الحديث (٦٥٩٦).

 <sup>\*</sup> ومسلم في صحيحه \_ كتاب القدر \_ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه \_ رقم الحديث
 (٢٦٤٩).

 <sup>\*</sup> وحديث علي ، عند الإمام البخاري في صحيحه \_ كتاب الجنائز \_ باب موعظة المحدث عند القبر \_ رقم الحديث (١٣٦٢).

<sup>\*</sup> ومسلم في صحيحه \_ كتاب القدر \_ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه \_ رقم الحديث (٢٦٤٧).

<sup>\*</sup> وحديث جابر ﷺ عند الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب القدر \_ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه \_ رقم الحديث (٢٦٤٨).

<sup>(</sup>٢) الأمارة: بفتح الهمزة هي العلامة · انظر النهاية (١/٨٦) ·



يَوُولُ إِلَيْهِ أَمْرُهُ غَالِبًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ قَدْ يُخْتَمُ لَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهُ عَنْرِهِ ، لَكِنْ لَا اطِّلَاعَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْذُلَ جُهْدَهُ وَيُجَاهِدَ نَفْسَهُ فِي عَمَلِ الطَّاعَةِ وَلَا يَتْرُكَ وُكُولاً إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ أَمْرُهُ ، فَيُلامُ عَلَى تَرْكِ الْمَأْمُورِ وَيَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ (٢).

## مَعْرِفَتُهُ ﷺ بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ حُذَيْفَةُ ﴿ مَنْ عَرَفَ النَّاسِخَ سُئِلَ حُذَيْفَةُ ﴿ مَنْ عَرَفَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ ، قَالُوا: وَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ ؟

قَالَ ﴿ يُجِدُ بُدًّا ، أَوْ رَجُلٌ وَلِيَ سُلْطَانًا فَلَا يَجِدُ بُدًّا ، أَوْ مُتَكَلِّفُ (٣٠٠.

#### 

<sup>(</sup>۱) حديث ابن مسعود ﷺ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه \_ كتاب القدر \_ باب (۱) \_ . ومسلم في صحيحه \_ كتاب القدر \_ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه \_ رقم الحديث (۲۰٤٣) ولفظه قال رسول الله صَلَّتَدَعَيْهُوسَاءً: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً . . . » الحديث .

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (٣٣٠/١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البغوي في شرح السنة (٣٠٤/١).



## قِصَّتُهُ ١ مَعَ هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ اللهُ

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي فَيْ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَيْهُ يَقُولُ: سَمِعَ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْقَارِي فَيْ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَيْهُ يَقُولُ: سَمِعَ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ فَيْهُ يَقُرأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُو يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقُرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهَ عَلَى عُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقُرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهَ عَلَى عُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقُرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهَ عَلَى عُرُوف كَثِيرَةٍ لَمْ يُقُرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهَ عَلَى عُرُوف كَثِيرَةٍ لَمْ يُقُرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَى عَلَى عُرُوف كَثِيرَةٍ لَمْ يُقُرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهَ عَلَى عَلَى عُرُوف كَثِيرَةٍ لَمْ يُقُرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَى عَلَى عُرُوف كَثِيرَةٍ لَمْ يُقُرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّاوِرُهُ ﴿ اللهِ عَلَى السَّاوِرُهُ ﴿ اللهِ اللَّهُ عَلَى السَّامِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَيهِ السَّورَةَ التِي سَمِعْتُكَ تَقَى عَلَى عَ

قَالَ أَقْرَأُنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَدْ أَقْرُدُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ

 <sup>(</sup>١) أُساوره: أي أواثبه وأقاتله · انظر النهاية (٢/٣٧٧) .

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في صحيح البخاري \_ رقم الحديث (٢٤١٩): ثم أمهلته.

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٨٦/٦): لبَّبته بردائه: هو بتشديد الباء الأولى
 معناه أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته.

وقال الحافظ في الفتح (٣١/١٠): وكان عمر شي شديدًا في الأمر بالمعروف، وفعل ذلك عن اجتهاد منه لظنّه أن هشامًا خالف الصواب، ولهذا لم ينكر عليه النبي صَأَلَتُمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهُ عَن اجتهاد منه لظنّه أن هشامًا خالف الصواب، ولهذا لم ينكر عليه النبي صَأَلَتُمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ للله أرسله.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٣١/١٠): المراد بقوله: كذبت أي أخطأت، لأنَّ أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ.



صَلَّاتِهُ عَلَيهِ وَسَلَةً، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ
تُقْرِئْنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّهُ، اِقْرَأْ يَا هِشَامُ»، فَقَرَأَ عَلَيْهِ
الْقِرَاءَةَ التِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّهُ: «كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ»، ثُمَّ
قَالَ: «اقْرَأْ يَا عُمَرُ»، فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ التِي أَقْرَأْنِي، فَقَالَ صَلَّاتَهُ عَلَيهِ وَسَلَةً: «كَذَلِكَ
أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ» (۱).

## ﴿ عَدَمُ تَكَلُّفِهِ ﴿ إِنَّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَاتِ

رَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَرَأَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ بَعْضُهُمْ هَكَذَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَكَذَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَكَذَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَكَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَكَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَكَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَكَذَا، فَقَالَ عُمْرُ ﴿ كُلُّ مِّنَ عِندِ رَبِّنَا ﴾ (٣).

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: هَذِهِ الْفَاكِهَةُ وَأَبَّا ﴿ مُمَ قَالَ: هَذِهِ الْفَاكِهَةُ قَدْ عُمَرَ ﴿ فَاهَا الْأَتُ ؟ عَمَ فَا الْأَتُ ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري \_ كتاب فضائل القرآن \_ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف \_ رقم الحديث (۲۹۹۲)\_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب صلاة المسافرين وقصرها \_ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف \_ رقم الحديث (۸۱۸).

<sup>(</sup>۲) سورة عبس آية (۳۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك \_ كتاب التفسير \_ باب نزل القرآن \_ رقم الحديث (٣) .



ثُمَّ رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوْ التَّكَلُّفُ يَا عُمَرُ (١).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ ﷺ أَنْ يَعْرِفَ شَكْلَهُ وَجِنْسَهُ وَعَيْنَهُ، وَإِلَّا فَهُوَ وَكُلُّ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، لَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَنْبَتَنَا فِيهَا حَبَّا ۞ وَعِنْبَا وَقَضْبَا ۞ وَزَيْتُونَا وَنَخَلَا ۞ وَحَدَإِيقَ غُلْبًا ۞ وَعَنْبَا وَقَضْبَا ۞ وَزَيْتُونَا وَنَخَلَا ۞ وَحَدَإِيقَ غُلْبًا ۞ وَقَلْكِهَةً وَأَبًا ﴾ (٢).

#### مَوْقِفُهُ ﷺ مِنْ آيَةِ الرَّجْمِ (٣):

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ اللهَ عَلَى مِنْبُرِ رَسُولِ اللهِ صَلَى مَنْهَا أَنْزِلَ عَلَى مِنْبُرِ رَسُولِ اللهِ صَلَى مَنَاهَ إِنَّ الله قَدْ بَعَثَ الْخَطَّابِ هَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبُرِ رَسُولِ اللهِ صَلَى مَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ مُحَمَّدًا صَلَى اللهِ عَلَيْهِ الْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانُ أَنْ يَقُولَ قَاتِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقَّ عَلَى اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ (نَ )، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقَّ عَلَى اللهِ وَقَعَلَى اللهِ حَقَّ عَلَى اللهِ عَقَى كَتَابِ اللهِ حَقًى عَلَى اللهِ وَقَعَلْنَا اللهُ وَقَالِ اللهِ حَقَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ عَلَى اللهِ عَقَى عَلَى اللهِ عَقَى عَلَى اللهِ حَقَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ عَلَى اللهِ وَقَعَلْ قَالِ اللهِ حَقَى عَلَى اللهِ عَقَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَقَى اللهِ عَقَلَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ـ رقم الحديث (٣٠٧٢٩) ـ وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣٢٥/٨) ـ وفي مسند الفاروق (٦١٤/٢) وصحح إسناده.

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر ابن کثیر (۳۲۵/۸).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٥٩/١١): آية الرجم هي: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»، وهذا مما نُسِخَ لفظه وبقي حكمه.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (١١٥/١٤): وقد وقع ما خشيه عمر ، فأنكر الرجم طائفة من الخوارج أو معظمهم وبعض المعتزلة، ووقع في رواية سعيد بن إبراهيم عن عبيد الله بن=



مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ(١) أَو الإعْتِرَافُ(٢).

زَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: وَايْمُ اللهِ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ ﷺ لَكَتَبْتُهَا (٣).

وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ:

= عبد الله بن عتبة في حديث عمر على عند النسائي \_ رقم الحديث (٧١١٦): «وإن ناسًا يقولون ما بال الرجم، وإنما في كتاب الله الجلد»، وفيه إشارة إلى أن عمر على استحضر أن ناسًا قالوا ذلك فردَّ عليهم.

(١) قال الحافظ في الفتح (١١٦/١٤): الحَبَل بفتح الحاء والباء أي الحمل. وفي رواية أبي داود وابن ماجه: حَملٌ.

(٢) زاد ابن ماجه \_ رقم الحديث (٥٥ ٢) \_ والنسائي \_ رقم الحديث (٧١١٨) \_ وهي رواية سفيان بن عُيينة \_ ذِكْر نص ما كان يقرأ وهو: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» . قال الإمام النسائي: لا أعلم أحدًا ذكرها في هذا الحديث غير سفيان ، وينبغي أن يكون وَهِمَ ، والله أعلم .

وقال الحافظ في الفتح (١٠٨/١٤): ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدًا، أما مسلم فلم يذكر لفظ سفيان مطلقًا، وأما النسائي فوَهَّم سفيان.

والحديث أخرجه البخاري \_ كتاب الحدود \_ باب الاعتراف بالزنا \_ رقم الحديث (٦٨٣٠) \_ ومسلم (٦٨٣٠) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الحدود \_ باب رجم الثيب في الزنا \_ رقم الحديث (١٦٩١) .

(٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٥٩/١١): وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن المنسوخ لا يُكتب في المصحف، وفي إعلان عمر الله بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم.

وأخرج هذه الزيادة أبو داود في سننه \_ كتاب الحدود \_ باب في الرجم \_ رقم الحديث (٤١٨).



كَانَ ابْنُ الْعَاصِ<sup>(۱)</sup> وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَكْتُبَانِ الْمَصَاحِفَ، فَمَرَّا عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ زَيْدُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّسَتُ عَيْهِوسَةً يَقُولُ: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخُ أَإِذَا زَنَيَا فَقَالَ زَيْدُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّسَتُ عَيْهِوسَةً يَقُولُ: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخُ إِذَا زَنَيَا فَقُلْتُ: فَقَالَ رُحُمُوهُمَا الْبَتَّةَ»، فَقَالَ عُمَرُ: وَلَمَّا نَزَلَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّسَتَهُ عَيْهِوسَةً فَقُلْتُ: أَكْتُبُهَا؟ فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ أَكْتُبُهَا؟ فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ أُكْتُهُ كَرِهَ وَلِكَ، وَإِذَا لَمْ يُحْصَنْ جُلِدَ، وَإِنَّ الثَّيِّبَ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَإِذَا لَمْ يُحْصَنْ جُلِدَ، وَإِنَّ الثَّيِّبَ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ مَنْ الشَّيْبَ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

#### ﴿ ثناء الرسول صَالِللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَمْر رَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى الْعَصْرَ، فَقَامَ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى الْعَصْرَ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَرَآهُ عُمَرُ وَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ عَلَى الْعَصْرَ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَرَآهُ عُمَرُ وَ اللهِ مَ اللهِ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ عَلَى اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ عَلَى اللهِ مَ اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ اللهِ مَا اللهِ ال

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَنسٍ وَمَالِكِ بَن أَوْسِ بْنِ الْحِدْثَانِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّسَلَمَانِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَتَبَرَّزُ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا

<sup>(</sup>۱) هو سعید بن العاص ﷺ، کان له یوم مات رسول الله صَلَّتَهُ عَلَیمَوَمَدَ تسع سنین، وکان من فصحاء قریش. انظر الإصابة (۹۰/۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك \_ كتاب الحدود \_ باب من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن \_ رقم الحديث (٨١٣٥).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام السندي في شرح المسند: (٣٧٨/١٣): أي لم يكن بين فرضهم ونفلهم فصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٣١٢١).



يَتْبَعُهُ، فَخَرَجَ عُمَرُ ﴿ مَا اللَّهِ فَاتَّبَعَهُ بِفَخَّارَةٍ أَوْ مِطْهَرَةٍ ، فَوَجَدَهُ سَاجِدًا فِي مَسْرَبٍ ، فَتَنَحَّى فَجَلَسَ وَرَاءَهُ ، حَتَّى رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّلَهُ عَنِيهِ رَأْسَهُ ، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ يَا عُمَرُ حِينَ وَجَدْتَنِي سَاجِدًا فَتَنَحَّيْتَ عَنِي ، إِنَّ جِبْرِيلَ جَاءَنِي ، فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ » (۱).

## ﴿ لَمْ يَحْلِفْ ﴿ إِبَّائِهِ بَعْدَ نَهْيِ النَّبِيِّ صَالَاتُهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيْحَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ اللهِ عَالِلَهُ عَنْ عُمَرُ بْنِ الْخَطُّابِ ﴿ اللهِ عَالِلَهُ عَلَيْهُ اللهِ عَالِلَهُ عَلَيْهُ اللهِ عَالِلَهُ عَلَيْهُ وَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَالِلَهُ عَيْهُ وَسَلَمَ ذَاكِرًا (٣) وَلَا آثِرًا (٤).

#### ﴿ لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ:

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ مُ أَنَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد \_ رقم الحديث (٩٩٤).

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام أحمد في مسنده بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قال ﴿ اللهُ اللهُ مَأْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَنِيعٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٨٨/١١): معنى ذاكرًا قائلاً لها من قبل نفسي .
 وقال الحافظ في الفتح (٣٨٠/١٣): ذاكرًا أي عامدًا .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٣٨٠/١٣): قوله هينه: ولا آثرًا، أي حاكيًا عن الغير، أي ما حلفت بها ولا حكيت ذلك عن غيري.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الأيمان والنذور \_ باب لا تحلفوا بآبائكم \_ . والحديث (٦٦٤٧) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الأيمان \_ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى \_ رقم الحديث (٦٦٤٦) (١) \_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٤١) .



حَمَلْتُ (۱) عَلَى فَرَسٍ (۲) فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ (۳) الذِي عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ سَأَلَتْعَيَهِوَسَلَّمَ، أَشْتَرِيهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ سَأَلَتْعَيَهِوَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ (۱)، فَإِنَّ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودِ فِي قَيْئِهِ» (۵).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: سَمَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَوْدًا فَعُ بِرُخْصٍ عَوْدًا فِي الصَّدَقَةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْهَا ثَوَابُ الْآخِرَةِ، فَإِذَا اشْتَرَاهَا بِرُخْصٍ

وقال الإمام النووي في شرح مسلم (٥٣/١١): العتيق: الفرس النفيس الجواد السابق.

<sup>(</sup>١) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (١٤٨٩) قال عبد الله بن عمر ، الله عمر بن الخطاب تصدَّق بفرس في سبيل الله .

قال الحافظ في الفتح (٤/٠١٠): تصدق بفرس: أي حمل عليه رجلاً في سبيل الله كما في الطريق الثانية، والمعنى أنه ملَّكه له، ولذلك ساغ له بيعه.

وقال الإمام النووي في شرح مسلم (٥٣/١١): معنَّاه تصدَّقت به ووهبته لمن يُقاتل عليه في سبيل الله .

 <sup>(</sup>٢) زاد الإمام مسلم: عتيق
 قال الحافظ في الفتح (٥/٥٥): العتيق: الكريم الفائق في كل شيء.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٥//٥): أي لم يُحسن القيام عليه وقصَّر في مؤونته وخدمته.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرح مسلم (٥٣/١١): هذا نهي تنزيه لا تحريم، فيُكره لمن تصدَّق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يهبه أو يتملكه باختياره منه، فأما إذا ورثه فلا كراهة فيه.

وقال الحافظ في الفتح (٥٩/٥): حمل الجمهور هذا النهي في صورة الشراء على التنزيه، وحمله قوم على التحريم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الهبة \_ باب لا يحل لأحدٍ أن يرجع في هبته وصدقته \_ رقم الحديث (٢٦٢٣) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الهبات \_ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدّق به ممن تصدق عليه \_ رقم الحديث (١٦٢٠).



فَكَأَنَّهُ اخْتَارَ عَرَضَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، مَعَ أَنَّ الْعَادَةَ تَقْتَضِي بَيْعَ مِثْلِ ذَلِكَ بِرُخْصٍ لِغَيْرِ الْمُتَصَدِّقِ، فَكَيْفَ بِالْمُتَصِّدِقِ، فَيَصِيرُ رَاجِعًا فِي ذَلِكَ الْمِقْدَارِ بِرُخْصٍ لِغَيْرِ الْمُتَصَدِّقِ، فَكَيْفَ بِالْمُتَصِّدِقِ، فَيَصِيرُ رَاجِعًا فِي ذَلِكَ الْمِقْدَارِ اللهِ عُنْ فَي مُومِحَ فِيهِ (۱).

#### ﴿ سُؤَالُهُ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ:

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١٢٠/٤).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام السندي في شرح المسند (١١٢/١): هَشِشتُ: بكسر الشين الأولى ، من هَشَّ لاَمر ، إذا فرح به واستبشر ، وارتاح له ، فكأن المراد: نظرتُ إلى امرأتي أو جاريتي ، فقلً إمساكى للنفس .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٣٨) \_ وأبو داود في سننه \_ كتاب
 الصوم \_ باب القبلة للصائم \_ رقم الحديث (٢٣٨٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الإمام السندي للمسند (١١٢/١)٠



# الأَحَادِيثُ فِي فَصْلِ عُمَرَ عَلَى اللَّهُ

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: اِعْلَمْ أَنَّ عَمُرَ ﷺ مِمَّنْ سَبَقَتْ لَهُ الْحُسْنَى (١)، وَكَانَ مُقَدَّمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ (٢).

وَقَالَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ: وَأَيْنَ مِثْلُ أَبِي حَفْصٍ، فَمَا دَارَ الْفَلَكُ عَلَى مِثْلِ شَكْلِ عُمَرَ (٣).

\* رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيْحَيْهِمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ قَالَ: أَنَّ النَّاسِ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اللهِ قَالَ: أَنَّ النَّاسِ النَّبِيَّ صَالِلَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ (١٠)، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَخَبُّ إِلَيْكَ؟
أَحَبُّ إِلَيْكَ؟

قَالَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَائِشَةُ». قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟

<sup>(</sup>١) يُشير هِ إلى قوله تعالى في سورة الأنبياء آية (١٠١): ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُولَابِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ .

قال الإمام القرطبي في تفسيره (٢٩٣/١٤): الحسنى: أي الجنة، وقوله تعالى: ﴿أُوْلَتَهِكَ عَنْهَا﴾ أي عن النار.

<sup>(</sup>٢) انظر التبصرة (١/١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر تذكرة الحفاظ (٦/١).

<sup>(</sup>٤) سرية ذات السلاسل وقعت في جمادي الآخرة سنة ثمان للهجرة \_ وانظر تفاصيلها في كتابي: اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون (٦١٢/٣ وما بعدها).



قَالَ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: ﴿ أَبُوهَا ﴾ ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟

قَالَ صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) ، قَالَ عَمْرُو: فَعَدَّ رِجَالاً(١).

\* وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُ و ﴿ اللهِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَالِلَهُ عَمْرَ وَ ﴿ اللهِ عَمْرَ وَ اللهِ اللهِ عَمْرَ وَ اللهِ اللهِ عَمْرَ وَ اللهِ عَمْرَ وَ اللهِ عَمْرَ وَ اللهِ عَمْرَ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

قَالَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَبُو عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ ﴾ (٢).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَهَذَا يُفَسِّرُ بَعْضَ الرِّجَالِ الذِينَ أُبْهِمُوا فِي الْحَدِيثِ (٣).

\* وَرَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَانَ عَلَىهِ وَمَلَّهُ إِذْ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي (٤) فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَانَ عَلَيْهِ وَمَلَّهُ إِذْ قَالَ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ امْرَأَةٌ تَتَوَضَّا أُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ في صحيحه \_ كتاب مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل أبي بكر الصديق الله الصحابة \_ باب من فضائل أبي بكر الصديق الله الصحابة \_ باب من فضائل أبي بكر الصديق الله الصحابة \_ باب من فضائل أبي بكر الصديق الله الصحابة \_ باب من فضائل أبي بكر الصديق الله المحديث (٢٣٨٤) .

<sup>(</sup>٢) رواية عبد الله بن شقيق أخرجها ابن حبان في صحيحه \_ كتاب إخباره صَلَّاتَهُ عَنَ مَنَاقَبُ مَنَاقَبُ الله وَ مَنَاقَبُ الله وَ مَنَاقَبُ الصحابة \_ باب ذكر أبي عبيدة بن الجراح الله المحديث (٢٩٩٨) وإسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٣٧٧/٧).

<sup>(</sup>٤) هي رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء حق، فقد روى الحاكم في المستدرك \_ رقم الحديث (٤) بسند حسن عن ابن عباس على قال: رؤيا الأنبياء وحي.



قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ(١)، فَذَكَرْتُ غَيْرَةَ عُمَرَ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا»، فَبَكَى عُمَرُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا»، فَبَكَى عُمَرُ فَهِيهُ، وَقَالَ: أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟(٢)

\* وَفِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ لِغَيْرِهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ فَهُ وَ لَكُنَ عُمَرُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ مَا رَأَى فِي يَقَظَتِهِ أَوْ نَوْمِهِ فَهُو حَتَّى، وَإِنَّهُ قَالَ: ﴿ بَيْنَمَا أَنَا فِي الْجَنَّةِ إِذْ رَأَيْتُ فِيهَا رَأَى فِي يَقَظَتِهِ أَوْ نَوْمِهِ فَهُو حَتَّى، وَإِنَّهُ قَالَ: ﴿ بَيْنَمَا أَنَا فِي الْجَنَّةِ إِذْ رَأَيْتُ فِيها دَارًا، قُلْتُ: لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقِيلَ: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴾ (٣).

\* وَرَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّسَاءَ يَقُولُ: ﴿ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيْ ، وَعَلَيْهُمْ قُمُصٌ ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدِيَّ ( ) ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ ، وَعُرِضَ عَلَيَّ ، وَعَلَيْهُمْ قُمُصٌ ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدِيَّ ( ) ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ ) ، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ عَلَيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ ) ، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ صَلَّالَةَ عَلَيْهِ وَمِيسَةً : ((الدِّينُ) ( ) ) .

<sup>(</sup>١) زاد الشيخان في صحيحيهما في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله هي قال: قال صَّالَتُنَعَيْهُوسَلَة: «فأردت أن أدخله».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب بدء الخلق \_ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة \_ رقم الحديث (٣٢٤٢) \_ وأخرجه في كتاب فضائل الصحابة \_ باب مناقب عمر بن الخطاب الله \_ رقم الحديث (٣٦٨٠) \_ وأخرجه مسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل عمر الله \_ رقم الحديث (٣٩٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٢١٢).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (١٠٤/١): قوله صَلَّتَهُ عَلَيْهُ اللَّدِيَّ»: بضم الثاء وكسر الدال وتشديد الياء جمع ثدى بفتح أوله وإسكان ثانيه، والمشهور أنه يطلق في الرجل والمرأة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الإيمان \_ باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال \_\_=



قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: اتَّفَقَ أَهْلُ التَّعْبِيرِ عَلَى أَنَّ الْقَمِيصَ يُعَبَّرُ بِالدِّينِ، وَأَنَّ طُولَهُ يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ آثَارِ صَاحِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ (١).

#### فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ:

١ - أَنَّ أَهْلَ الدِّينِ يَتَفَاضَلُونَ فِي الدِّينِ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ وَبِالْقُوَّةِ
 وَالضَّعْفِ، وَهَذَا مِنْ أَمْثِلَةِ مَا يُحْمَدُ فِي الْمَنَامِ وَيُذَمَّ فِي الْيَقَظَةِ شَرْعًا أَعْنِي
 جَرَّ الْقَمِيصِ، لِمَا ثَبَتَ مِنَ الْوَعِيدِ فِي تَطْوِيلِهِ.

٢ - وَفيه مَشْرُوعِيَّةُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا وَسُؤَالِ الْعَالِمِ بِهَا عَنْ تَعْبِيرِهَا، وَلَوْ
 كَانَ هُوَ الرَّائِي.

٣ ـ وَفِيهِ الثَّنَاءُ عَلَى الْفَاضِلِ بِمَا فِيهِ لِإِظْهَارِ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ السَّامِعِينَ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إِذَا أُمِنَ عَلَيْهِ مِنَ الْفِتْنَةِ بِالْمَدْحِ كَالْإِعْجَابِ.

٤ - وَفِيهِ فَضِيلَةٌ لِعُمَرَ ﴿ مُ الْحَوَابُ عَمَّا يُسْتَشْكَلُ مِنْ طَاهِرِهِ، وَقِيدٍ وَفِيهِ فَضِيلَةٌ لِعُمَرَ ﴿ مُ الْحَوْلَ اللَّهِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ﴿ مُ اللَّهُ مُ لَخَصْهُ طَاهِرِهِ، وَإِيضَاحُ أَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ﴿ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

<sup>=</sup> رقم الحديث (٢٣) \_ وأخرجه في كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّسَاءَلَهِ وَسَلَمُ \_ باب مناقب عمر بن الخطاب الله \_ رقم الحديث (٣٦٩١) \_ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل عمر الله ي \_ رقم الحديث (٢٣٩٠).

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١٤/٧٤).



أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَفْضَلِ مَنْ يَكُونُ أَكْثَرَ ثَوَابًا، وَالْأَعْمَالُ عَلَامَاتُ الثَّوَابِ، فَمَنْ كَانَ عَمَلُهُ أَكْثَرُ، وَمَنْ كَانَ ثَوَابُهُ أَكْثَرُ، وَمَنْ كَانَ ثَوَابُهُ أَكْثَرُ، وَمَنْ كَانَ ثَوَابُهُ أَكْثَرُ فَهُوَ أَفْضَلُ، فَيَكُونُ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْفَضَلُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَضَلُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمُلَخَّصُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِالْمَطْلُوبِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَمْ يُعْرَضْ فِي أُولَئِكَ النَّاسِ إِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ عُرِضَ قَنْ يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللَّهُ لَا يُعْرَضُ أَصْلاً ، وَأَنَّهُ لَمَّا عُرِضَ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أَطُولَ قَبْلُ ذَلِكَ ، وَإِمَّا لِأَنَّهُ لَا يُعْرَضُ أَصْلاً ، وَأَنَّهُ لَمَّا عُرِضَ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أَطُولَ مِنْ قَمِيصٍ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ لَا يَعُونَ سِرُّ السُّكُوتِ عَنْ ذِكْرِهِ الإِكْتِفَاءُ بِمَا عُلْمَ مِنْ أَفْضَلِيَّتِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ ذِكْرُهُ فَلَهِلَ عَنْهُ الرَّاوِي.

وَعَلَى التَّنَزُّلِ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ جَمِيعِ هَذِهِ الْإحْتِمَالَاتِ فَهُو مُعَارَضٌ بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الصِّدِّيقِ ﴿ وَقَدْ تَوَاتَرَتْ تَوَاتُرًا مَعْنَوِيًّا فَهِيَ الْمُعْتَمَدَةُ ، وَأَقْوَى هَذِهِ الاِحْتِمَالَاتِ أَنْ لَا يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَهُ عُرِضَ مَعَ الْمُعْتَمَدَةُ ، وَأَقْوَى هَذِهِ الاِحْتِمَالَاتِ أَنْ لَا يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَهُ عُرِضَ مَعَ الْمُعْتَمَدَةُ ، وَأَقْوَى هَذِهِ الاَحْتِمَالَاتِ أَنْ لَا يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَهُ عُرِضَ مَعَ الْمُعْتَمَدَةُ ، وَأَقْوَى هَذِهِ الْاحْتِمَالَاتِ أَنْ لَا يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ وَلَا اللّهُ عُرَى اللّهُ عُلَى أَنَّ عُمَرَ ﴿ وَالْمُرَادُ مِنَ الْخَبَرِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ عُمَرَ ﴿ فَهُ مَنَ عَصَلَ لَهُ الْفَضْلُ الْبَالِغُ فِي الدِّينِ ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُصَرِّحُ بِانْحِصَارِ ذَلِكَ فِيهِ (١).

\* وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَلَا ثُمُم نَاسٌ مُحَدَّثُونَ (٢)، فَإِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَاللَهُ مُحَدَّثُونَ (٢)، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٢٧/١٤).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام البغوي في شرح السنة (٨٣/١٤): المحدَّث: الملهم يُلقى الشيء في رُوعه=



## يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ $(^{(1)}$ .

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَلَا تَظُنَّ أَنَّ تَخْصِيصَ عُمَرَ ﴿ يَهَذَا تَفْضِيلٌ لَهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﴿ يَهُ مَنَاقِبِ الصِّدِّيقِ ﴿ يَهُ مَنَاقِبِ الصِّدِّيقِ ﴿ يَكُو الصِّدِّيقِ ﴿ يَكُمَالِ مَشْرَبِهِ مِنْ حَوْضِ النَّبُوَّةِ ، وَتَمَامِ رَضَاعِهِ مِنْ ثَدْيِ الرِّسَالَةِ ، اسْتَغْنَى لِكَمَالِ مَشْرَبِهِ مِنْ حَوْضِ النَّبُوَّةِ ، وَتَمَامِ رَضَاعِهِ مِنْ ثَدْيِ الرِّسَالَةِ ، اسْتَغْنَى لِكَمَالِ مَشْرَبِهِ مِنْ حَوْضِ النَّبُوَّةِ ، وَتَمَامِ رَضَاعِهِ مِنْ ثَدْيِ الرِّسَالَةِ ، اسْتَغْنَى بِنَلَقَّاهُ مِنْ عَمَّلُ مِنْ عَدْدِيثٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَالذِي يَتَلَقَّاهُ مِنْ مِشْكَاةِ النَّبُوَّةِ أَتَمُ مِنَ النَّعُدِيثِ ، فَتَأَمَّلُ هَذَا الْمَوْضِعَ وَأَعْطِهِ حَقَّهُ مِنَ الدِي يَتَلَقَّاهُ عُمَرُ ﴿ يَهُمْ مِنَ التَّحْدِيثِ ، فَتَأَمَّلُ هَذَا الْمَوْضِعَ وَأَعْطِهِ حَقَّهُ مِنَ الْخَبِيرُ ( \* ) . وَلَا الْمَعْرِفَةِ ، وَتَأَمَّلُ مَا فِيهِ مِنَ الْحَكْمَةِ الْبَالِغَةِ الشَّاهِدَةِ لللهِ بِأَنَّهُ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ( \* ) .

\* وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالتَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ وَكَانَ بَعْدِي نَبِيُّ لَكَانَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ وَهَا لَهُ عَالَهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ : ﴿ لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيُّ لَكَانَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴾ (٣).

قَالَ الْإِمَامُ السِّنْدِيُّ: أَيْ أَنَّهُ أُعْطِيَ مِنَ التَّوْفِيقِ لِلصَّوَابِ وَإِلْهَامِهِ مَا يَكَادُ

أي نفسه يُريد قوماً يُصيبون إذا ظنوا، فكأنهم حُدِّثوا بشيء فقالوه، وتلك منزلة جليلة من
 منازل الأولياء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّاتَهُ عَيَدُوسَلَهُ ـ باب مناقب عمر بن الخطاب على مسلم في صحيحه \_ كتاب بن الخطاب في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل عمر فضائل عمر المسلم في عائشة المسلم في عائشة المسلم في المحديث (٢٣٩٨) عن عائشة المسلم فضائل الصحابة \_ باب من فضائل عمر المسلم المسلم المسلم في المسلم في المسلم في المسلم في المسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل المسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل عمر المسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل المسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل المسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل عمر في المسلم في صحيحه \_ كتاب في المسلم في صحيحه \_ كتاب في المسلم في صحيحه \_ كتاب ف

<sup>(</sup>٢) انظر مفتاح دار السعادة (٢٥٦/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٧٤٠٥) \_ والترمذي في جامعه \_ كتاب المناقب \_ باب مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب الله الحديث (٤٠١٨).



يَكُونُ نَبِيًّا، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ لِانْقِطَاعِ دَائِرَةِ النُّبُوَّةِ، وَلَوْلَا انْقِطَاعُهَا، لَكَانَ حَقِيقًا بِذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ (١٠).

#### ﴿ حَدِيثُ مُنْكَرُ:

﴿ رَوَى ابْنُ مَاجَه فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ ﴿ وَاللَّهُ مَنْ يُصَافِحُهُ الْحَقُّ عُمَرُ ، وَأَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ الْحَقُّ عُمَرُ ، وَأَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ الْحَقُّ عُمَرُ ، وَأَوَّلُ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ﴾ (٢).

\* وَرَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﴿ قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَى وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا لَوَلُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا لَقَيْكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجَّا (٣) إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ (٤).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي الْحَدِيثِ فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ لِعُمَرَ ﷺ تَقْتَضِي أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ، لَا أَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي وُجُودَ الْعِصْمَةِ إِذْ لَيْسَ فِيهِ

<sup>(</sup>١) انظر شرح الإمام السندي للمسند (١٠) ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في سننه \_ كتاب السنة \_ باب عمر بن الخطاب على \_ رقم الحديث (٢) أخرجه ابن ماجه في النباني في الضعيفة \_ رقم الحديث (٢٤٨٥) وقال: منكر جداً.

<sup>(</sup>٣) الفج: هو الطريق الواسع · انظر النهاية (٣٧٠/٣) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّسَاعَيْهِوَسَاتِه \_ باب مناقب عمر بن الخطاب الله \_ رقم الحديث (٣٦٨٣) \_ وأخرجه في كتاب بدء الخلق \_ باب صفة إبليس وجنوده \_ رقم الحديث (٣٢٩٤) \_ وأخرجه مسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل عمر الله \_ رقم الحديث (٣٣٩٦).



إِلَّا فِرَارُ الشَّيْطَانِ مِنْهُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي طَرِيقٍ يَسْلُكُهَا، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ وَسُوسَتِهِ لَهُ بِحَسَبِ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ(١).

به وَرَوَى الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ رَفِيهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ جَالِسًا، فَسَمِعْنَا لَغَطًا(٢) وَصَوْتَ الصِّبْيَانِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَرْفِنُ(٣) وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا، فَقَالَ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَرْفِنُ (٣) وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا، فَقَالَ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَرْفِنُ (٣) وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا، فَقَالَ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَوْفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا ، فَقَالَ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا نَظُرُ فِي اللهُ عَائِشَةُ تَعَالَيْ فَا نَظُرُ إِلَيْهَا مَا بَيْنَ الْمَنْكِبِ إِلَى رَأْسِهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ، فَقَالَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ اللهِ صَالِعَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَعَالَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أَقُولُ: لا ، لِأَنْظُرَ مَنْزِلَتِي عِنْدَهُ ، إِذْ طَلَعَ عُمَرُ ، فَارْفَضَ (١) النَّاسُ عَنْهَا ، فَقَالَ صَلَّاتُهُ عَنَدَ وَالْإِنْسِ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ » ، فَقَالَ صَلَّاتُهُ عَلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ » ، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ (٥) .

#### **600**

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٤٠٣/٧).

<sup>(</sup>٢) اللغط: صوت وضَجَّة لا يُفهم معناها. انظر النهاية (٢٢١/٤).

<sup>(</sup>٣) تَزْفِن: ترقص انظر النهاية (٢٧٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) ارفضَّ: أي تفرقوا. انظر النهاية (٢٢٢/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في جامعه \_ كتاب المناقب \_ باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب على \_ رقم الحديث (٤٠٢٣) \_ والنسائي في السنن الكبرى \_ كتاب عشرة النساء \_ باب إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب \_ رقم الحديث (٨٩٠٨).



#### • حَدِيثٌ ضَعِيفٌ:

\* رَوَى ابْنُ مَنْدَه \_ كَمَا فِي الْإِصَابَةِ \_ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ سَدِيسَةَ (١) مَوْلَاةِ حَفْصَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهَ اللهِ عَلَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عُمَرَ مُنْذُ الشَّيْطَانَ لَمْ يَلْقَ عُمَرَ مُنْذُ أَسُلَمَ إِلَّا خَرَّ لِوَجْهِهِ (٢).

\* وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالتَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ اللهِ مَالِسَهُ عَلَيْهِ مَالَهُ مَالَ اللهِ مَالِسَهُ عَلَيْ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالزَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي الْجَنَّةِ ، وَالزَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي الْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَسَعْدُ بْنُ أَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْمِ عَلْمُ وَالْمِ عُلْمَالَةَ ، وَالْمُ اللهُ وَالْمِ اللْعَنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهِ مِنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهِ مَا الْجَنَّةِ ، وَالْمِ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمِ الْمِ الْمُ الْمُ اللّهِ الْمِ اللّهِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولَةِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

\* وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الإصابة (١٧٤/٨): سديسة: ضبطت عند الأكثر بفتح السين.

<sup>(</sup>٢) أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة (١٧٤/٨) ـ والألباني في الضعيفة ـ رقم الحديث (٣٠١٧) وضعَّف إسناده ـ وأورده أيضاً في الضعيفة ـ برقم (٣٠١٦) وقال: منكر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٦٧٥) \_ والترمذي في جامعه \_ كتاب المناقب \_ باب مناقب عبد الرحمن بن عوف ﷺ \_ رقم الحديث (٤٠٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان في صحيحه \_ كتاب إخباره صَلْقَفَيْدَوَسَةً عن مناقب الصحابة \_ باب ذكر عمر بن الخطاب على \_ رقم الحديث (٦٨٨٩).



\* وَرُوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ صَالِسَهُ عَلَى قَلِيبٍ (١) عَلَيْهَا دَلُوْ، رَسُولَ اللهِ صَالِسَهُ عَلَى قَلِيبٍ (١) عَلَيْهَا دَلُوْ، وَسُولَ اللهِ صَالِسَهُ عَلَى قَلِيبٍ (١) عَلَيْهَا دَلُوْ، وَسُولَ اللهِ صَالِسَهُ عَلَى قَلْمِ بَعْ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) القليب: هي البئر التي لم تُطُو . انظر النهاية (٨٦/٤) .

<sup>(</sup>٢) فنزعت: أي استقي منه الماء باليد، يُقال: نزعتُ الدلو أنزعها نزعاً، إذا أخرجتها، وأصل النزع: الجذب والقلع، انظر النهاية (٣٥/٥).

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر الصديق ﷺ .

 <sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (١٣٠/١٥): الذنوب: بفتح الذال الدلو المملوءة.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (١٣٠/١٥): معنى استحالت: أي صارت وتحولت الدلو من الصغر إلى الكبر.

 <sup>(</sup>٦) العبقري: هو السيد والقوي. انظر النهاية (١٥٧/٣).
 وقال الحافظ في الفتح (٣٩٣/٧): والمراد به كل شيء بلغ الغاية.

 <sup>(</sup>٧) في رواية أخرى في الصحيح: «يفري فَريهُ».
 قال الحافظ في الفتح (٣٩٣/٧): يفري بفتح أوله وسكون الفاء وكسر الراء، ومعناه يعمل عمله البالغ.

<sup>(</sup>٨) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (١٣٠/١٥): معنى ضرب الناس بعطن: أي أرووا إبلهم، ثم آووها إلى عطنها وهو الموضع الذي تُساق إليه بعد السقي لتستريح. والحديث أخرج البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّاتَهُ عَيْمَوْسَلَةً ـ باب قول النبي صَلَّاتُهُ عَيْمَوْسَلَةً : «لو كنت متخذاً خليلاً» \_ رقم الحديث (٣٦٦٤) \_ وباب مناقب=



قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا الْمَنَامُ مِثَالٌ وَاضِحٌ لِمَا جَرَى لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ عِلَى فِي خِلَافَتِهِمَا وَحُسْنِ سِيرَتِهِمَا، وَظُهُورِ آثَارِهِمَا وَانْتِفَاع النَّاس بِهِمَا، وَكُلُّ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ بَرَكَتِهِ وَآثَارِ صُحْبَتِهِ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَاحِبُ الْأَمْرِ، فَقَامَ بِهِ أَكْمَلَ قِيَامٍ، وَقَرَّرَ قَوَاعِدَ الْإِسْلَام، وَمَهَّدَ أُمُورَهُ، وَأَوْضَحَ أُصُولَهُ وَفُرُوعَهُ، وَدَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿ أَنْ تُوفِّي صَلَالَةُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَلَفَهُ أَبُو بَكْرِ ﴿ إِنَّهُ مُ سَنَتَيْنِ وَأَشْهُرًا وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ»، وَهَذا شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي، وَالْمُرَادُ ذَنُوبَانِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأَخْرَى، وَحَصَلَ فِي خِلَافَتِهِ ﴿ إِنَّهُ قِتَالُ أَهْلِ الرِّدَّةِ، وَقَطْعِ دَابِرِهِمْ، وَاتَّسَاعِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ تُوُفِّي ﴿ إِنَّهُ مُ فَخَلَفَهُ عُمَرُ ﴿ إِنَّهُ فَاتَّسَعَ الْإِسْلَامُ فِي زَمَنِهِ ، وَتَقَرَّرَ لَهُمْ مِنْ أَحْكَامِهِ مَا لَمْ يَقَعْ مِثْلُهُ، فَعَبَّر بِالْقَلِيبِ عَنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ الذِي بِهِ حَيَاتُهُمْ وَصَلَاحُهُمْ، وَشَبَّهَ أُمِيرَهُمْ بِالْمُسْتَقِي لَهُمْ وَسَقْيُهُ هُوَ قِيَامُهُ بِمَصَالِحِهِمْ وَتَدْبِيرِ أُمُورِهِمْ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ صَالِسَهُ عَلِيهِ وَسَلَةً فِي أَبِي بَكْرٍ ﷺ: ﴿ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفُ ﴾ ، فَلَيْسَ فِيهِ حَطُّ مِنْ فَضِيلَةِ عُمَرَ ﷺ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ حَطُّ مِنْ فَضِيلَةِ عُمَرَ ﷺ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ

<sup>=</sup> عمر بن الخطاب ﷺ \_ رقم الحديث (٣٦٨٢) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل عمر ﷺ \_ رقم الحديث (٢٣٩٢) (٢٣٩٣).

سورة المائدة آية (٣).



إِخْبَارٌ عَنْ مُدَّةِ وِلَا يَتِهِمَا، وَكَثْرَةِ انْتِفَاعِ النَّاسِ فِي وِلَا يَةِ عُمَرَ ﴿ لَا لَطُولِهَا وَلا تَسَاعِ الْإِسْلَامِ وَبِلَادِهِ وَالْأَمْوَالِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْغَنَائِمِ وَالْفُتُوحَاتِ (١٠).

\* وَرَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَسَهُ عَلَى حَوْضٍ أَسْقِي النَّاسَ، رَسُولُ اللهِ صَلَسَهُ عَلَى حَوْضٍ أَسْقِي النَّاسَ، فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلُو مِنْ يَدِي لِيُرِيحَنِي، فَنَزَعَ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفُ وَاللهُ يَعْفِرُ لَهُ، فَأَتَى ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يَنْزِعُ حَتَى تَولَّى النَّاسُ وَاللهُ يَعْفِرُ لَهُ، فَأَتَى ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يَنْزِعُ حَتَى تَولَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ اللهُ اللهُ عَنْ يَتَفَجَّرُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَلَى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ يَعْفِي اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمْ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

\* وَرَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَيْ أَنَّهُ تَوَضَّاً فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقُلْتُ: لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالِللهُ عَالِمَنْ وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا، قَالَ: فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ صَالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَةً فَقَالُوا: خَرَجَ وَوَجَّهُ (٣) هَاهُنَا، فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ النَّبِيِّ صَالِللهُ عَنْهُ الْوَا: خَرَجَ وَوَجَّهَ (٣) هَاهُنَا، فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى قَضَى دَخَلَ بِثْرِ أَرِيسٍ (٤)، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى حَتَّى دَخَلَ بِثْرِ أَرِيسٍ (٤)، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى

<sup>(</sup>١) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (١٥/١٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب التعبير \_ باب الاستراحة في المنام \_ رقم الحديث (٢) (٧٠٢٢) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل عمر الله - رقم الحديث (٢٣٩٢) (١٨).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٣٨٩/٧): ووَجَّه، كذا للأكثر بفتح الواو وتشديد الجيم أي توجه.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٣٨٩/٧): أريس بفتح الألف وكسر الراء بستان بالمدينة معروف، وهو بالقرب من قُباء.



رَسُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَاجَتَهُ فَتَوَضَّاً، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِئْرِ أَرِيسَ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا (١) وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَرِيسَ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا (١) وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ: لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ الْتُومَ (٢): فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهُ فَدَفَعَ الْبَابِ (٣)، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟

فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ (١)، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ صَلَالَةَ عَلَى وِسْلِكَ (١)، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقَلْتُ، فَقَالَ صَلَاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَةَ: «الثّذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ»، فَأَقْبَلْتُ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَةَ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ (٥)، فَدَ خَلَ حَتَّى قُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: ادْخُلْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَةَ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ (٥)، فَدَ خَلَ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٣٨٩/٧): القُف: بضم القاف وتشديد الفاء هو الداكه التي تجعل حول البئر.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٣٨٩/٧): ظاهره أنه اختار ذلك وفعله من تلقاء نفسه، وقد صرح بذلك في رواية محمد بن جعفر عن شريك في الأدب فزاد فيه: ولم يأمرني، وقد وقع في رواية أبي عثمان الآتية في مناقب عثمان عن أبي موسى: أن النبي صَلَّتَهُ عَيْدَوَتَلَهُ دخل حائطاً وأمره بحفظ الحائط، ووقع في رواية عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب في هذا الحديث، فقال: «يا أبا موسى املك عليّ الباب»، وفي رواية الترمذي من طريق أبي عثمان عن أبي موسى: «فقال لي: يا أبا موسى املك علي الباب فلا يدخلن علي أحد»، فيُجمع بينهما بأنه لما حَدَّث نفسه بذلك صادف أمر النبي صَلَّتَهُ عَيْدَوَتَلَمُ بأن يحفظ عليه الباب.

وأما قوله ﷺ: «ولم يأمرني»، فيريد أنه لم يأمره أن يستمر بواباً، وإنما أمره بذلك قدر ما يقضي صَالِتُنهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في الصحيح قال أبو موسى هذا : فجاء رجل يستأذن، فقال رسول الله صَلِيَةَ عَلَيْهِ وَاللهُ الله عَلَيْهِ اللهُ الله عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَا

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (١٤٠/١٥): على رسلك: بكسر الراء معناه تمهل وتأن.

<sup>(</sup>٥) زاد الإمام البخاري في رواية أخرى \_ رقم الحديث (٣٦٩٣): فحمد الله ، وكذا قال عمر ﷺ .



أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْهُ فِي الْقُفِّ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْقُفِّ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِغْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّتَهُ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا \_ يُرِيدُ أَخَاهُ \_ يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟

فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَى مِسْلِكَ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ. فَقَالَ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ»، فَجِئْتُ فَقُلْتُ: اذْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَنِهِ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ»، فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَنِهِ وَبَشَرُ فِي الْقُفِّ عَنْ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَنِهِ وَمَلَّدُ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ يَسَارِهِ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْراً يَأْتِ بِهِ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟

فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّالَتُهُ عَلَى بَلُوى صَلَّالَتُهُ عَلَى بَلُوى صَلَّالَتُهُ عَلَى بَلُولَى مَا اللهِ عَلَى بَلُولَى عَلَى بَلُولَى تُصِيبُهُ (١)، فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِتَهُ عَلَى بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ (١)، فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِتَهُ عَلَى بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ (١)، فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِتَهُ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ (١)، فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ ، فَجَلَسَ وُجَاهَهُ مِنَ الشِّقِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٣٩١/٧): أشار صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ بالبلوى المذكورة إلى ما أصاب عثمان هي قفي آخر خلافته من الشهادة يوم الدار.

<sup>(</sup>٢) زاد الإمام البخاري في صحيحه في رواية أخرى \_ رقم الحديث (٣٦٩٣): فحمد الله، ثم قال: الله المستعان.



قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ (١).

\* وَرَوَى الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدِ جَسَنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَتُعَيَّهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ أَهْلَ اللهِ صَلَلَتُعَيَّهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ أَهْلَ اللهِ صَلَلَتُعَيَّهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ أَهْلَ اللّهِ صَلَلَتُعَلَهِ وَسَلَمً : ﴿ إِنَّ أَهْلَ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَى لَيَرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرَوْنَ النَّجْمَ الطَّالِعَ فِي أَفْقِ السَّمَاءِ ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا » (٢).

 « وَرَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَاللَهُ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَمَاذَا أَعْدَدَتْ لَهَا ﴾ ؟

قَالَ: لَا شَيْءَ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٣٩١/٧): المراد اجتماع الصاحبين هي مع النبي صَالَتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ في الدفن، وانفراد عثمان هي في البقيع.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَالَتَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلّم في قول النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : «لو كنت متخذاً خليلاً» \_ رقم الحديث (٣٦٧٤) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل عثمان بن عفان الله المحديث (٢٤٠٣) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام البغوي في شرح السنة (١٠٠/١٤): قوله صَّ السَّعَيْدِ وَسَلَمَ: «وأنعما» يعني زادا على ذلك .

والحديث أخرجه الترمذي \_ كتاب المناقب \_ باب مناقب أبي بكر الصديق الله عنه \_ رقم الحديث (٣٩٨٧) \_ وحسن إسناده الحديث (٣٩٨٧) \_ وحسن إسناده الإمام الترمذي والبغوي في شرح السنة (١٠٠/١٤).



صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبَتْ ﴾ .

قَالَ أَنَسٌ ﴿ اللَّهِ عَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ﴿ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبَتْ ﴾ ، قَالَ أَنسٌ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَر ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ ( ) .

\* وَرَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِ فَهَا لَا تَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «بَيْنَا رَجُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «بَيْنَا رَجُلُ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ»، يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ»، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّسَتَعْيَهِوَسَلَّةَ: «فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ»، وَمَا هُمَا ثَمَّ (٢) «وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ (٣) حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ (٣) حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: اللهُ عَنْرِى؟» هَذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ:

فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ باب مناقب عمر بن الخطاب رهي الحيث (٣٦٨٨) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب البر والصلة والآداب \_ باب المرء مع من أحب \_ رقم الحديث (٢٦٣٩) (٢٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣٩٩/٢): أي لم يكونا في المجلس، فشهد لهما رسول الله صَلَّقَة عَلَيْهِ وَسَلَّم بالإيمان بذلك، لعلمه بكمال إيمانهما عَلَيْهَا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى: «فطلبه الراعي».



فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»، وَمَا هُمَا ثُمَّ (۱).

\* وَرَوَى الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ وَلَا مِنْ بَعْدِي أَبِي حُذَيْفَةَ ﴿ وَقَتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي حُذَيْفَةَ ﴿ وَعُمَرَ ﴾ (٢).

قَالَ الْإِمَامُ السِّنْدِي: فِيهِ بَيَانُ قُوَّةِ اجْتِهَادِهِمَا وَإِصَابَتِهِمَا الْحَقِّ غَالِبًا، وَفِيهِ إِخْبَارٌ عَنْ خِلَافَتِهِمَا، إِذْ لَا بَعْدِيَّةَ فِي الْوُجُودِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: يُمْكِنُ الْبَعْدِيَّةُ فِي الْبُعْدِيَّةِ فِي الْخِلَافَةِ أَوِ الْبَعْدِيَّةُ فِي الْخِلَافَةِ أَو الْبَعْدِيَّةُ فِي الْخِلَافَةِ أَو الْبَعْدِيَّةُ فِي الْخِلَافَةِ أَو اللهُ الْبَعْدِيَّةُ وَيَاللهُ أَعْلَمُ الْبَعْدِيَةُ وَيَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ اللهُ الْمُعْرَدِةِ مَنْ شَيْءٍ قَبْلَ وُجُودِهِ، فَوُجِدَ كَمَا أَخْبَرَ صَالِللهُ عَلَى اللهُ أَعْلَمُ أَنْ اللهُ الْمُعْلِدِةُ أَعْلَمُ أَنْ اللهُ الْمُعْلِدِةُ اللهُ الْمُعْلِدِةُ اللهُ الْمُعْلِدِةُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِدِةُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِدِةُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِدِةُ اللهُ الْمُعْلِدِةُ اللهُ الْمُعْلِدِةُ اللهُ الْمُعْلِدِةُ اللهُ الْمُعْلِدِةُ اللهُ الْمُعْلِدَةُ اللهُ الْمُعْلِدِةُ اللهُ الْمُعْلِدِةُ اللهُ الْمُولِدِةُ اللهُ الْمُعْلِدِةُ الْمُعْلِدَةُ الْمُعْلِدِةُ اللهُ الْمُعْلِدَةُ الْمُعْلِدَةُ اللهُ الْمُعْلِدَةُ اللهُ الْمُعْلِدَةُ اللهُ الْمُعْلِدَةُ اللهُ الْمُعْلِدَةُ الْمُعْلِدَةُ اللهُ الْمُعْلِدَةُ اللهُ الْمُعْلِدُةُ اللهُ الْمُعْلِدُةُ اللهُ الْمُعْلِدَةُ الْمُعْلِدَةُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُعْلِدَةُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْلِدُ اللّهُ الْمُعْلِدَةُ الْمُعْلِدُ اللّهُ الْمُعْلِدُ اللّهُ الْمُعْلِدَةُ اللّهُ الْمُعْلِدَةُ اللّهُ الْمُعْلِدَةُ اللّهُ الْمُعْلِدَةُ اللّهُ الْمُعْلِدُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيقُولُ اللهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُع

\* وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب أحاديث الأنبياء \_ باب (٤٥) \_ رقم الحديث (٣٤٧١) \_ أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب النبي صَالِتهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ - باب قول النبي صَالَتهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ : «لو كنت متخذاً خليلاً» \_ رقم الحديث (٣٦٦٣) (٣٦٦٤) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل أبى بكر الصديق ﴿ إِنْهُ وَ رقم الحديث (٢٣٨٨)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في جامعه \_ كتاب المناقب \_ باب مناقب أبي بكر الصديق هذه \_ رقم الحديث (٣٩٤٥) \_ وقال الترمذي: الحديث (٣٩٤٥) \_ وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح السندي للمسند (١٣/٤٠٤).



قَالَتْ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللهُ يَوْمًا: وَاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عُمَرَ (١).

 « وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ هِ قَالَتْ: إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّهَلاً بِعُمَرَ (٢).

مَعْنَى قَوْلِهَا ﴿ يَعْمَرَ ﴿ يَهُمْ مَ النَّوَوِيُّ بِقَوْلِهِ: مَعْنَاهُ: أَشْرَهُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ بِقَوْلِهِ: مَعْنَاهُ: أَقْبِلُوا عَلَى ذِكْرِهِ (٣).

#### ﴿ حَدِيثٌ ضَعِيفُ:

رَوَى الْإِمَامُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ \_ لِضَعْفِ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ \_ عَنْ عُمَرَ ﴿ اللهِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَالَسَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ فِي عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ \_ عَنْ عُمَرَ ﴿ اللهِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَالَسَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ فِي اللهُ عُمْرَةِ ، فَأَذِنَ لِي وَقَالَ: ﴿ لَا تَنْسَانِي يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ ﴾ (١٤) ، فَقَالَ كَلِمَةً مَا الْعُمْرَةِ ، فَأَذِنَ لِي بِهَا الدُّنْيَا (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد \_ رقم الحديث (٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٥١٥٢) \_ وثبت ذلك أيضًا عن ابن مسعود رهم الحديث (٣٤٠) \_ مسعود رهم الحديث (٣٤٠) \_ وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب الأسماء واللغات (١٤٠/٣).

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن ماجه قال صَلَيْتَهُ عَيْدِهِ وَمَلَّمَ: «يَا أُخَيَّ أَشْرَكْنَا فِي شَيء من دعائك، ولا تنسنا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في جامعه \_ كتاب جامع الدعوات عن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ \_ باب أحاديث شتى من أبواب الدعوات \_ رقم الحديث (٣٨٧٨) \_ وأبو داود في سننه \_ كتاب فضائل =



# ﴿ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا عُمَرُ ١٤٠٠

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّسَتُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ﴾ (٢).

قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ الْحَبِيرِ: لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ مَنْ لَمْ يُخْرِجْهُ فِي الْمُوَطَّارِ".

وَقَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْحُفَّاظُ: لَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَنِ عَمْرَ الْخُفَّابِ اللهُ عَنْ عُمَرَ اللهِ إلَّا مِنْ مُحَمَّدِ إلَّا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، وَلاَ عَنْ عُلْقَمَةَ إلَّا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ،

القرآن \_ باب الدعاء \_ رقم الحديث (١٤٩٨) \_ وابن ماجه في سننه \_ كتاب المناسك \_\_
 باب فضل دعاء الحاج \_ رقم الحديث (٢٨٩٤) .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (١٨/١): وقع في معظم الروايات بإفراد النية، ووجهه أن محل النية القلب وهو متحد فناسب إفرادها، بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة فناسب جمعها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب بدء الوحي \_ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صَلَّاتَهُ عَيْدَوْسَتُمَ \_ رقم الحديث (۱) \_ وأخرجه في مواضع من صحيحه \_ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الإمارة \_ باب قوله صَلَّاتَهُ عَيْدَوْسَتَمَ : «إنما الأعمال بالنية» \_ رقم الحديث (۱۹۰۷).

<sup>(</sup>٣) انظر التلخيص الحبير (١٣٤/١).



وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَعَنْ يَحْيَى انْتَشَرَ فَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا مِنْ مِائتَيْ إِنْسَانٍ أَكْثَرُهُمْ أَئِمَّةٌ (١).

وَقَالَ الْإِمَامُ الْبُنُ رَجَبِ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى صِحَّتِهِ وَتَلَقَّيهِ بِالْقَبُولِ، وَبِهِ صَدَّرَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ كِتَابَهُ الصَّحِيحَ، وَأَقَامَهُ مَقَامَ الْخُطْبَةِ لَهُ، إِشَارَةً مِنْهُ إِلَى صَدَّرَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ كِتَابَهُ الصَّحِيحَ، وَأَقَامَهُ مَقَامَ الْخُطْبَةِ لَهُ، إِشَارَةً مِنْهُ إِلَى أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللهِ، فَهُو بَاطِلٌ، لَا ثَمَرَةَ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، وَلِهَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي: لَوْ صَنَّفْتُ الْأَبُوابَ، لَجَعَلْتُ كَالَّ جَرَةِ، وَلِهَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي: لَوْ صَنَّفْتُ الْأَبُوابَ، لَجَعَلْتُ حَدِيثَ عُمَرَ فِي الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّةِ فِي كُلِّ بَابٍ.

وَقَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ التِي يَدُورُ الدِّينُ عَلَيْهَا، فَرُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ ثُلُتُ الْعِلْمِ، وَيَدْخُلُ فِي سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الْفِقْهِ (٢).

# ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَاتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِا بْنِ عُمَرَ: «أَطِعْ أَبَاكَ»:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ عَمْرَ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ

<sup>(</sup>۱) قال الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲۰/۱): ومن أعيانهم: مالك، والثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، والليث بن سعد، وحماد بن زيد، وشعبة، وابن عيينة، وغيرهم.

وانظر كلام الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٣/٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر جامع العلوم والحكم (٦١/١).



لِي: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلِّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلِّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلِّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلِّقْهَا».

وَفِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَطِعْ أَبَاكَ»(١).

قَالَ الْإِمَامُ السِّنْدِيُّ: فِي الْحَدِيثِ أَنَّ طَاعَةَ الْوَالِدَيْنِ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى هَوَى النَّفْسِ إِذَا كَانَ أَمْرُهُمَا أَوْفَقَ لِلدِّينِ، إِذِ الظَّاهِرُ أَنَّ عُمَرَ ﷺ مَا كَانَ يَكْرَهُهَا، وَلاَ أَمَرَ ابْنَهُ بِطَلَاقِهَا إِلَّا لِمَا يَظْهَرُ لَهُ فِيهَا مِنْ قِلَّةِ الدِّينِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٢).

وَسَأَلَ رَجُلُ الْإِمَامَ أَحْمَدَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يَأْمُرُنِي أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي، فَقَالَ: لِا تُطَلِّقُهَا، قَالَ: أَلَيْسَ عُمَرُ ﷺ أَمَرَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ ﷺ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ؟

قَالَ: حَتَّى يَكُونَ أَبُوكَ مِثْلَ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

# ﴿ أَخْبِرْ ذَلِك عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: أَنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٤٧١١) ـ وأبو داود في سننه ـ كتاب النوم ـ باب في بر الوالدين ـ رقم الحديث (٥١٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر شرح السندي لمسند الإمام أحمد (٢/٣٣).

 <sup>(</sup>٣) يعني لا تطلقها بأمره حتى يصير مثل عمر ﷺ في تحريه الحق والعدل وعدم اتباع هواه
 في مثل هذا الأمر .

والخبر أورده ابن مفلح في الآداب الشرعية (٧٨/٢).



أَبَاهُ تُوفِّيَ (۱) وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا (۲) لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ (۳)، فَاسْتَنْظَرَهُ (٤) جَابِرٌ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ صَالِسَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَالِسَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ فَأَبَى (١)، رَسُولُ اللهِ صَالِسَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ تَمْرَ نَخْلِهِ (٥) بِالَّتِي لَهُ فَأَبَى (١)، فَكَلَّمَ النَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخُلَ ، فَمَشَى فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ: ﴿ جُدَّ (٧) لَهُ فَلَاثِينَ فَلَاثِينَ لَهُ اللهِ صَالِسَهُ عَيْهِ وَسَلَم فَا أَنْ فَكَ رَسُولُ اللهِ صَالِسَهُ عَيْهِ وَسَلَم فَكَالَم النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَلَاثِينَ وَسَلَم فَلَاثِينَ وَسَلَم فَا وَعَلَى اللهِ صَالِسَهُ عَيْهِ وَسَلَم فَلَاثِينَ وَسَلَم فَلَاثِينَ وَسَلَم وَسُعًا ، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا ، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ صَالِسَهُ عَيْهِ وَسَلَم لَيُعْفِي وَسَلَم لَي الْعُضِرَ وَسُقًا ، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيهُ وَسَلَم لَي لِيُخْبِرُهُ وَسُقًا ، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا ، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيهُ وَسَلَم لَي الْعُضْرَ ، فَلَمّ انْصَرَف أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ ، فَقَالَ ﴿ أَخْبِرُهُ بِالْفَضْلِ ، فَقَالَ ﴿ أَنْحُرَهُ بِالْفَضْلِ ، فَقَالَ ﴿ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ ، فَقَالَ ﴿ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ ، فَقَالَ ﴿ أَنْحَرُهُ فِي اللهِ عَلَا لَهُ وَلَا الله عَلْمَ الْعُصْرَ ، فَلَمّا انْصَرَف أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ ، فَقَالَ ﴿ أَنْ اللهِ عَلَى الله عَمْرَ الله وَالْعَلَا الْعُرْبِي اللهُ فَا الله عَلْمَ الْعُرْبُولُ الله عَلْمُ الْعُرْبُولُ الله وَاللّه وَاللّه الله الله وَاللّه الله الله الله وَاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه وَاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه وَاللّه الله وَاللّه وَاللّه الله وَاللّه وَال

<sup>(</sup>۱) استُشهد والده عبد الله بن عمرو بن حرام ﷺ في غزوة أُحد. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٤٠٥٣) قال جابر: أنَّ أباه استُشهد يوم أُحُد.

<sup>(</sup>٢) الوسق: بفتح الواو وسكون السين ستون صاعاً. انظر النهاية (١٦١/٥).

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في صحيح البخاري \_ رقم الحديث (٢٦٠١) قال جابر: فاشتدَّ الغُرماء في حقوقهم.

قال الحافظ في الفتح (٢٩٤/٧): ويُجمع بالحمل على تعدد الغُرماء، فكان أصل الدَّين كان منه ليهودي ثلاثون وسقاً من صنف واحد، فأوفاه.

<sup>(</sup>٤) الإنظار: التأخير والإمهال، يُقال: انظرته انظره، واستنظرته: إذا طلبت منه أن يُنظرك. انظر النهاية (٦٧/٥).

<sup>(</sup>٥) أي نخل جابر ﷺ،

<sup>(</sup>٦) أبى ذلك لأنه لا يكفي الدين \_ وفي رواية أخرى في صحيح البخاري \_ رقم الحديث (٦) أبى ذلك لأنه لا يكفي الدين \_ وفي رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث ولا (٣٥٠٨) قال جابر ﷺ: إن أبي ترك عليه ديناً، وليس عندي إلا ما يُخرج سنين ما عليه .

قال الحافظ في الفتح (٢٩٣/٧): قوله: سنين: أي في مدة سنين.

<sup>(</sup>٧) جُدَّ: بضم الجيم أي اقطع · انظر النهاية (١/٢٣٨) ·



ذَلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ»(١). فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ عَيْمَ وَالْعَالَ عَلَمْ عَلَمْ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهَارَكَنَّ فِيهَا (٢).

<sup>(</sup>۱) في رواية أخرى في صحيح البخاري\_ رقم الحديث (۲۷۰۹) قال رسول الله صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : «اثتِ أبابكر وعمر فأخبرهما» فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله صَلَّاتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ما صنع أن سيكون ذلك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الاستقراض \_ باب إذا قاص ، أو جازفه في الدين تمراً بتمر أو غيره \_ رقم الحديث (٢٣٩٦) \_ وأخرجه في مواضع من صحيحه .



# فَرَحُ عُمَرَ ﴿ إِنْنِهِ عَبْدِ اللهِ ﴿ فَا

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا

قَالَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ الْنَاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ (١)، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ صَالَتَهُ عَيْدِوسَلَةً: ﴿ هِيَ النَّخْلَةُ ﴾ .

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﴿ اللهِ نَفَاهَا قُمْنَا قُلْتُ لِعُمَرَ: يَا أَبَتَاهُ وَاللهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ؟

قَالَ: لَمْ أَرَكُمْ تَكَلَّمُونَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ أَوْ أَقُولَ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا (٢).

<sup>(</sup>١) في رواية أخرى قال ابن عمر ﷺ: فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم، فأهاب أن أتكلم.

وفي رواية أخرى قال ابن عمر ، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاً.

<sup>(</sup>٢) زاد ابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (٢٤٣): أحسبه قال: حُمر النعم. =



قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَبَرَكَةُ النَّخْلَةِ مَوْجُودَةٌ فِي جَمِيعِ أَجْزَائِهَا، مُسْتَمِرَّةٌ فِي جَمِيعِ أَجْوَالِهَا، فَمِنْ حِينِ تَطْلُعُ إِلَى أَنْ تَيْبَسَ تُؤْكَلُ أَنْوَاعًا، ثُمَّ مُسْتَمِرَّةٌ فِي جَمِيعِ أَجْوَالِهَا، حَتَّى النَّوَى فِي عَلَفِ الدَّوَابِّ، وَاللِّيفُ فِي بَعْدَ ذَلِكَ يُنْتَفَعُ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، حَتَّى النَّوى فِي عَلَفِ الدَّوَابِّ، وَاللِّيفُ فِي الْحَبَالِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَخْفَى، وَكَذَلِكَ بَرَكَةُ الْمُسْلِمِ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، وَنَفْعُهُ مُسْتَمِرٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ حَتَّى بَعْدَ مَوْتِهِ.

## فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ:

١ ـ اِمْتِحَانُ الْعَالِمِ فِي أَذْهَانِ الطَّلَبَةِ بِمَا يَخْفَى مَعَ بَيَانِهِ لَهُمْ إِنْ لَمْ
 يَفْهَمُوهُ.

٣ ـ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بَرَكَةِ النَّخْلَةِ وَمَا تُثْمِرُهُ.

<sup>=</sup> قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (١٤٥/١٥) حُمر النعم هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وأنه ليس هناك أعظم منها. والحديث أخرجه البخاري - كتاب العلم - باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا - رقم الحديث (٦١) - ومسلم في صحيحه - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - باب مثل المؤمن مثل النخلة - رقم الحديث (٢٨١١).



٤ ـ وَفِيهِ ضَرْبُ الْأَمْثَالِ وَالْأَشْبَاهِ لِزِيَادَةِ الْفَهْمِ، وَتَصْوِيرُ الْمَعَانِي لِتَرْسَخَ فِي النَّهْنِ وَلِتَحْدِيدِ الْفِكْرِ فِي النَّظَرِ فِي حُكْمِ الْحَادِثَةِ.

وفيه إِشَادَةٌ إِلَى أَنَّ تَشْبِيهَ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ نَظِيرُهُ
 مِنْ جَمِيع وُجُوهِهِ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُمَاثِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الْجَمَادَاتِ وَلَا يُعَادِلُهُ.

٦ - وَفِيهِ تَوْقِيرُ الْكَبِيرِ، وَتَقْدِيمُ الصَّغِيرِ أَبَاهُ فِي الْقَوْلِ، وَأَنَّهُ لَا يُبَادِرُ بِمَا فَهِمَهُ وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ الصَّوَابُ.

٧ ـ وَفِيهِ أَنَّ الْعَالِمَ الْكَبِيرَ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ بَعْضُ مَا يُدْرِكُهُ مَنْ هُوَ دُونَهُ ،
 لِأَنَّ الْعِلْمَ مَوَاهِبٌ ، وَاللهُ يُؤْتِي فَضْلَهُ مَنْ يَشَاءُ.

٨ ـ وَوَجْهُ تَمَنِّي عُمَرَ ﴿ مُنْ مَا طُبِعَ الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ مِنْ مَحَبَّةِ الْخَيْرِ لِنَفْسِهِ وَلِوَلَدِهِ، وَلِيَزْدَادَ مِنَ النَّبِيِّ وَلِيَزْدَادَ مِنَ النَّبِيِّ وَلِيَزْدَادَ مِنَ النَّبِيِّ مَا الْفَهْمِ مِنْ صِغَرِهِ، وَلِيَزْدَادَ مِنَ النَّبِيِّ وَلِيَزْدَادَ مِنَ النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ا

٩ \_ وَفِيهِ الْإِشَارَةُ إِلَى حَقَارَةِ الدُّنْيَا فِي عَيْنِ عُمَرَ ﴿ لَأَنَّهُ قَابَلَ فَهُمَ ابْنِهِ لِمَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ بِحُمُرِ النَّعَمِ مَعَ عِظَمِ مِقْدَارِهَا وَغَلَاءِ ثَمَنِهَا (١).

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١٩٨/١)٠



#### ﴿ هَلْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ صَحِيحَةٌ ؟

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ (۱) بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ ﷺ قَالَ: لَمَّا اسْتُعِزَ (۲) بِرَسُولِ اللهِ صَلَّسَةَ عَبْدَوسَةً وَأَنَا عِنْدَهُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: لَمَّا اسْتُعِزَ (۲) بِرَسُولِ اللهِ صَلَّسَةَ عَنْدَوسَةً: «مُرُوا مَنْ يُصَلِّي قَالَ: دَعَا بِلَالٌ لِلصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّسَةُ عَيْدَوسَةً: «مُرُوا مَنْ يُصَلِّي إِللَّاسِ».

قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا عُمَرُ ﴿ فَهُ فِي النَّاسِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَهُ غَائِبًا، فَقَالَ: قُمْ يَا عُمَرُ، فَصَلِّ بِالنَّاسِ، قَالَ: فَقَامَ، فَلَمَّا كَبَّرَ عُمَرُ ﴿ فَهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْدَوَ مَلَ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْدَوَ مَلَ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْدِوَ مَلَ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْدِوَ مَلًا اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْدِوَ مَلًا اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْدِوَ مَلًا اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْدِوَ مَلًا اللهِ صَلَّاتُهُ عَلَى وَلُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْدِوَ مَلًا اللهِ صَلَّاتُهُ عَلَى اللهُ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتُهُ عَلَى وَالْمُسْلِمُونَ » . (فَأَيْنَ أَبُو بَكْرٍ ؟ ، يَأْبَى اللهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ » . الله عَلَى الله وَلَا لَمُسْلِمُونَ » .

قَالَ: فَبَعَثَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ﴿ مُهُ ، فَجَاءَ بَعْدَ أَنْ صَلَّىٰ عُمَرُ ﴿ مُهُ تِلْكَ

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظَ فِي الفَتْح (٧٢١/٩): عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب ، صحابي مشهور ، وأمه قَريبة بفتح القاف أخت أم سلمة أم المؤمنين ، وكان تحته زينب بنت أم سلمة وقال الحافظ في الإصابة (٨٣/٤): وقع في الكاشف أنه أخو سودة أم المؤمنين ، وهو وهم يظهر صوابه من سياق نسبها .

 <sup>(</sup>۲) استُعِز: بضم التاء وكسر العين: أي اشتد به المرض، وأشرف على الموت. انظر النهاية
 (۲) جامع الأصول (۹٤/۸).

<sup>(</sup>٣) رجل مُجْهِرٌ: أي صاحب جهر ورفع لصوته، يقال: جهر الرجل صوته، وأجهر: إذا عرف بالجهر، فهو جاهر ومجهر، انظر جامع الأصول (٩٤/٨).
وفي رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار \_ رقم الحديث (٢٥٣): وكان رجلًا جهير الصوت.



الصَّلَاةَ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ.

فَقَالَ عُمَرُ ﴿ لَهُ لِا بْنِ زَمْعَةَ: وَيْحَكَ، مَاذَا صَنَعْتَ بِي يَا ابْنَ زَمْعَةَ، وَاللهِ مَا ظَنَنْتُ حِينَ أَمَرْتَنِي إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَاتَهُ عَيْنِهِ وَسَلَمَ أَمَرَكَ بِذَلِكَ، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا صَلَّيْتُ بِالنَّاسِ (١).

فَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَلَمْ يُصَرِّحْ فِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِالتَّحْدِيثِ، وَهُوَ وَإِنْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ فِي يُصَرِّحْ فِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِالتَّحْدِيثِ، وَهُو وَإِنْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ فِي يُصَرِيحُهُ رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ، فَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ تَصْرِيحُهُ بِالسَّمَاعِ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ، ثُمَّ إِنَّ فِي مَتْنِهِ مَا يَمْنَعُ الْقَوْلَ بِصِحَّتِهِ (٢).

وَالذِي فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْهِوَسَلَمَ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْهِوَسَلَمَ عَلَمُ وَلَكَ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هِذَ - وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا -: يَا عُمَرُ، يَا مُمُرُ، مَلِ النَّاسِ، فَقَالَ عُمَرُ هِذَ أَنْتَ أَحَقُ بِذَلِكَ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ هِذَ اللهَ مَلَ اللهِ مَكْلُ اللهِ عَمَرُ اللهَ اللهِ مَا اللهُ عَمَرُ اللهَ اللهُ عَمَرُ اللهَ اللهُ عَمَرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَرُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده\_ رقم الحديث (۱۸۹۰٦) (۲٤٠٦١)\_ والطحاوي في شرح مشكل الآثار\_ رقم الحديث (٤٢٥٣)\_ وأبو داود في سننه\_ كتاب السنة\_ باب في استخلاف أبي بكر ﷺ رقم الحديث (٢٦٦٠).

<sup>(</sup>٢) وانظر الموسوعة الحديثية \_ رقم الحديث (١٨٩٠٦) \_ (٢٤٠٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الأذان \_ باب إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به \_ رقم الحديث (٦٨٧) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الصلاة \_ باب استخلاف الإمام إذا عرض له غدر \_ رقم الحديث (٤١٨) .



وَقَدْ رَوَىٰ صَلَاةَ أَبِي بَكْرٍ ﴿ إِلنَّاسِ: الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمُطَّلِبِ الْمُطَّلِبِ ﴿ اللَّهُ مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ ﴿ اللَّهُ مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ ﴿ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ﴾ وَعَائِشَةُ ﴿ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ﴾ وَعَائِشَةُ ﴿ اللهِ بْنُ عَبّاسٍ ﴾ وَعَائِشَةُ ﴿ اللهِ بْنُ عَبّاسٍ ﴾ وَعَائِشَةُ ﴿ اللهِ بْنُ عَبّاسٍ ﴾ وَعَائِشَةُ ﴿ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٧٨٤) \_ وإسناده صحيح لغيره .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٠٥٥) \_ وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب أحاديث الأنبياء \_ باب قول الله تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يَوْسُفَ وَإِخْوَيْهِ عَ مَايَنَ لِلسَّا آبِلِينَ ﴾ \_ رقم الحديث (٣٣٨٥) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الصلاة \_ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما \_ رقم الحديث (٤٢٠) \_ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٤٢٠)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الأذان \_ باب الرجل يأتم بالإمام \_ رقم الحديث (٢١٣) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الصلاة \_ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما \_ رقم الحديث (٤١٨) .



# مَوْقِفُهُ عَلَيْهِ مِنْ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا شَكَ أَنَّ وَفَاةَ النَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَلَى الْبَشَرِيَّةِ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ التِي مَرَّتْ عَلَى الْبَشَرِيَّةِ كُلِّهَا، وَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ الْأُمَّةِ، بَلْ هِي أَعْظَمُ مُصِيبَةٍ مَرَّتْ عَلَى الْبَشَرِيَّةِ كُلِّهَا، وَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ فَي قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَي بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ فَي فَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَي بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّالِلهُ عَلَى وَمَلَا إلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَمَلَةً إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَنْدُ إِلَى أَمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَنْدُ إلَي أَمْ أَي بَكْتُ ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَنْدَ إِلَيْهَا بَكَتْ ، فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَنِيوَسَلَةً ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنْ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ ، فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا (۱).

لَمَّا شَاعَ خَبَرُ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ فِي الْمَدِينَةِ النَّبُويَّةِ ، نَزَلَ خَبَرُ وَفَاتِهِ صَلَّاللهُ عَلَى الصَّحَابَةِ فَيْهِ كَالصَّاعِقَةِ ، لِشِدَّةِ حُبِّهِمْ لَهُ ، وَكَادَ عُمَرُ وَفَاتِهِ صَلَّاللهُ عَلَى الصَّحَابَةِ فَيْهُ كَالصَّاعِقَةِ ، لِشِدَّةِ حُبِّهِمْ لَهُ ، وَكَادَ عُمَرُ وَفَاتِهِ مَاللهُ عَلَيْهُ مِنْ شِدَّةِ الْمُصِيبَةِ ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ فَقَدُ عَقْلَهُ مِنْ شِدَّةِ الْمُصِيبَةِ ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ اللهِ حَلَيْهُ مَا مُن اللهِ عَلَيْهُ مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ بِالسُّنُحِ (٢) ، فَقَامَ عَائِشَةً فَيْهُ مَا لَتُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ مَا لَيْهُ مَا مَا لَهُ مَا لَا عُمْ بَكْرٍ بِالسُّنُحِ (٢) ، فَقَامَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل أم أيمن على \_ \_ رقم الحديث (٢٤٥٤).

 <sup>(</sup>٢) السُّنُح: بضم السين والنون موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني الحارث بن الخزرج.
 انظر النهاية (٣٦٦/٢).



عُمْرُ يَقُولُ: وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَنَيْهُ، قَالَتْ: وَقَالَ عُمُونُ وَاللهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ، وَلَيَبْعَنَتُهُ اللهُ فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَلَتُعْتَهِ وَسَدَّ فَقَبَلَهُ، فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، طِبْتَ حَيًّا وَمَيْتًا، وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُذِيقُكَ اللهُ الْمُوْتَتَيْنِ أَبَدًا، ثُمَّ وَأُمِّي، طِبْتَ حَيًّا وَمَيْتًا، وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُذِيقُكَ اللهُ الْمُوْتَتَيْنِ أَبَدًا، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ (١)، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ، فَعَلَا: أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ (١)، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ، فَعَلَا: أَلُهُ بَعْرُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَوَانَ عُرَبُ مُكَمِّدًا وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: هُو إِنَّكُ مَيِّتُ فَعَمِدَ اللهَ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا وَقَالَ: ﴿ وَمَا لَكُ مَيْتُ وَاللَّهُ مَيْتُ مُونَ مُ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَهَا لَذَا لَهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللهُ عَيْ لَا يَمُوتُ ، وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللهُ عَيْ لَا يَمُونُ مُ وَقَالَ : فَقَالَ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُ اللهُ وَلَا يَعْفِى اللهُ وَلَا يَضَعَى اللهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضَرُ اللهَ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضَرُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضَرُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

فَنَشَجَ (١) النَّاسُ يَبْكُونَ (٥).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ عُمَرُ ﷺ: وَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا

<sup>(</sup>١) الرِّسْل: بكسر الراء الهينة والتأني. انظر النهاية (٢٠٣/٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر \_ آية (٣٠).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران \_ آية (١٤٤).

<sup>(</sup>٤) النشيج: صوت معه توجع وبكاء. انظر النهاية (٥/٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّشَاعَتِهُ وَسَلَرٌ \_ باب قول النبي صَلَّشَاعَتِهُ وَسَلَرٌ \_ باب قول النبي صَلَّشَاعَتِهُ وَسَلَرٌ . (٣٦٦٨) (٣٦٦٨) .



أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا، فَعَقِرْتُ<sup>(۱)</sup> حَتَّى مَا تُقِلَّنِي<sup>(۲)</sup> رِجْلَايَ، وَحَتَّى هَوِيتُ<sup>(۳)</sup> إِلَى الْأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَلَتُهَا قَدْ مَاتَ<sup>(۱)</sup>.

وَفِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ الْمُعْيَرَةُ بَنُ شُعْبَةَ ﴿ الْمُعْيَرَةُ بَنُ شُعْبَةَ ﴿ اللّٰهِ مَا أَذَنَا ، فَأَذِنْتُ لَهُمَا ، قَالَتْ عَمْرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : وَاغَشَيَاهُ ، لَهُمَا ، قَالَتْ عَشْيَ رَسُولِ اللهِ صَلَاتَهُ عَيْدِوَسَلَمَ ، ثُمَّ قَامَا ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْبَابِ ، قَالَ اللهِ صَلَاتَهُ عَيْدِوَسَلَمَ ، ثُمَّ قَامَا ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْبَابِ ، قَالَ اللهِ صَلَاتَهُ عَيْدِوَسَلَمَ ، ثُمَّ قَامَا ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْبَابِ ، قَالَ اللهِ عَلَيْدَوَسَلَمَ ؟

قَالَ: كَذَبْتَ، بَلْ أَنْتَ رَجُلْ تَحُوسُكَ (٥) فِتْنَةُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ ع

قالت عائشة على الله عائشة على الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

<sup>(</sup>١) عَقِرَ الرجل: فَجِئه الرَّوْعُ فَدَهِش، فلم يقدر أن يتقدم أو يتأخر. انظر لسان العرب (٩/٣١٧).

<sup>(</sup>٢) تُقلني: تحملني ، انظر النهاية (٩١/٤) .

<sup>(</sup>٣) هويت: سقطت . انظر لسان العرب (١٦٧/١٥) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب المغازي \_ باب مرض النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَمَاتَهُ وَوَفَاتُهُ \_ رقم الحديث (٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) تحوسك: أي تخالطك وتحثك على ركوبها . انظر النهاية (٢/١٤) .



وَاخَلِيلَاهُ، مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَيْهِ مَا اللهِ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ ؟ مَا شَعَرْتُ أَنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ ؟ مَا شَعَرْتُ أَنَهَا فِي كِتَابِ اللهُ ؟

# قَالَ أَحْمَد شَوْقِي عِينَ

وَاحدن بِالرَّاشِدِ الْفَارُوقِ عَنْ رُشْدٍ يُحَادِلُ الْقَوْمَ مُسْتَلًّا مُهَنَّدَهُ(١) لَا تَعْذُلُوهُ(٥) إِذْ طَافَ الذُّهُولُ بِهِ

فِي الْمَوْتِ وَهُوَ يَقِينٌ غَيْرُ مُنْبَهِمِ فِي أَعْظَمِ الرُّسْلِ قَدْرًا كَيْفَ لَمْ يَدُمِ مَاتَ الْحَبِيبُ فَضَلَّ الصَّبُّ عَنْ رَغَم

## **%**

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، آية رقم (٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية رقم (١٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٥٨٤١) وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٤) المهند: هو السيف انظر لسان العرب (١٤٥/١٥) .

<sup>(</sup>٥) العَذل: اللوم. انظر لسان العرب (١١١/٩).



# مَوْقِفُهُ ﴿ يَوْمَ السَّقِيفَةِ وَدَوْرُهُ فِي جَمْعِ الْأُمَّةِ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﴿ الْمُعَالِقِ السَّدِيقِ ﴿ السَّدِيقِ اللهِ السَّدِيقِ اللهُ السَّدِيقِ السَّدِيقِ اللهُ السَّدِيقِ السَّدِيقِ السَّدِيقِ اللهُ السَّدِيقِ السَّدِيقِ السَّدِيقِ السَّدِيقِ السَّدِيقِ السَّدِيقِ السَّدِيقِ السَّدِيقِ اللهُ السَّدِيقِ اللهُ السَّدِيقِ اللهُ السَّدِيقِ السَّدِيقِ السَّدِيقِ السَّدِيقِ اللهُ اللهُ اللهُ السَّدِيقِ اللهُ السَّدِيقِ اللهُ السَّدِيقِ اللهُ السَّدِيقِ اللهُ السَّدِيقِ اللهُ اللهُ السَّدِيقِ اللهِ السَّدِيقِ اللهُ السَّدِيقِ السَّدِيقِ اللهُ السَّدِيقِ السَّدِيقِ اللهُ السِّدِيقِ اللهُ السَّدِيقِ السَّدِيقِ

قَبُلَ أَنْ يُدْفَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ الْجُتَمَعَ الْأَنْصَارُ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ لِحَسْمِ أَمْرِ الْخِلَافَةِ ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ، وَالْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ \_ قَالَ عُمَرُ ﴿ اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَنْصَارَ خَالَفُونَا (١) ، وَاجْتَمَعُوا خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّىٰ اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّسَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَنْصَارَ خَالَفُونَا (١) ، وَاجْتَمَعُوا خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّىٰ اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّسَهُ عَنَا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا (٢) ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، وَخَالَفَ عَنَا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا (٢) ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ فِي مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ صَلَسَهُ عَنَا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعُهُمَا (٢) ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ فِي مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ صَلَسَهُ عَنَا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا (٢) ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ فِي مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ صَلَسَهُ عَنَا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعُهُمَا عَنْكَ . الْجَدَارِ: أُخْرُجُ إِلَيَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، فَقُلْتُ: إِلَيْكَ عَنِي ، فَإِنَّا مَشَاغِيلُ عَنْكَ . اللهِ عَلَيْكَ عَنِي ، فَإِنَّا مَشَاغِيلُ عَنْكَ . الْجُدَارِ: أُخْرُجُ إِلَيَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، فَقُلْتُ: إِلَيْكَ عَنِي ، فَإِنَّا مَشَاغِيلُ عَنْكَ .

فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ لَابُدَّ مِنْكَ فِيهِ، إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَأَدْرِكُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثُوا أَمْرًا، فَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ حَرْبٌ.

فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ،

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (١١٨/١٤): أي لم يجتمعوا معنا في بيت رسول الله صَٳْنَلَهُ عَلَيْهِوَسَآهُ ٠

<sup>(</sup>٢) هذه رواية البخاري في صحيحه \_ زاد ابن إسحاق في السيرة (٤/٤): وطلحة بن عبيد الله ·



فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ (١) ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ (٢) صَالِحَانِ فَذَكَرَا لَنَا مَا نَطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ (الْمُهَاجِرِينَ؟. مَا تَمَالَأَ (٣) عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالَا: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟.

قُلْنَا: نُرْيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَا: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمْ ، يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ اقْضُوا أَمْرَكُمْ (١٠).

فَقُلْتُ: وَاللهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّىٰ أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَإِذَا هُمْ مُجْتَمِعُونَ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ (٥) رَجُلٌ مُزَمَّلٌ (١)، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟.

قَالُوا: يُوعَكُ (٧)، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ، فَأَثْنَىٰ عَلَىٰ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) في رواية ابن حبان في صحيحه \_ رقم الحديث (٤١٤) بِسَنَدٍ صَحِيحٍ \_ قال عمر ﷺ: فانطلقنا نؤمهم، فلقينا أبو عبيدة بن الجراح ﷺ، فأخذ أبوبكر بيده، فمشى بيني وبينه.

<sup>(</sup>٢) سمى ابن إسحاق في السيرة (٤/٣١٧) الرجلان: هما عويم بن ساعدة، ومعن بن عدي الله عن الأنصار، وممن شهد غزوة بدر الكبرى.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (١١٩/١٤): تمالأ: بفتح اللام والهمزة أي اتفق.

قلت: سيأتي خبر زيد بن ثابت الأنصاري رله ما يؤيد كلام الحَافِظِ.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (١١٩/١٤): أي وسطهم.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (١١٩/١٤): مُزمَّل: بضم الميم الأولى وتشديد الميم المفتوحة: أي مُلقَّف.

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح (١١٩/١٤): يُوعك: بضم الياء أي يحصل له الوعك، وهو الحمى.



بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ ﷺ، وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ، وَأَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ مِنَّا، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ (١) مِنْ قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا (٢) مِنْ أَصْلِنَا، وَيَحْضِنُونَا (٣) مِنَ الْأَمْرِ.

قَالَ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللهُ عَلَىٰ رِسْلِكَ (١)، فَكَرِهْتُ أَنْ أَغْضِبَهَ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُو أَحْلَمَ (٧) مِنِّي وَأَوْقَرَ، وَاللهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَغْضِبَهَ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُو أَحْلَمَ (٧) مِنِّي وَأَوْقَرَ، وَاللهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَغْضِبَهُ مِثْلَهَا، أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّىٰ سَكَتَ.

وفي رواية الإمام أحمد في مسنده: وجع.

<sup>(</sup>۱) الدَّافة: القوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد. انظر النهاية (۱۱۷/۲). وقال الحافظ في الفتح (۱۲۰/۱٤): يريد أنكم قوم غرباء أقبلتم من مكة إلينا، ثم أنتم تريدون أن تستأثروا علينا.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (١٢٠/١٤): يختزلونا: أي يقتطعونا عن الأمر، وينفردوا به دوننا. وفي رواية ابن إسحاق في السيرة (٣١٦/٤): يحتازونا.

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن إسحاق في السيرة (٢١٦/٤): يغصبونا.

<sup>(</sup>٤) زُوَّرتُ: أي هيَّأت وأصلحت. انظر النهاية (٢٨٧/٢).

<sup>(</sup>٥) الحَدُّ والحِدَّةُ سواء: من الغضب، يقال: حَدَّ يَحِدُّ حداً: إذا غضب. انظر النهاية (١/٣٤٠). وفي رواية ابن حبان في صحيحه \_ رقم الحديث (٤١٤): الحِدَّة.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (١٢٠/١٤): رسلك: بكسر الراء أي على مهلك.

<sup>(</sup>٧) هذه رواية البخاري في صحيحه \_ وفي رواية الإمام أحمد في مسنده: أعلم.



فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ إِنَّ نَشَهَدَ، وَأَثْنَىٰ عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا الْأَنْصَارُ، مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ، فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلُ، وَلَنْ تَعْرِفَ بَعْدُ، أَيُّهَا الْأَنْصَارُ، مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ، فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلُ، وَلَنْ تَعْرِفَ الْعَرَبِ نَسَبًا، الْعَرَبِ نَسَبًا، وَذَارًا (١) الْعَرَبِ نَسَبًا، وَذَارًا (١).

وَفِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ قَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ مَنْ أَبُو بَكْرٍ ، وَلَمْ يَتُوكُ شَيْئًا أُنْزِلَ فِي الْأَنْصَارِ ، وَلَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيْهِ مِنْ شَأْنِهِمْ ، إِلَّا وَذَكَرَهُ ، وَقَالَ : ((لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَذَكَرَهُ ، وَقَالَ : ((لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَذَكَرَهُ ، وَقَالَ : ((لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا ، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارِ )((3)) ، وَلَقَدْ عَلِمْتُ وَادِيًا ، سَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ )((3)) ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ وَادِيًا ، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارِ )((3)) ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ وَادِيًا سَعْدُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالِقَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَكَ وَادِيَ الْأَنْصَارِ )((3)) ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا سَعْدُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالِقَهُ عَلَى ، وَأَنْتَ قَاعِدٌ : ((قُرَيْشُ وُلَاةُ هَذَا اللهُ سَعْدُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالِقَهُ عَلَى ، وَأَنْتَ قَاعِدٌ : ((قُرَيْشُ وُلَاةُ هَذَا اللهُ سَعْدُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالِقَهُ عَلَى ، وَأَنْتَ قَاعِدٌ : ((قُرَيْشُ وُلَاةُ هَذَا اللهُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ لِلْمُ مِنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أوسط: أي خيارهم. انظر النهاية (١٦٠/٥). ومنه قوله تعالى في سورة البقرة آية رقم (١٤٣): ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةَ وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ٠٠٠﴾.

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك البخاري في صحيحه \_ كتاب الحدود \_ باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت \_ رقم الحديث (٣٩١) \_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٣٩١) \_ وابن حبان في صحيحه \_ كتاب البر والإحسان \_ باب حق الوالدين \_ رقم الحديث (٤١٤) .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه \_ كتاب مناقب الأنصار \_ باب قول النبي صَلَّتَمْنَيْهِوَسَلَّةٍ: «لولا الهجرة لكنت أمرأ من الأنصار» \_ رقم الحديث (٣٧٧٩) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الزكاة \_ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام \_ رقم الحديث (٩٥٠١) (١٣٤) (١٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث أخرجه بنحوه الإمام البخاري في صحيحه \_ كتاب المناقب \_ باب قول الله



عُبَادَةَ عَلَيْهُ: صَدَقْتَ، نَحْنُ الْوُزَرَاءُ، وَأَنْتُمُ الْأُمَرَاءُ(١).

فَقَالَ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْأَنْصَارِيُّ ﴿ إِنْ الْمُحَكَّكُ، وَعُذَيْتُهَا الْمُحَكَّكُ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ (٢)، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ (٤).

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ إِنَّ لَا ، وَلَكِنَّا الْأُمَرَاءُ، وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ (٥٠).

## ﴿ مَوْقِفُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ فَالْمِهُ

فَهُنَا قَامَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ ﴿ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَلَا مَا اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

تعالى: ﴿ يَرْأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكَرِ وَأُنثَى ٠٠٠ ﴾ \_ رقم الحديث (٣٤٩٥) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الإمارة \_ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش \_ رقم الحديث (١٨١٨) .

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٨) وهو صحيح لغيره ·

<sup>(</sup>٢) الجُذيل: هو تصغير جِذل، وهو العود الذي ينصب للإبل الجربي لتحتك به، وهو تصغير تعظيم؛ أي أنا ممن يُستشفى برأيه كما تستشفى الإبل الجربي بالاحتكاك بهذا العود، انظر النهاية (٢٤٣/١).

<sup>(</sup>٣) عُذيقها: تصغير العذق بفتح العين، وهي النخلة، والمُرجَّب: هو أن تعمد النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها أن تقع، وقد يكون ترجيبها بأن يُجعل حولها شوك لئلا يُرقى إليها، أراد أنه يستشفى برأيه، انظر النهاية (١٨١/٣) (١٨١/٣)

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك البخاري في صحيحه \_ كتاب الحدود \_ باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت \_ رقم الحديث (٦٨٣٠) \_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٣٩١).

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ \_ باب قول النبي صَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : «لو كنت متخذاً خليلاً» \_ رقم الحديث (٣٦٦٨).



فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ: جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا مِنْ حَيِّ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، وَتُبَّتَ قَائِلَكُمْ ، وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ لَمَا صَالَحْنَاكُمْ (١).

# • تَرْشِيحُ عُمَرَ وَأَبِي عُبَيْدَةَ ، لِلْخِلَافَةِ:

ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ إِنَّهُ : وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ ، فَأَخَذَ بِيَدِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ ، وَيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ﴿ إِنِهُ ، وَهُو جَالُسُ بِينَهُما .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢١٦١٧) والطيالسي في مسنده \_ رقم الحديث (٢٠٦١) والطيالسي في مسنده \_ رقم الحديث (٢٠٣) \_ والحاكم في المستدرك \_ كتاب معرفة الصحابة \_ باب ذكر الاختلاف في أمر الخلافة \_ رقم الحديث (٤٥١٤) وإسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) اللَّغط: الضجة واختلاف الأصوات. انظر جامع الأصول (٧١/١١).

 <sup>(</sup>٣) الْفَرَقَ: بالتحريك الخوف والفزع · انظر النهاية (٣٩٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (١٢٢/١٤): كأنهم تلاحقوا بهم لما بلغهم أنهم توجهوا إلى الأنصار.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الحدود \_ باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت \_ رقم الحديث (٣٩١) .



وَفِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ قَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ عَالَمَهُ عَلَيْهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ

فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ؟

فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: نَعُوذُ بِاللهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ (١).

#### البَيْعَةُ الْعَامَّةُ:

تَمَّتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﴿ فَي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ، يَوْمَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَبِيحَةَ يَوْمِ الثُّلاَثَاءِ، إجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَتِ الْبَيْعَةُ الْعَامَّةُ.

قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ﴿ إِنْ النَّبِيِّ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ السَّقِيفَةِ ، وَكَانَ الْغَدُ جَلَسَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ إِنْ السَّقِيفَةِ ، وَكَانَ الْغَدُ جَلَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَالَاتَهُ عَنِهِ وَسَلَمَ ، فَقَامَ عُمَرُ ﴿ إِنْ اللَّهِ فَتَكَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي كُنْتُ قُلْتُ لَكُمْ بِالْأَمْسِ مَقَالَةً (٢) مَا كَانَتْ ، وَمَا وَجَدْتُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلَكِنِّي قَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ عَهْدًا عَهِدَهُ إِلَيّ رَسُولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلَكِنِّي قَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ عَهْدًا عَهِدَهُ إِلَيّ رَسُولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلَكِنِّي قَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٣٣).

<sup>(</sup>٢) المقالة التي قالها ﷺ: هي قوله لما بلغه خبر وفاة رسول الله صَٰٓأَلَتُهُ عَيَدِهِ وَالله ليرجعن رسول الله صَٰۤأَلِتُهُ عَيْدُوسَـٰذَ كما رجع موسى، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات.



رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَّىٰ يُدَبِّرَنَا، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ، فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ الله تَعَالَىٰ قَدْ أَبْقَىٰ فِيكُمْ كِتَابَهُ الذِي بِهِ هَدَىٰ اللهُ رَسُولُهُ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَإِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ هَدَاكُمُ اللهُ لِمَا كَانَ هَدَاهُ لَهُ ، وَإِنَّ الله قَدْ جَمَعَ أَمْرَكُمْ عَلَىٰ خَيْرِكُمْ ، صَاحِبِ (١) رَسُولِ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، ثَانِي اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ النَّاسِ بِأُمُورِكُمْ ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ ، فَبَايَعَ النَّاسُ أَبَا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ، فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِأُمُورِكُمْ ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ ، فَبَايَعَ النَّاسُ أَبَا بَعْدَ بَيْعَةً عَامَّةً ، بَعْدَ بَيْعَةِ السَّقِيفَة (٢).

<sup>(</sup>۱) قال ابن التين فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (۱۲۳/۱۵): قدم الصحبة لشرفها، ولما كان غيره قد يشاركه فيها عطف عليها ما انفرد به أبوبكر هذه، وهو كونه «ثاني اثنين»، وهي أعظم فضائله التي استحق بها أن يكون الخليفة من بعد النبي صَابَتَهُ عَلَيْهِ سَلَمَ.

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك البخاري في صحيحه \_ كتاب الأحكام \_ باب الاستخلاف \_ رقم الحديث (٢) (717) \_ وابن حبان في صحيحه \_ رقم الحديث (٢٦٢٠) \_ وابن إسحاق في السيرة (717).



# مَوْقِفُ عُمَرَ ﴿ مِنْ بَعْثِ جَيْشِ أُسَامَةَ ﴿ مَ

أُوَّلُ عَمَلٍ قَامَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ إِنَّهُ بَعْدَ بَيْعَتِهِ هُوَ إِنْفَاذُ جَيْشِ أُسَامَةَ ﴿ فَيَهُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِأَيَّامٍ قَدْ جَهَّزَ جَيْشًا لِغَزْوِ قُضَاعَةَ فِي الشَّامِ ، وَأُمَّرَ عَلَيْهِ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ﴿ فَا إِنْهِ مَا شَتُهِرَ هَذَا الْجَيْشُ بِاسْمِ جَيْشِ أُسَامَةَ . وَأَمَّرَ عَلَيْهِ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ﴿ فَا إِنِهِ مَا شَتُهِرَ هَذَا الْجَيْشُ بِاسْمِ جَيْشِ أُسَامَةً . فَاشْتُهِرَ هَذَا الْجَيْشُ إِلَى الْجُرْفِ (١) فَخَيَّمُوا بِهِ .

وَكَانَ فِي هَذَا الْجَيْشِ \_ جَيْشِ أُسَامَةَ \_ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَشَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَقَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ، وَضَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَقَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ، وَضَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَقَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ، وَضَعْيدُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَكَانَ عُمْرُ أُسَامَةَ عَلَيْهُ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً.

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمْرَتِهِ، اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمْرَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ (إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَحَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ (٢).

النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ (٢).

<sup>(</sup>١) الجُرف: بضم الجيم هو موضع قريب من المدينة . انظر النهاية (١/٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب المغازي \_ باب وفاة النبي صَلَّاتَمُنَهُ مَيَدِّه رقم الحديث =



وَكَانَ تَجْهِيزُ جَيْشِ أُسَامَةَ يَوْمَ السَّبْتِ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَوْمَيْنِ، فَتُوُفِّي رَسُولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُسَامَةُ وَجَيْشُهُ لَا يَزَالُ فِي الْجُرْفِ، فَلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ (١).

وَقَدْ عَظُمَ الْخَطْبُ وَاشْتَدَّ الْحَالُ وَنَجَمَ النِّفَاقُ بِالْمَدِينَةِ، وَارْتَدَّتِ الْعَرَبُ قَاطِبَةً، إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَالطَّائِفَ وَالْبَحْرَيْنِ، وَبَقِيَ الْمُسْلِمُونَ فِي هَذَا الْمَوْجِ الْهَائِلِ مِنَ الرِّدَّةِ.

## ﴿ المُشَاوَرَاتُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﴿ المُشَاوِرَاتُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ

إِخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ ﷺ فِي بَعْثِ جَيْشِ أُسَامَةَ هَلْ يُكْمِلُ أُسَامَةُ ﴿ مَهَمَّتَهُ اللَّهِ مَهَمَّتَهُ اللَّهِ مَا اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ يَبْقَى فِي الْمَدِينَةِ لِحِمَايَتِهَا مِنَ الْمُرْتَدِّينَ؟ التِي كَلَّفَهُ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَالِيَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ يَبْقَى فِي الْمَدِينَةِ لِحِمَايَتِهَا مِنَ الْمُرْتَدِّينَ؟

 <sup>= (</sup>٤٤٦٩) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ﷺ \_ رقم الحديث (٢٤٢٦).

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٥٠٢/٨).

<sup>(</sup>٢) اشرأبُّ: أي ارتفع وعلا · انظر لسان العرب (٦٩/٧) .

<sup>(</sup>٣) هاض فلانٌ الشيء: ألانه · انظر لسان العرب (١٧٩/١٥) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٢١٧).



فَيُجْمِعُ الصَّحَابَةُ عَيْشِهِ وَمَعَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَيْهُ: أَنْ يَبْقَى جَيْشُ أَسَامَةَ بِالْمَدِينَةِ لِحِمَايَتِهَا، وَلَا يَخْرُجَ إِلَى الشَّامِ، لَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ عَيْهُ رَفَضَ أَسَامَةَ بِالْمَدِينَةِ لِحِمَايَتِهَا، وَلَا يَخْرُجَ إِلَى الشَّامِ، لَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ عَيْهُ رَفَضَ ذَلِكَ رَفْضًا شَدِيدًا، وَقَالَ: وَالذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَوْ جَرَّتِ الْكِلَابُ بِأَرْجُلِ ذَلِكَ رَفْضًا شَدِيدًا، وَقَالَ: وَالذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَوْ جَرَّتِ الْكِلَابُ بِأَرْجُلِ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَا رَدَدْتُ جَيْشًا وَجَهَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَلَا حَلَلْتُ لِوَاءً عَقَدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَلَا حَلَلْتُ لِوَاءً عَقَدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ .

وَخَرَجَ جَيْشُ أُسَامَةَ ﴿ فَهَبَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَهُ مَ خَيْشَ أُسَامَةً وَكُوبَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَهُ مُولِمَ أُسَامَةً وَيُوصِيهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ مَاشِيًا عَلَى رِجْلَيْهِ ، وَأُسَامَةُ رَاكِبًا ، فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ الله ، وَاللهِ لَتَرْكَبَنَّ أَوْ لَأَنْزِلَنَّ .

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ: وَاللهِ لَا تَنْزِلُ وَلَا أَرْكَبُ، وَمَا عَلَيَّ أَنْ أُغَبِّرَ قَدَمَيَّ فِي سَبِيلِ اللهِ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِأُسَامَةَ: إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعِينَنِي بِعُمَرَ فَي سَبِيلِ اللهِ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِأُسَامَةَ: إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعِينَنِي بِعُمَرَ فَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَذْهَبُ مَعَ جَيْشِ أَسَامَةً (١).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ ﴿ إِنَّ فَكَانَ خُرُوجُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ أَكْبَرِ الْمَصَالِحِ، فَسَارَ جَيْشُ أُسَامَةَ لَا يَمُرُّونَ بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ إِلَّا أُرْعِبُوا مِنْهُمْ، وَقَالُوا: مَا خَرَجَ هَؤُلَاءِ إِلَّا وَعِنْدَهُمْ قُوَّةٌ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية (٦٩٦/٦) ـ الكامل في التاريخ (١٩٥/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر البداية والنهاية (٦/٥٩٦)٠



# رَأْيُ عُمَرَ ﴿ فِي قِتَالِ الْمُرْتَدِّينَ

فَلَمَّا أَنْفَذَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ﴿ هَيْهُ جَيْشَ أُسَامَةَ ، قَلَّ الْجُنْدُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﴿ وَالْمُوا (١) أَنْ يَهْجُمُوا الصِّدِّيقِ ﴿ وَرَامُوا (١) أَنْ يَهْجُمُوا عَلَيْهَا .

فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ عَلَى أَنْقَابِ (٢) الْمَدِينَةِ حُرَّاسًا يَبِيتُونَ بِالْجُيُوشِ حَوْلَهَا، فَمِنْ أُمَرَاءِ الْحَرَسِ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

وَجَعَلَتْ وُفُودُ الْعَرَبِ تَقْدُمُ الْمَدِينَةَ ، يُقِرُّونَ بِالصَّلَاةِ وَيَمْتَنِعُونَ مِنْ أَدَاءِ النَّكَاةِ ، وَمِنْهُمْ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِهَا إِلَى الصِّدِّيقِ ﴿ إِنَّ مَاكُتُ بُولِهِ تَعَالَى : الزَّكَاةِ ، وَمِنْهُمْ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِهَا إِلَى الصِّدِّيقِ ﴿ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَهُمُ أَنَ لَهُ مُ اللَّهُ مَنْ صَلَاتُهُ سَكَنُ لَنَا لِلَّا إِلَى مَنْ صَلَاتُهُ سَكَنُ لَنَا لِ أَيْ رَحْمَةٌ لَنَا لِـ .

فَهُنَا تَكَلَّمَ الصَّحَابَةُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﴿ إِنَّهُ وَقَالُوا لَهُ: نَتْرُكُهُمْ وَمَا هُمْ

<sup>(</sup>١) رام الشيء: طلبه. انظر لسان العرب (٥/٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) أنقاب: جمع نَقْب وهو الطريق. انظر لسان العرب (١٤/٢٥٠).



عَلَيْهِ مِنْ مَنْعِ الزَّكَاةِ، وَنَتَأَلَّفُهُمْ حَتَّى يَتَمَكَّنَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ يُزَكُّونَ، فَامْتَنَعَ أَبُو بَكْرٍ هِيهُ وَرَفَضَ ذَلِكَ رَفْضًا شَدِيدًا(١).

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ﴿ إِنَهُ اللَّهُ عَلَامَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَهَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَمَ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا » (٢).

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ ﴿ فَهُ وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ النَّوَ اللهِ فَإِنَّ النَّوَ اللهِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (٣) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَى مَنْعِهِ . قَالَ عُمَرُ ﴿ فَهُ اللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ عَلَى مَنْعِهِ . قَالَ عُمَرُ ﴿ فَهُ اللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ عَلَى مَنْعِهِ . قَالَ عُمَرُ ﴿ فَهُ اللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ عَلَى مَنْعِهِ . قَالَ عُمَرُ فَتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (١٠) .

## ﴿ فَائِدَةً دَقِيقَةً:

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ قَدْ تَخْفَى

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهابة (٧٠٦/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرج هذا الحديث: البخاري في صحيحه \_ كتاب استتابة المرتدين \_ باب قتل من أبى قبول الفرائض \_ رقم الحديث (٢٩٢٥) (٢٩٢٥) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الإيمان \_ . باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله \_ رقم الحديث (٢٠).

<sup>(</sup>٣) العناق: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة · انظر النهاية (٢٨١/٣) .

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك البخاري في صحيحه \_ كتاب استتابة المرتدين \_ باب قتل من أبى قبول الفرائض \_ رقم الحديث (٢٩٢٤) (٢٩٢٥) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الإيمان \_ ـ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله \_ رقم الحديث (٢٠).



عَلَى بَعْضِ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَيَطَّلِعَ عَلَيْهَا آحَادُهُمْ، وَلِهَذَا لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآرَاءِ وَلَوْ قَوِيَتْ مَعَ وُجُودِ سُنَّةٍ تُخَالِفُهَا، وَلَا يُقَالُ كَيْفَ خَفِيَ ذَا عَلَى فُلَانٍ<sup>(١)</sup>؟.

# ﴿ قِصَّتُهُ ﴿ مَعَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ ﴿ لَا تَشْبُتُ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الصَّغِيرِ، وَالْمَحَامِلِيُّ فِي أَمَالِيهِ ـ كَمَا فِي الْإِصَابَةِ ـ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لِانْقِطَاعِهِ وَعَلَى نَكَارَةٍ فِيهِ ـ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَمْرٍ و فِي الْإِصَابَةِ ـ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لِانْقِطَاعِهِ وَعَلَى نَكَارَةٍ فِيهِ ـ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : جَاءَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ هِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ : جَاءَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ هِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ اللهِ ، إِنَّ عِنْدَنَا أَرْضًا سَبْخَةً (٢) ، لَيْسَ فِيهَا كَلَأُ وَلَا مَنْفَعَةٌ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقْطِعَنَاهَا ؟

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١٠٧/١).

<sup>(</sup>٢) الأرض السبخة: هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تُنبت إلا بعض الشجر · انظر النهاية (٣٠٠/٢).



فَأَقْبَلَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﴿ وَهُمَا يَتَذَمَّرَانِ ، فَقَالًا: مَا نَدْرِي وَاللهِ أَنْتَ الْخَلِيفَةُ أَمْ عُمَرُ ؟

فَقَالَ ﴿ فَهُو مُغْضَبُ حَتَّى فَقَالَ ﴿ فَهُو مُغْضَبُ حَتَّى وَقَفَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ﴿ فَهُ مَغْضَبُ مَتَّى وَقَفَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ﴿ فَهَا لَا أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الذِي أَقْطَعْتَهُمَا ، أَرْضٌ هِيَ لَكَ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ؟

قَالَ: بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَخُصَّ بِهَا هَذَيْنِ؟ قَالَ: اسْتَشَرْتُ الذِينَ حَوْلِي، فَأَشَارُوا عَلَيَّ بِذَلِكَ، وَقَدْ قُلْتُ لَكَ: إِنَّكَ أَقْوَى عَلَى هَذَا مِنِّي فَغَلَبْتَنِي (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر الإصابة (۲٤٠/٤) \_ وأوردها الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (۳۸٤/۱) وضعف إسنادها \_ ومن تأمَّل طريقة مخاطبة عمر رهي لخليفة النبي صَالَتَهُ عَيْمَ أبي بكر الصديق في عَلِمَ بطلان هذه القصة .



# دَوْرُ عُمَرَ الله فِي جَمْعِ الْقُرْآنِ

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ الْبُو رَصَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ ، فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ : إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ (١) يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي بَكْرٍ : إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ : إِنَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي وَإِنِّي أَخْشَى إِنِ اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ : كَيْفَ نَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللهِ صَلِّلَا لَمْ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللهِ صَلِّلَا لَمْ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلُ مُرَانِ ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ : كَيْفَ نَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللهِ صَلِّلِيَهِ وَمِيَلِمَ ؟

فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِذَلِكَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الذِي رَأَى عُمَرُ.

قَالَ زَيْدٌ: فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ (٢)، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَتَتَبَّع الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (١٤/١٠): استحرَّ أي اشتدَّ وكثُر.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (١٦/١٠): ذكر أبو بكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك: كونه شاباً فيكون أنشط لما يطلب منه، وكونه عاقلاً فيكون أوعى له، وكونه لا يتهم فتركن النفس إليه، وكونه كان يكتب الوحي فيكون أكثر ممارسة له، وهذه الصفات التي اجتمعت له قد توجد في غيره لكن مفرقة.



قَالَ زَيْدٌ ﷺ: فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللهِ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﴾ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ (١) وَاللِّخَافِ (٢) وَصُدُورِ الرِّجَالِ (٣).

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَلَيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَالَ: أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الْمَصَاحِفِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، كَانَ أَوْلَ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ (٤).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَمَا فَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَيْ يُعَدُّ فِي فَضَائِلِهِ، وَيُنَوِّهُ بِعَظِيمِ مَنْقُبَتِهِ ﴿ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً بِعَظِيمِ مَنْقُبَتِهِ ﴿ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) العُسُب: جمع عَسيب وهي جريدة النخل انظر النهاية (٢١٢/٣).

<sup>(</sup>٢) اللِّخاف: جمع لَخْفَة وهي الحجارة الرقاق. انظر النهاية (٢١٠/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل القرآن \_ باب جمع القرآن \_ رقم الحديث (٩٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٥١٣) \_ وأورده الحافظ في الفتح (١٥/١٠) وحسن إسناده .

<sup>(</sup>٥) أخرج هذا الحديث: الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الزكاة \_ باب الحدث على الصدقة ولو بشق تمرة \_ رقم الحديث (١٠١٧).



فَمَا جَمَعَ الْقُرْآنَ أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَدْ أَعْلَمَ اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ بِأَنَّهُ مَجْمُوعٌ فِي الصَّحُفِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَلُولُ أَعْلَمَ اللهُ تَعَالَى فِي الصَّحُفِ فِي الصَّحُفِ فَي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَلُولُ صَحُفَا مُطَهَّرَةً ﴾ وَكَانَ الْقُرْآنُ مَكْتُوبًا فِي الصَّحُفِ ، لَكِنْ كَانَتْ مُفَرَّقَةً فَجَمَعَهَا أَبُو بَكْرٍ ﴿ يَهُمُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ (١).

## قِصَّةُ عُمَرَ ﷺ فِي حَضَانَةِ ابْنِهِ عَاصِمٍ (٢):

وَفِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَالِكٍ فِي الْمُوطَّأِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لِكِ فِي الْمُوطَّأِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللَّهُ مَا لَا مَا لِكُ فِي الْمُوطَّأِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللَّهُ مَا لِللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١٥/١٠).

<sup>(</sup>٢) عاصم بن عمر بن الخطاب ، وُلِدَ قبل وفاة النبي صَلَّتَهُ عَلَيْهُ بَسَنتين، وخاصمت فيه أمه أباه عمر بن الخطاب الله إلى أبي بكر الصديق الله الله وهو ابن أربع سنين، وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز لأمه انظر أسد الغابة (٥٠٩/٢).

وقال الإمام الذهبي في ترحمته في السير (٤/٩٧): كان من نبلاء الرجال ديِّناً، خيِّراً، صالحاً، وكان بليغاً، فصيحاً، شاعراً.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه \_ رقم الحديث (١٩٤٦٤) \_ وضعفه الألباني في إرواء
 الغليل (٧/٥٧) \_ وضعفه أيضًا في السلسلة الصحيحة (١ \_ القسم الثاني/ ٧٠٩).



فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلَامَ (١).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا خَبَرٌ مَشْهُورٌ مِنْ وُجُوهٍ مَنْقَطِعَةٍ وَمُتَّصِلَةٍ ، تَلَقَّاهُ أَهْلُ الْعِلْم بِالْقَبُولِ وَالْعَمَلِ (٢).

# ﴿ زِيَارَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ ﴿ لِأُمِّ أَيْمَنَ (٣) ﴿ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ اللَّهِ اللَّهِ ال

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ قَالَ: قَالَ: قَالَ وَاللهِ اللهِ مَاللهُ عَلَيْهِوَسَلَةً لِعُمَرَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَرُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَاللهُ عَلَيْهِوَسَلَةً يَرُورُهَا ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ ، فَقَالَا نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَاللهُ عَلَيْهِوَسَلَةً يَرُورُهَا ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ ، فَقَالَا نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَاللهُ عَلَيْهِوَسَلَةً ، فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ الْهُ حَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ صَاللهُ عَلَيْهِوَسَلَةً ، فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ الْوَحْيَ لَا أَكُونَ أَعْلَمَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَاللهُ عَلَيْهِوَسَلَةً ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ لَا أَكُونَ أَعْلَمَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَاللهُ عَلَيْهِوَسَلَةً ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ لَا أَكُونَ أَعْلَمَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَاللهُ عَلَيْهِوَسَلَةً ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ لَا اللهُ عَنْ السَّمَاءِ ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ ، فَجَعَلَا يَبْكِيانِ مَعَهَا (١٤).

<sup>(</sup>١) انظر موطأ الإمام مالك (٧٦٧/٢).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد (٣٩١).

<sup>(</sup>٣) هي بركة الحبشية حاضنة النبي صَلَّتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وهو صغير، ورثها رسول الله صَلَّتَهُ عَنَى مَن أَبِيهُ لَمِن مَن أَبِيه لَما تُوفِي، وأعتقها رسول الله صَلَّتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وأسلمت قديماً أول الإسلام، وهاجرت إلى المدينة، وزوجها رسول الله صَلَّتُهُ عَنِيهُ مولاه زيد بن حارثة على أمامة على أسلمة على النابة (٣٥٨/٨) أسد الغابة (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل أم أيمن الله ي - رقم الحديث (٢٤٥٤).



# اِسْتِخْلَافُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﴿ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ السِّدِ

أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ إِنَّهُ قَالَ : لَمَّا اسْتُعِزَّ (١) بِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﴿ يَهُ دَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ﴿ يَهُ فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: مَا تَسْأَلُنِي عَنْ أَخْبِرْنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: مَا تَسْأَلُنِي عَنْ أَمْرٍ إِلَّا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، ثُمَّ قَالَ: هُوَ وَاللهِ أَفْضَلُ مَنْ رَأْيِكَ فِيهِ.

ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﴿ فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ عُمَرَ؟

فَقَالَ عُثْمَانُ ﷺ: اللَّهُمَّ عِلْمِي بِهِ أَنَّ سَرِيرَتَهُ خَيْرٌ مِنْ عَلَانِيَتِهِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِينَا مِثْلَهُ (٢).

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ أَبِي دَخَلَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ مَاذَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ غَدًا، وَقَدِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ: أَجْلِسُونِي ، فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ: أَبِاللهِ تُرْهِبُونِي ؟ أَقُولُ: اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَهُمْ (٣).

<sup>(</sup>١) استُعِزَّ: أي اشتدَّ به المرض وأشرف على الموت. انظر النهاية (٢٠٦/٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد في طبقاته (۲/۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في طبقاته (١٤٦/٣).



وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ حَسَنِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيٌّ اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَفَاةُ اسْتَخْلَفَ عُمَرَ رَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيٌّ عَلِيٌّ عَلِيٌّ اللَّهِ عَلِيًّ اللَّهِ عَلِيًّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيًّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيًّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيًّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيًّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيًّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَطَلْحَةُ ﴿ فَهُمَّا ، فَقَالًا: مَنِ اسْتَخْلَفْتَ ؟

قَالَ: عُمَرُ ، قَالَا: فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ لِرَبِّكَ ؟

قَالَ: أَبِاللهِ تُفْرِقَانِي؟ لَأَنَا أَعْلَمُ بِاللهِ وَبِعُمَرَ مِنْكُمَا، أَقُولُ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَهْلِكَ (١).

ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﴿ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم هَذَا مَا عَهِدَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ فِي آخِرِ عَهْدِهِ بِالدُّنْيَا خَارِجًا مِنْهَا ، وَأَوَّلُ عَهْدِهِ بِالْآخِرَةِ دَاخِلًا فِيهَا، حَيْثُ يُؤْمِنُ الْكَافِرُ، وَيُوقِنُ الْفَاجِرُ، وَيَصْدُقُ الْكَاذِبُ، إِنِّي اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ(٢)، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، وَإِنِّي لَمْ آلُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَدِينَه وَنَفْسِي وَإِيَّاكُمْ خَيْرًا، فَإِنْ عَدَلَ فَذَلِكَ ظَنِّي بِهِ وَعِلْمِي فِيهِ، وَإِنْ بَدَّلَ فَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْم، وَالْخَيْرَ أَرَدْتُ، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِمُونَ ﴾، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْكِتَابِ فَخَتَمَهُ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في طبقاته (١٤٦/٣).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢٧٠٦/٦): حديث أن أبا بكر عهد إلى عمر \_ أي بالخلافة \_ هو مشهور في التواريخ الثابتة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في طبقاته (١٠٦/٣).



# • وَصِيَّةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ اللهِ فَرَرِكَتُهُ:

ثُمَّ أَوْصَى ﷺ بِتَرِكَتِهِ لِلْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ، فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ أَبُو بَكْرٍ مَرَضَهُ الذِي مَاتَ فِيهِ، قَالَ: انْظُرُوا مَا زَادَ فِي مَالِي مُنْذُ دَخَلْتُ الْإِمَارَةَ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَى الْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِي.

قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ مَا مَاتَ نَظَرْنَا فَإِذَا عَبْدٌ نُوبِيٌّ كَانَ يَحْمِلُ صِبْيَانَهُ ، وَنَاضِحُ (١) كَانَ يَسْقِي عَلَيْهِ ، فَبَعَثْنَا بِهِمَا إِلَى عُمَرَ ﴿ فَهَ فَقَالَ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ تَعَبًا شَدِيدًا (٢).

<sup>(</sup>١) الناضح: هي الناقة التي يُسقى عليها . انظر النهاية (٥٩/٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك ابن سعد في طبقاته (١٠٢/٣) \_ وأورده الحافظ في الفتح (٥/٥) وصحح اسناده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير \_ باب أفرس الناس ثلاثة \_ رقم الحديث (٣٣٧٣) .



\* قَالَ الْإِمَامُ النَّووِيُّ: وَكَانَتْ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي الإِسْلامِ الْمَوَاقِفُ الْعَظِيمَةَ \_ بِمُهِمٍّ مِنْ أَحْسَنِ مَنَاقِبِهِ، الْمَوَاقِفُ الْعَظِيمَةَ \_ بِمُهِمٍّ مِنْ أَحْسَنِ مَنَاقِبِهِ، وَهُوَ اسْتِخْلَافُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَهُ، وَأَجَلِّ فَضَائِلِهِ، وَهُوَ اسْتِخْلَافُهُ اللهُ الْأُمَّةَ، فَخَلَّفَهُ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ أَحْسَنَ وَتَفَرُّسُهُ فِيهِ، وَوَصِيَّتُهُ لَهُ، وَاسْتِيدَاعُهُ اللهَ الْأُمَّةَ، فَخَلَّفَهُ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ أَحْسَنَ الْخِلَافَةِ، وَطَهَرَ لَعُمَرَ فَعْلَاتِهِ اللهِ عَمَالَى ، وَوَاحِدَةٌ مِنْ فَعْلَاتِهِ الْخِلَافَةِ، وَطَهَرَ لَعُمَرَ فَيْ اللّهِ اللهُ عَمَالَى ، وَوَاحِدَةٌ مِنْ فَعْلَاتِهِ تَمْهِيدُ اللهِ تَعَالَى ، بِأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَى اللّهِ تَعَالَى ، بِأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَى اللّهِ اللهِ تَعَالَى ، بِأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَى اللّهِ اللهِ تَعَالَى ، بِأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ تَعَالَى ، بِأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وَمَنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ بِأَنْ أَلْهُمَ الصِّدِّيقَ ﴿ فَي الْأَمْرِ بَعْدَهُ قِيَامًا تَامَّا، لَمْ يَدُرِ الْفَلَكُ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَلَى مِثْلِهِ، فِي قُوَّةِ سِيرَتِهِ، وَكَمَالِ عَدْلِهِ، وَتَمَّ فِي أَيَّامِهِ فَتْحُ الْبِلَادِ الشَّامِيَّةِ بِكَمَالِهَا، وَدِيَارِ مِصْرَ سِيرَتِهِ، وَكَمَالِ عَدْلِهِ، وَتَمَّ فِي أَيَّامِهِ فَتْحُ الْبِلَادِ الشَّامِيَّةِ بِكَمَالِهَا، وَدِيَارِ مِصْرَ إِلَى آخِرِهَا، وَأَكْثَرِ إِقْلِيمٍ فَارِسَ، وَكَسَّرَ كِسْرَى وَأَهَانَهُ غَايَةَ الْهُوَانِ، وَتَقَهْقَرَ إِلَى آخِرِهَا، وَأَكْثَرِ إِقْلِيمٍ فَارِسَ، وَكَسَّرَ كِسْرَى وَأَهَانَهُ غَايَةَ الْهُوَانِ، وَتَقَهْقَرَ إِلَى آخِرِهَا، وَأَكْثَرِ إِقْلِيمٍ فَارِسَ، وَكَسَّرَ كِسْرَى وَأَهَانَهُ عَايَةَ الْهُوَانِ، وَتَقَهْقَرَ إِلَى آخِرِهَا، وَأَكْثَرِ إِقْلِيمٍ فَارِسَ، وَكَسَّرَ كِسْرَى وَأَهَانَهُ عَايَةَ الْهُوَانِ، وَتَقَهْقَرَ إِلَى آخِرِهَا، وَأَكْثَةِ ، وَقَصَّرَ قَيْصَرَ، وَانْتَزَعَ يَدَهُ عَنْ بِلَادِ الشَّامِ، فَانْحَازَ إِلَى قُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَأَنْفَقَ أَمْوَالَهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ، كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ وَوَعَدَ بِهِ رَسُولُ اللهِ، عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ أَتَمُّ سَلَامٍ وَأَزْكَى صَلَاةً (١).

<sup>(</sup>١) انظر تهذيب الأسماء واللغات (٣٩٠/٣).

<sup>( )</sup> انظر تفسیر ابن کثیر ( 7/ ) .



# إِنْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافَةِ عُمَرَ ﷺ

قَالَ الْإِمَامُ النَّووِيُّ: ... وَأَجْمَعُوا \_ أَي الْمُسْلِمِينَ \_ عَلَى انْعِقَادِ الْخِلَافَةِ بِالإَسْتِخْلَافِ وَعَلَى انْعِقَادِهَا بِعَقْدِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ لِإِنْسَانٍ إِذَا لَمْ الْخِلَافَةِ بِالإَسْتِخْلَافِ وَعَلَى انْعِقَادِهَا بِعَقْدِ أَهْلِ الْحَلِيفَةِ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ يَسْتَخْلِفِ الْخَلِيفَةِ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ جَمَاعَةٍ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ عَنَى بِالسِّتَةِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَمَاعَةٍ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ عَنَى الْمُسْلِمِينَ نَصْبُ خَلِيفَةٍ، وَوُجُوبُهُ بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ، ... وَأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ هَا لَهُ عَلَى انْفِيذِ عَهْدِهِ إِلَى عُمَرَ عَلَى تَنْفِيذِ عَهْدِهِ إِلَى عُمَرَ عَلَى الشَّورَى ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا أَحَدُّ (١).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: «الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ عَامًا، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُلْكُ».

قَالَ سَفِينَةُ: أَمْسِكْ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ سَنَتَيْنِ، وَخِلَافَةَ عُمَرَ عَشْرَ سِنِينَ، وَخِلَافَةَ عُمْرَ عَشْرَ سِنِينَ، وَخِلَافَةَ عُلِيٍّ سِتَّ سِنِينَ (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢١٩١٩) \_ وأبو داود في سننه \_ كتاب السنة \_ باب في الخلفاء \_ رقم الحديث (٢٦٤٧).



قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وَإِنَّمَا كَمُّلَتِ الثَّلَاثُونَ بِخِلَافَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وَإِنَّمَا كَمُّلَتِ الثَّلاثُونَ بِخِلَافَةِ الْحَدَى فَإِنَّهُ عَنِ الْأَوَّلِ مِنْ سَنَةٍ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ، وَذَلِكَ كَمَالُ ثَلَاثِينَ سَنَةً مِنْ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَهُ عَيْهِوَسَلَةٍ، فَإِنَّهُ تُوفِقِينَ مَنْ قَوْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا (۱). صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا (۱).

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَرَ عَلَى عُمرَ عَنَى اللهِ عَلَى عُمرَ اللهِ عَلَى عُمرَ اللهِ عَلَى عُمرَ اللهِ عَلَى عُمَرَ اللهِ عَلَى عُمَرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عُمرَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الله

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية (٨/٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) البيضاء: هي الفضة · انظر النهاية (١٦٩/١) ·

<sup>(</sup>٣) الصفراء: هي الذهب، انظر النهاية (٣٤/٣)٠

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في النهاية (١٢١/٣): قوله هذا: من هول المطلع: يريد به الموقف يوم القيامة، أو ما يُشْرِف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت، فشبَّهه بالمطلع الذي يُشْرَف عليه من موضع عالي.

والخبر أخرجه ابن حبان في صحيحه \_ كتاب إخباره صَأَلِلْمَا عَنِيرَالَة عن مناقب الصحابة \_==



وَقَالَ الشَّيْخُ عَلِي الطَّنْطَاوِي: إِنَّ عُمَرَ ﷺ وَلِيَ الْخِلَافَةَ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، وَإِرَادَتِهِمْ، فَهُمُ الذِينَ فَوَّضُوا لِأَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﷺ انْتِخَابَ الْخَلِيفَةِ، وَجَعَلُوهُ نَائِبًا عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ، فَشَاوَرَ، ثُمَّ عَيَّنَ الْخَلِيفَةَ، ثُمَّ عَرَضَ الْخَلِيفَةِ، وَجَعَلُوهُ نَائِبًا عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ، فَشَاوَرَ، ثُمَّ عَيَّنَ الْخَلِيفَةَ، ثُمَّ عَرَضَ هَذَا التَّعْيِينَ عَلَى النَّاسِ، فَأَقَرُّوهُ، وَأَمْضَوْهُ، وَوَافَقُوا عَلَيْهِ، وَأَصْحَابُ الْحَلِّ هَذَا التَّعْيِينَ عَلَى النَّاسِ، فَأَقَرُّوهُ، وَأَمْضَوْهُ، وَوَافَقُوا عَلَيْهِ، وَأَصْحَابُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ فِي الْأُمَّةِ مُمُ النُّوَّابُ (الطَّبِيعِيُّونَ) عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَإِذًا فَلَمْ يَكُنِ السُّورِيَّةِ وَأَعْدَلِهَا (۱).

قُلْتُ: تَوَلَّى عُمَرُ ﴿ الْحَلَافَةَ فِي بِدَايَةِ الْقِتَالِ الْمَرِيرِ فِي الشَّامِ، حَيْثُ تَجَمَّعَ الْمُسْلِمُونَ فِي الْيَرْمُوكِ لِقِتَالِ جُمُوعِ الرُّومِ الْهَائِلَةِ، وَتُعَدُّ خِلَافَتُهُ ﴿ يَخَمَّعَ الْمُسْلِمُونَ فِي الْيَرْمُوكِ لِقِتَالِ جُمُوعِ الرُّومِ الْهَائِلَةِ، وَتُعَدُّ خِلَافَتُهُ وَسَلَمَ مِنْ أَجْمَلِ وَأَفْضَلِ السَّنَوَاتِ فِي تَارِيخِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ حَيَاةِ النَّبِيِّ صَالَسَهَ عَيَهِ وَسَلَمَ وَلَا مَنْ وَالْمَانِ فِي الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ عَلَى اتَسَاعِهَا لِللهِ صَلَّسَهُ عَيْدُوسَلَمَ مِنْ ظُهُورِ الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ فِي الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ عَلَى اتَسَاعِهَا لَلهِ صَلَيْتَهُ عَيْدُوسَلَمَ مِنْ ظُهُورِ الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ فِي الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ عَلَى اتَسَاعِهَا لَلهُ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَلَا أَمَانِ فِي الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ عَلَى اتَسَاعِهَا لَلهُ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَلَا أَمْنِ وَالْأَمَانِ فِي الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ عَلَى اتَسَاعِهَا لَلهُ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ مَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ خَبَّالِ بْنِ الْأَرْتِ وَكُثْرَةِ الْمَالِ ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ اللهِ صَلَسَهُ عَيْدِوسَةٍ عَنْ خَبَالِ بْنِ الْأَرْتِ اللهُ وَمَالَاهُ اللهِ مَالَاتُهُ وَلَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَاسَهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ لَذَا ؟ وَهُو مُتَوسَدُ بُرُدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ لِهُ لَنَا لَهُ: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو اللهَ لَنَا؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ (٢) يُحْفَرُ لَهُ فِي

باب رضا المصطفى صَلَاتَهُ عَنَ عَمْر ﴿ عَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَمْر ﴿ ١٨٩١ ﴾ ـ والحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة ﴿ ١٠٧٤ ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب أبو بكر الصديق للشيخ علي الطنطاوي ﷺ (ص٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٣٢٨/١٤): فيه تسلية لهم وإشارة إلى الصبر حتى تنقضي المدة=



الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ('') حَتَّى يَسِيرَ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ('') حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ، أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ "(').

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ ﴿ الْمَاءُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ ﴿ اللهِ الْفَاقَةَ (٣) ، ثُمَّ أَتَاهُ وَجُلُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ ، فَقَالَ صَلَاسَهُ عَلَيه وَسَلَةَ : ﴿ يَا عَدِي مُ ، هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ (١٤) ؟ ».

قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:

«فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ الظَّعِينَةَ (٥) تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ

<sup>=</sup> المقدورة، وإلى ذلك الإشارة بقوله صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «ولكنكم تستعجلون».

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٧/٥٥): المراد بالأمر الإسلام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب المناقب \_ باب علامات النبوة في الإسلام \_ رقم الحديث (٣٦١٢) \_ وأخرجه في مواضع من صحيحه \_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢١٠٥٧).

<sup>(</sup>٣) الفاقة: الحاجة والفقر. انظر النهاية (٣/٣٤).

<sup>(</sup>٤) الحيرة: بكسر الحاء ثم سكون مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة، انظر معجم البلدان (٢٠٢/٣).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٣١٨/٧): الظعينة: هي المرأة في الهودج.



بِالْكُعْبَةِ (١) لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ »، قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: فَأَيْنَ دَعَّارُ (٢) طَيْءِ الذِينَ قَدْ سَعَّرُوا (٣) الْبِلَادَ ؟ ( وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كَالَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا (٣) الْبِلَادَ ؟ ( وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى »، قُلْتُ: كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ ؟ قَالَ صَلَاللَهُ عَيْهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْ ءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ . . . » (١٠).

قَالَ عَدِيٌّ ﴿ اللهُ ، وَكُنْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللهُ ، وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِم صَلَسَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿ يُعْرِجُ مِلْ ءَ كَفِّهِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) زاد الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٨٢٦٠): «في غير جوار أحد».

<sup>(</sup>٢) الدَعَّار: هو الخبيث المفسد. انظر النهاية (١١١/٢).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٣١٨/٧): أي أوقدوا نار الفتنة ، أي ملأوا الأرض شرًّا وفسادًا .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٣١٩/٧): أي لعدم الفقراء في ذلك الزمان، وتقدم في الزكاة من صحيح البخاري ـ قول من قال: إن ذلك عند نزول عيسى بن مريم هذا ويُحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز هذا، وبذلك جزم البيهقي في دلائل النبوة (٣٢٣٦) من طريق يعقوب بن سفيان بسنده إلى عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: إنما ولي عمر بن عبد العزيز: ثلاثين شهرًا، ألا والله ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم، فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله، يتذكر من يضعه فيه، فلا يجده، وقد أغنى عمر الناس.

قال البيهقي: فيه تصديق ما روينا في حديث عدي بن حاتم.

قال الحافظ في الفتح ولا شكَّ في رجحان هذا الاحتمال على الأول لقوله صَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في الحديث: «ولثن طالت بك حياة».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب المناقب \_ باب علامات النبوة في الإسلام \_ رقم الحديث (٣٥٩٥). الحديث (١٨٢٦٠).



#### ﴿ خُطْبَتُهُ ﴿ إِنَّهُ بَعْدَ تَوَلِّيهِ الْخِلَافَةَ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ فَيْ يَقُولُ: إِنَّ أَنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ فَيْ يَقُولُ: إِنَّ أَنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَهُ عَيْهِ وَإِنَّ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْسَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْسَ اللهِ عَلَى الله عَمْ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَي خَطَبَ النَّاسَ عَلَى مِنْبُرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْكُمْ أَنْكُمْ تَوْنِسُونَ مِنِّي شِدَّةً وَغَلْظَةً، وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَهُ عَنِيهِ، فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ، وَغِلْظَةً، وَذَلِكَ أَنِي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَهُ عَنِيهِ، فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ، وَكَانَ كَمَا قَالَ اللهُ: بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّوفًا رَحِيمًا، فَكُنْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالسَّيْفِ وَكَانَ كَمَا قَالَ اللهُ: بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّوفًا رَحِيمًا، فَكُنْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالسَّيْفِ وَكَانَ كَمَا قَالَ اللهُ: بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّوفًا رَحِيمًا، فَكُنْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالسَّيْفِ الْمَسْلُولِ إِلَّا أَنْ يُغْمِدَنِي أَوْ يَنْهَانِي عَنْ أَمْرٍ فَأَكُفَّ، وَإِلَّا أَقْدَمْتُ عَلَى النَّاسِ لِمَكَانِ لِينِهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الشهادات \_ باب الشهداء العدول \_ رقم الحديث (۲) . (۲۲٤۱)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك \_ كتاب العلم \_ باب خطبة عمر الله بعدما ولي على الناس \_ رقم الحديث (٤٤٥) \_ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو صالح فقد=



# ٠ هَلْ هَذِهِ الْخُطْبَةُ قَالَهَا يَوْمَ تَوَلِّيهِ الْخِلَافَةَ؟

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي فَارِسٍ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ ﴿ مُسْنَدِهِ وَاللّٰهُ النَّاسُ، أَلَا إِنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَعْرِ فُكُمْ إِنْ بَيْنَ ظَهْرَانِينَا (١) النَّبِيُ صَالِسَهُ عَنِهِ وَاذْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ، وَإِذْ يُنَبِّئُنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، أَلَا وَإِنَّ النَّبِي صَالَسَهُ عَنِهِ وَسَلَمْ قَدِ انْطَلَقَ (٢)، وَقَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ، وَإِنَّمَا أَخْبَارِكُمْ، أَلَا وَإِنَّ النَّبِي صَالَسَهُ عَنِهِ وَمِنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ خَيْرًا ظَنَنَّا بِهِ خَيْرًا وَأَحْبَبْنَاهُ عَلَيْهِ، نَعْرِفُكُمْ بِمَا نَقُولُ لَكُمْ، مَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ خَيْرًا ظَنَنَّا بِهِ خَيْرًا وَأَحْبَبْنَاهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا شَرًّا، ظَنَنَّا بِهِ شَرًّا، وَأَبْغَضْنَاهُ عَلَيْهِ، سَرَائِرُكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا شَرًّا، ظَنَنَّا بِهِ شَرًّا، وَأَبْغَضْنَاهُ عَلَيْهِ، سَرَائِرُكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ، أَلَا إِنَّهُ وَلَنَا أَوْمُ أَنَ يُرِيدُ اللهَ وَمَا وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا شَرًّا، فَقَدْ خُيلً إِلَيْ وَبَنْ وَأَنَا أَحْسَبُ أَنَّ مَنْ قَرَأُ الْقُرْآنَ يُرِيدُ الللهَ وَمَا عِنْدَ النَّاسِ، عَنْدَهُ، فَقَدْ خُيلً إِلَيْ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللهُ إِنَّ رِجَالاً قَدْ قَرَوُهُ يُرِيدُونَ بِهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ، فَأَرِيدُوا الله بِقِرَاءَتِكُمْ، وَأَرِيدُوهُ بِأَعْمَالِكُمْ.

أَلَا إِنِّي وَاللهِ مَا أُرْسِلُ عُمَّالِي إِلَيْكُمْ لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ (٣)، وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، وَلَكِنْ أُرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَّتَكُمْ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ فَلْيَرْ فَعُهُ إِلَيْكُمْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِذًا لَأُقِصَّنَهُ مِنْهُ.

<sup>=</sup> احتج به البخاري، فأما سماع سعيد بن المسيب من عمر الله فيه، وأكثر أثمتنا على أنه قد سمع منه.

<sup>(</sup>١) قال الإمام السندي في شرح المسند (١٨٠/١): أي إذ كان بيننا النبي صَالَقَا عَلَيهِ وَسَلَّم ٠

<sup>(</sup>٢) أي مات.

<sup>(</sup>٣) أبشاركم: جمع بشرة وهو ظاهر الجلد. انظر النهاية (١٢٨/١).



فَوَثَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ﴿ إِنْ كَانَ الْمُوْمِنِينَ ، أَوَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَعِيَّةٍ ، فَأَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ ، أَئِنَّكَ لَمُقْتَصَّهُ مِنْهُ ؟

قَالَ: إِي وَالذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، إِذًا لَأُقِصَّنَهُ مِنْهُ، أَنَّى (١) لَا أُقِصَّهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ ؟

أَلَا لَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ، فَتُذِلُّوهُمْ، وَلَا تُجَمِّرُوهُمْ (٢) فَتَفْتِنُوهُمْ، وَلَا تُجَمِّرُوهُمْ (٢) فَتَفْتِنُوهُمْ، وَلَا تَمْنَعُوهُمْ (٤) تَمْنَعُوهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ (٥). تَمْنَعُوهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ (٥).

قُلْتُ: وَهَذِهِ الْخُطْبَةُ لَمْ يَقُلْهَا عُمَرُ ﴿ إِنْ مَا تَوَلَّى الْخِلَافَةَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ يَهُ لِعُمَرَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَمْ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ يَهُ لِعُمَرَ ﴿ اللَّهُ وَالْقِصَّةُ فِي ذَلِكَ يُلْقَبُ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ فِي ذَلِكَ يَلْقَبُ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ فِي أَلَّا بَعْدَ فَتْرَةٍ مِنْ خِلَافَتِهِ ، وَالْقِصَّةُ فِي ذَلِكَ يَلْقَبُ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ فِي أَوَّلِ الْكَتَابِ تَحْتَ عُنُوانِ : وَمِنْ أَلْقَابِهِ : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، مَشْهُورَةٌ ، ذَكَرْتُهَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ تَحْتَ عُنُوانِ : وَمِنْ أَلْقَابِهِ : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ،

<sup>(</sup>١) قال الإمام السندي في شرح المسند (١٨١/١): أنى يعني كيف.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام السندي في شرح المسند (١٨١/١): ولا تُجمروهم: من التجمير، وتجمير الجيش: جمعهم في الثغور وحبسهم عن العَوْد إلى أهليهم.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام السندي في شرح المسند (١٨١/١): أي تحملوهم على الكفران، وعدم الرضا بكم، أو على الكفر بالله، لظنّهم أنه ما شرع الإنصاف في الدين.

<sup>(</sup>٤) الغياض: بكسر الغين جمع غَيضة بفتح الغين وهي الشجر الملتف، لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فيها فتمكَّن منهم العدو. انظر النهاية (٣٦٠/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٨٦) \_ والحاكم في المستدرك \_ كتاب الفتن والملاحم \_ باب خطبة عمر في الفتنة \_ رقم الحديث (٨٤٠٥) \_ و أخرجه أبو داود في سننه مختصرًا \_ كتاب الديات \_ باب القعود في الضربة \_ رقم الحديث (٤٥٣٧) .



وَهَذِهِ الْخُطْبَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ عُمَرَ ﷺ كَانَ مُتَابِعًا لِرَعِيَّتِهِ، حَرِيصًا عَلَيْهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ تَحْتَ عَدْلِهِ ﷺ.

## ﴿ تَصَرُّفُهُ ﴿ إِلْمَالِ الْعَامِّ:

ثُمَّ بَيَّنَ ﴿ لِلنَّاسِ تَعَامُلُهُ بِالْمَالِ الْعَامِّ، وَمَا يَحِقُّ لَهُ فِيهِ مِنْ مَصْرُوفٍ لَهُ وَلِعِيَالِهِ، وَالْمُسْلِمِينَ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مضربِ الْعَبْدِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ فَهُ اللّهِ مَنْزِلَةَ مَالِ الْيَتِيمِ، إِنِ اسْتَغْنَيْتُ عَنْهُ اسْتَعْفَفْتُ، وَإِنِ افْتَقَرْتُ أَكُلْتُ بِالْمَعْرُوفِ (١٠).

وَرَوَى الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَةِ وَالْكَرَابِيسِيُّ (٢) بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْأَحْنَفِ قَالَ: كُنَّا بِبَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه \_ رقم الحديث (٣٣٥٨٥) \_ وصحح إسناد الحافظ في الفتح (٢/١٥) \_ وصححه الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٣٢/٢).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام العلامة، فقيه بغداد الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي، كان من بحور العلم، ذكيًا فطنًا فصيحًا لَسِنًا، تصانيفه في الفروع والأصول تدلُّ على تبحُّره، ونُسب إلى الكرابيس، وهي الثياب الغِلاظ، واحدها: كِرباس \_ بكسر الكاف \_ وهو لفظ فارسي معرَّب، لأنه كان يبيعها فنُسب إليها \_ توفي سنة (٢٤٨هه). انظر سير أعلام النبلاء (٧٩/١٢) \_ تهذيب الأسماء واللغات (٢١/٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرج البغوي في شرح السنة (١٠/١٥) و أورده الحافظ في الفتح (٥٢/١٥) وصحح إسناده .



وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْبَغُوِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْجِدْثَانِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ ﴿ اللهِ يَحْلِفُ عَلَى أَيْمَانٍ ثَلَاثٍ ، يَقُولُ: وَاللهِ مَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ، وَمَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ، وَاللهِ مَا مِنَ أَحَدٌ إلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ مَصِيبٌ إلَّا عَبْدًا مَمْلُوكًا ، وَلَكِنّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ إلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ نَصِيبٌ إلَّا عَبْدًا مَمْلُوكًا ، وَلَكِنّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ إلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ نَصِيبٌ إلَّا عَبْدًا مَمْلُوكًا ، وَلَكِنّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ ، وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَالِللهَ عَنْدًا مَالرَّجُلُ وَبَلَا وُهُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالرَّجُلُ وَغَنَاوُهُ ( ) فِي الْإِسْلَامِ ، وَالرَّجُلُ وَعَنَاوُهُ ( ) فِي الْإِسْلَامِ ، وَالرَّجُلُ وَعَلَاهُ وَهُو يَرْعَى مَكَانَهُ ( ) .

### ﴿ تَفْضِيلُهُ ﴿ النَّاسَ فِي الْعَطَاءِ:

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ \_ وَلَهُ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ تَشْهَدُ لِمَعْنَاهُ \_ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللهِ صَلِيعَةً تَشْهَدُ لِمَعْنَاهُ \_ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولِ صَلَيْهُ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَيْهُ عَلَى مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَيْهُ عَلَى عَنْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَيْهُ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَيْهُ عَلَى عَنْ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَقُمْ، فَلْيَأْخُذ . . . حَتَّى إِذَا كَانَ عَامٌ مُقْبِلٌ جَاءَ مَالٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا عِشْرِينَ دِرْهَمًا،

<sup>(</sup>١) الغَناء: بفتح الغين بمعنى النفع · انظر لسان العرب (١٣٧/١٠) ·

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه \_ رقم الحديث (٢٩٥٠) \_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٧٤٠). الحديث (٢٧٤٠).



وَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ، فَقَسَمَ لِلْخَدَمِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَقَالَ: إِنَّ لَكُمْ خُدَّامًا يَخْدُمُونَكُمْ وَيُعَالِجُونَ لَكُمْ، فَرَضَخْنَا(١) لَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ فَضَلْتَ لَكُمْ خُدَّامًا يَخْدُمُونَكُمْ وَيُعَالِجُونَ لَكُمْ، فَرَضَخْنَا(١) لَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ فَضَلْتَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ لِسَابِقَتِهِمْ وَلِمَكَانِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَهَ عَيْوَيَهِ، فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهِ، إِنَّ هَذَا الْمَعَاشُ لَلْأُسْوَةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَثْرَةِ، قَالَ: فَعَملَ بِهَذَا وِلَايَتَهُ، وَعَمِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَي ، فَفَتَحَ الْفُتُوحَ، وَجَاءَتُهُ الْأَمْوالُ، فَقَالَ فَي إِنَّ أَبَا بَكُو رَأَى فِي هَذَا الْأَمْرِ رَأْيًا، وَلِي فِيهِ رَأْيُ آخَرُ، الْأَمْوالُ ، فَقَالَ فَي إِنَّ أَبَا بَكُو رَأَى فِي هَذَا الْأَمْرِ رَأْيًا، وَلِي فِيهِ رَأْيُ آخَرُ، لَا أَعْمَلُ مَنْ قَاتَلَ مَعْهُ، فَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا خَمْسَة آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِمَنْ كَانَ لَهُ إِسْلَامٌ كَإِسْلَامٍ أَهْلِ بَدْرٍ، وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ.

وَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، إِلَّا صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ فَرَضَ لَهُمَا سِتَّةَ آلَافٍ سِتَّةَ آلَافٍ، فَأَبَتَا أَنْ تَقْبَلَا، فَقَالَ لَهُمَا: إِنَّمَا فَرَضْتَ لَهُنَّ لِمَكَانَتِهِنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ إِنَّمَا فَرَضْتَ لَهُنَّ لِمَكَانَتِهِنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَشَرَ أَلْفًا فَرَضْتَ لَهُنَّ لِمَكَانَتِهِنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُ مَعْرَفَ ذَلِكَ عُمَرُ فَيْهُ ، فَفَرَضَ لَهُمَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا .

وَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ ﴿ اللهِ النَّهِ عَشَرَ أَلْفًا ، وَفَرَضَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ أَرْبَعَةَ الْاَفٍ ، وَفَرَضَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ أَرْبَعَةَ الْاَفٍ ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴾ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، فَقَالَ: يَا أَبَتِ لِمَ زِدْتَهُ عَلَيَّ اللَّافِ ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴾ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، فَقَالَ: يَا أَبَتِ لِمَ زِدْتَهُ عَلَيَّ

<sup>(</sup>١) الرَّضْخُ: العطية القليلة ، انظر النهاية (٢٠٨/٢) .



أَلْفًا؟ مَا كَانَ لِأَبِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لِأَبِي، وَمَا كَانَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لِي، وَكَانَ فَقَالَ ﴿ اللهِ صَالِسَهُ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَالِسَهُ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَالِسَهُ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَامَةً مِنْكَ، وَفَرَضَ لِحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ خَمْسَةً أَصَامَةً أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَامًةً مِنْكَ، وَفَرَضَ لِحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ خَمْسَةً الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا وَلِمَكَانِهِ مَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَامًةً .

وَفَرَضَ لِأَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ، فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ﴿ وَفَرَضَ لِأَبْنَاءِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ : مَا كَانَ لَهُ مُحْمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ : مَا كَانَ لِأَبِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَهُ اللَّهُ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا ، فَإِنْ كَانَ لَكَ أُمُّ مِثْلُ فَرَحْتُ لَكَ أُمّ مِثْلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ اللهِ مَامُ الْبُخَارِيُّ فَي صَحِيحِهِ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ اللهِ مَنْ بَعْدَهُمْ (٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَنْ عُمَر بْنِ الْخُطَّابِ هِ قَالَ: كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ فِي أَرْبَعَةٍ، الْخُطَّابِ هَ قَالَ: كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ فِي أَرْبَعَةٍ، وَقَيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَلِمَ وَفَرَضَ لِابْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَخَمْسَمِائَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه \_ رقم الحديث (٣٣٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب المغازي \_ باب رقم (١٢) \_ رقم الحديث (٢)).



قَالَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَبَوَاهُ، يَقُولُ: لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ (١٠).

\* ثُمَّ إِنَّهُ ﴿ يَهُ عَزَمَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْعَطَاءِ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ مَحْيِحٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ مَا لَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَفِي لَفْظٍ آخَرَ عِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قَالَ ﴿ النَّهُ لَئِنْ الْعَلْمُ النَّاسِ بِأَعْلَاهُمْ (٣). بَقِيتُ إِلَى الْحَوْلِ لِأُلْحِقَنَّ أَسْفَلَ النَّاسِ بِأَعْلَاهُمْ (٣).

قَالَ الْإِمَامُ الْمُوفَقَّ بْنُ قُدَامَةَ: اخْتَلَفَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ ﴿ فِيهِ فِيهِ وَهَذَا الْفَيْءِ بَيْنَ أَهْلِهِ ، فَلَهَ مَنُ السَّدِيقُ ﴿ إِلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ فِيهِ ، وَهَذَا الْفَيْءِ بَيْنَ أَهْلِهِ ، فَلَويَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﴿ فَهُ سَوَّى بَيْنَ النَّاسِ فِي الْعَطَاءِ ، الْمَشْهُورُ عَنْ عَلِيٍّ ﴿ فَهُ مُرُ اللهِ ، أَبَا بَكْرٍ ﴿ فَهُ سَوَّى بَيْنَ النَّاسِ فِي الْعَطَاءِ ، وَأَدْخَلَ فِيهِ الْعَبِيدَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ﴿ فَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ إِنَّمَا عَمِلُوا لِلَّهِ، وَإِنَّمَا أُجُورُهُمْ عَلَى اللهِ، وَإِنَّمَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب مناقب الأنصار \_ باب هجرة النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في طبقاته (١٦١/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في طبقاته (١٦١/٣) ــ وصحح إسناده الحافظ في الفتح (٢٧٣/٨).



### ، حِرْصُهُ ﴿ عَلَى إِعْطَاءِ النَّاسِ حُقُوقَهُمْ:

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِ مَا عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَاللّٰهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قَالَتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قَالَ سَأَلِتُهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالذِي يَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيًا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى » .

فَقَالَ حَكِيمٌ ﴿ إِنْ اللهِ اللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ (٢) أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ إِنَّهُ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ

<sup>(</sup>١) انظر المغنى (٩/٣٠٠ ـ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٩٩/٤): لا أرزأ: بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الزاي: أي لا أنقص ماله بالطلب منه.



فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ ﴿ يَهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ شَيْئًا، فَقَالَ فَعَيْهِ حَقَّهُ مِنْ فَيْ أَشْهِدُكُمْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ ﴿ فَهُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ هَذَا اللهِ صَلَاقَتَهُ وَسَلَمْ حَتَّى تُوفِّقِي (١).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَإِنَّمَا امْتَنَعَ حَكِيمٌ ﴿ مِنْ أَخْذِ الْعَطَاءِ مَعَ أَنَّهُ حَقَّهُ لِأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا، فَيَعْتَادَ الْأَخْذَ، فَتَتَجَاوَزَ بِهِ نَفْسُهُ إِلَى مَا لَا يُرِيبُهُ ، وَإِنَّمَا أَشْهَدَ مَا لَا يُرِيبُهُ ، فَفَطَمَهَا عَنْ ذَلِكَ ، وَتَرَكَ مَا يَرِيبُهُ إِلَى مَا لَا يَرِيبُهُ ، وَإِنَّمَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ عُمَرُ ﴿ يَلُهُ لَا يَرْبُهُ أَوَادَ أَنْ لَا يَنْسُبَهُ أَحَدٌ لَمْ يَعْرِفْ بَاطِنَ الْأَمْرِ إِلَى مَنْعِ حَكِيم مِنْ حَقِّهِ (٢).

#### 

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الزكاة \_ باب الاستعفاف عن المسألة \_ رقم الحديث (۱٤٧٢) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الزكاة \_ باب بيان أنَّ اليد العُليا خير من اليد السُّفلي \_ رقم الحديث (۱۰۳۵) (۹٦).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (٤/٩).



# أَعْمَالُهُ الْعَظِيمَةُ فِي خِلَافَتِهِ ،

قَالَ الْإِمَامُ النَّووِيُّ: ... ثُمَّ قَامَ عُمَرُ ﴿ فِي الْخَلَافَةِ أَتَمَّ الْقِيَامِ، وَجَاهَدَ فِي الْخُلَادَانَ، وَمَصَّرَ (١) وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، فَجَيَّشَ الْجُيُّوشَ، وَفَتَحَ الْبُلْدَانَ، وَمَصَّرَ (١) الْأَمْصَارَ، وَأَعَزَّ الْإِسْلَامَ، وَأَذَلَّ الْكُفْرَ أَشَدَّ إِذْلَالٍ (٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَفِي الْفَضَائِلِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ: . . . ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَى عُمَرَ ، فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَتَّى ضَرَبَ الدِّينُ بِجِرَانِهِ (٣) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ الْإِسْلَامُ فِي زَمَانِ عُمَرَ ﴿ قَالَ عُلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ الْمُقْبِلِ لَا يَزْدَادُ إِلَّا قُرْبًا، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ ﴿ الْمُقْبِلِ لَا يَزْدَادُ إِلَّا بُعْدًا ( ٤ ) .

<sup>(</sup>١) مَصَّر: بفتح الميم وتشديد الصاد، يعني بناها وشيَّدها. انظر المعجم الوسيط (٢/٨٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر تهذيب الأسماء واللغات (٢٦/٢).

<sup>(</sup>٣) الجِران: بكسر الجيم هو باطن العنق، ومعناه قَرَّ قراره واستقام، كما أنَّ البعير إذا برك واستراح مدَّ عنقه على الأرض انظر النهاية (٥/١). والخبر أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٩٢١) \_ وفضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٤٧٧) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك \_ كتاب معرفة الصحابة \_ باب النهي عن لبس الديباج \_ رقم الحديث (٤٤٥٤).



كَانَتْ مُدَّةُ خِلَافَتِهِ ﷺ عَشْرَ سَنَوَاتٍ، سَاسَ (١) فِيهَا النَّاسَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَلَمْ يُرَ عَبْقَرِيٌّ يَفْرِي فَرْيَهُ، وَقَامَ بِأَعْمَالِ عَظِيمَةٍ، فَلَا يُذْكُرُ الْعَدْلُ إِلَّا وَيُدْكُرُ عُمَرُ ﷺ، وَجَعَلَ اللهُ فِيهِ مِنَ الْمَهَابَةِ وَالْوَقَارِ مَا جَعَلَ أَعْدَاءَهُ يَهَابُونَهُ لِمُجَرَّدِ ذِكْرِ اسْمِهِ، فَمِنْ أَعْمَالِهِ الْعَظِيمَةِ فِي خِلَافَتِهِ:

# ﴿ تَأْخِيرُهُ ﴿ مُقَامَ إِبْرَاهِيمَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَوَى الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ - كَمَا عِنْدَ ابْنِ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ، وَابْنِ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ - بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: أَنَّ الْمَقَامَ كَانَ فِي زَمَانِ الْفَتْحِ - بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: أَنَّ الْمَقَامَ كَانَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَنْ وَزَمَانِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﴿ اللهِ صَلَّتَهُ عَمَلُ بُنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَطَاءَ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ رَفَعَ الْمَقَامَ، فَوضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ الْآنَ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ (٣).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: كَانَ الْمَقَامُ مِنْ عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ لَزِقَ الْبَيْتِ

<sup>(</sup>۱) السياسة: القيام على الشيء بما يُصلحه · انظر النهاية  $( \Upsilon V \Lambda / \Upsilon )$ 

<sup>(</sup>٢) أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢١٨/١) \_ وفي مسند الفاروق (١/٧٠٥) وصحح إسناده \_ وأورده الحافظ في الفتح (٢١/٩) وقوَّى إسناده \_ وعزواه للبيهقي \_ ولم أقف عليه في مظانه من مصنفاته المطبوعة \_ وقد أخرجه بمعناه الفاكهي في أخبار مكة (ص٩٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٥٥٥) \_ وأورده الحافظ في الفتح (٢١/٩) وصحح إسناده .



إِلَى أَنْ أَخَّرَهُ عُمَرُ ﴿ إِلَى الْمَكَانِ الذِي هُوَ فِيهِ الْآنَ . . وَلَمْ تُنْكِرِ الصَّحَابَةُ فِعْلَ عُمَرَ ﴿ وَلَمْ تُنْكِرِ الصَّحَابَةُ فِعْلَ عُمَرَ ﴿ وَلَا مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ فَصَارَ إِجْمَاعًا (١) .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرِ: وَقَدْ كَانَ الْمَقَامُ مُلْصَقًا بِجِدَارِ الْكَعْبَةِ قَدِيمًا، وَمَكَانُهُ مَعْرُوفٌ الْيَوْمَ إِلَى جَانِبِ الْبَابِ مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ يَمَنَةَ الدَّاخِل مِنَ الْبَابِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُسْتَقِلَّةِ هُنَاكَ، وَكَانَ الْخَلِيلُ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ وَضَعَهُ إِلَى جِدَارِ الْكَعْبَةِ أَوْ أَنَّهُ انْتَهَى عِنْدَهُ الْبِنَاءُ فَتَرَكَهُ هُنَاكَ، وَلِهَذَا \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ هُنَاكَ عِنْدَ فَرَاغِ الطَّوَافِ، وَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ مَقَام إِبْرَاهِيمَ عِلَى حَيْثُ انْتَهَى بِنَاءُ الْكَعْبَةِ فِيهِ، وَإِنَّمَا أَخَّرَهُ عِنْ جِدَارِ الْكَعْبَةِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ إِنَّهُ ، وَهُوَ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْمَهْدِيِّينَ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ، الذِينَ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِهِمْ ، وَهُوَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ فِيهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "القَّتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ "(٢)، وَهُوَ الذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِوفَاقِهِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَهُ، وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٢١/٩).

<sup>(</sup>٢) أخرج هذا الحديث الإمام الترمذي في جامعه \_ كتاب المناقب \_ باب مناقب أبي بكر الصديق الصديق الحديث (٣٩٩١) \_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٣٣٨٦) \_ عن حذيفة الشفاء وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۳) انظر تفسیر ابن کثیر (۱/۱۱).



#### ﴿ تَوْسِعَتُهُ الْمُسْجِدَ النَّبَوِيَّ:

لَمْ يَزِدْ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ فَي خِلَافَتِهِ الْمَسْجِدُ النَّبُوِيُّ لِإنْشِغَالِهِ بِحُرُوبِ الرِّدَّةِ، وَفِي خِلَافَةِ عُمَرَ فَيْهُ ضَاقَ الْمَسْجِدُ النَّبُوِيُّ بِالْمُصَلِّينَ لِكَثْرَةِ النَّاسِ، فَقَامَ فَيْهُ بِشِرَاءِ الدُّورِ التِي حَوْلَ الْمَسْجِدِ النَّبُويِّ وَأَدْخَلَهَا ضِمْنَ الْمَسْجِدِ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَندٍ صَحِيحٍ عَنْ الْمَسْجِدِ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَندٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْيَبِ قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ فَيْهُ تَوْسِيعَ الْمَسْجِدِ، فَكَانَ لِلْعَبَّاسِ دَارٌ، فَقَالَ: لَا أَعْطِيكَهَا لَيْسَ ذَاكَ، فَقَالَ عُمَرُ فَيْهُ: اِجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُيَّ بْنَ فَقَالَ: لَا أَعْطِيكَهَا لَيْسَ ذَاكَ، فَقَالَ عُمَرُ فَيْهُ: اِجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُيَّ بْنَ كَعْبِ حَكَمًا، فَقَضَى عَلَيْهِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ فَيْهُ: هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَدَقَةٌ (١). كَعْبٍ حَكَمًا، فَقَضَى عَلَيْهِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ فَيْهُ: هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَدَقَةٌ (١).

وَبَنَاهُ عُمَرُ ﴿ اللهِ مِنْ جِنْسِ مَا بَنَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدُوسَةً ، وَلَمْ يُغَيِّرْ شَيْعًا مِنْ هَيْتَتِهِ إِلَّا تَوْسِيعَهُ ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ ﴿ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدُوسَةً مَبْنِيًّا عُمْرَ ﴿ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدُوسَةً مَبْنِيًّا عَمْرَ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدُوسَةً مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ (٢) وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ (٣) وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْعًا ، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدُوسَةً بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَزَادَ فِيهِ عُمُدُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدُوسَةً بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدُهُ خَشَبًا (٤) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (١٧٥٣).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٢٥٨/٧): اللَّبن: هو الطُّوب المعمول من الطين.

<sup>(</sup>٣) الجريدة: هي السَّعفة ، وجمعها جريد · انظر النهاية (١/٩١) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه \_ كتاب الصلاة \_ باب بنيان المسجد \_ رقم الحديث (٤٦٤).



وَقَدْ نَهَى عُمَرُ ﴿ النَّاسَ عَنْ زَخْرَفَةِ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُشْغِلُ النَّاسَ عَنْ صَلَاتِهِمْ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عُمَرَ ﴿ فَهُ قَالَ .. عِنْدَمَا أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ ( ) \_ : أَكِنَّ ( ) النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّر، فَتَعُنْتِنَ النَّاسَ ( ) .

# بِنَاؤُهُ ﷺ سُورًا لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَى عَوْلُهُ حَوْلُ الْبَيْتِ حَوْلُهُ عَائِطًا (١٠). يُصَلُّونَ حَوْلُهُ حَائِطًا (١٠).

# ﴿ فَرْشُهُ ﴿ الْمَسْجِدَ النَّبَوِيَّ بِالْحَصَى:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْفَضَائِلِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ حَصَّبَ (٥) الْمَسَاجِدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، كَانَ الْمَسْجِدُ سَبْخَةً فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَنَخَّعَ (٦) .....

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (١٠٨/٢): أي النبوي.

<sup>(</sup>٢) الكِنّ: وقاء كل شيء وستره. انظر لسان العرب (١٧٢/١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه \_ معلَّقًا \_ كتاب الصلاة \_ باب بنيان المسجد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب مناقب الأنصار \_ باب بُنيان الكعبة \_ رقم الحديث (٤) . (٣٨٣٠) \_ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول \_ رقم الحديث (٢٩٠٩) .

<sup>(</sup>٥) تحصيب المسجد: هو أن يُلقى فيه الحصباء، وهو الحصى الصغار . انظر النهاية (١/٣٧٨) .

<sup>(</sup>٦) يتنخُّع: أي يتنخُّم، وهو البزاق الذي يخرج من أقصى الحلق. انظر النهاية (٢٨/٥). =



#### أَثَارَهُ بِقَدَمِهِ<sup>(١)</sup>.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعْدِ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدِ ضَعِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ قَالَ: أُوَّلُ مَنْ أَلْقَى الْحَصَى فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ (٢).

#### ﴿ أَثَرُ ضَعِيفٌ:

رَوَى أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ ﷺ كُلَّ جُمُعَةٍ (١٠) .

# هُوَ ﷺ أُوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ (٥):

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هَا قَالَ: أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ

وفي رواية ذكرها ابن الأثير في النهاية (٢٨/٥) من حديث عمر: أنه حصَّب المسجد،
 وقال: هو أغفر للنخامة، اي أستر للبزاقة إذا سقطت فيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في طبقاته (٢٨٤/٣).

 <sup>(</sup>٣) أجمرت الثوب وجَمَّرته: إذا بخرته بالطيب. انظر النهاية (٢٨٣/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى في مسنده \_ رقم الحديث (١٩٠) \_ في سنده عبد الله بن عمر العُمري، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) الديوان: هو الدفتر الذي يُكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء، وأول من دوَّن الدواوين عمر ﷺ، وهو فارسيٌّ معرَّب. انظر النهاية (١٣٩/٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٢٦٤).



قَالَ: أَنَّ جَيْشًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا بِأَرْضِ فَارِسَ مَعَ أَمِيرِهِمْ، وَكَانَ عُمَرُ ﴿ اللهِ يُعَقِّبُ (١) الْجُيُوشَ فِي كُلِّ عَامٍ، فَشُغِلَ عَنْهُمْ عُمَرُ، فَلَمَّا مَرَّ الْأَجَلُ قَفَلَ (٢) يُعَقِّبُ (١) الْجُيُوشَ فِي كُلِّ عَامٍ، فَشُغِلَ عَنْهُمْ عُمَرُ، فَلَمَّا مَرَّ الْأَجَلُ قَفَلَ (٢) أَهْلُ ذَلِكَ التَّغْرِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ وَتَوَاعَدَهُمْ، وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ مَا اللهِ عَنْهِمْ، وَقُومَ عَنَّا وَتَرَكْتَ فِينَا الذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَالِسَهُ عَيْهِ مِنْ إِعْقَابِ بَعْضِ الغَزِيَّةِ بَعْضًا (٣).

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الدِّيوَانَ (٤٠).

# ﴿ كِتَابَتُهُ ﴿ التَّأْرِيخَ الْهِجْرِيَّ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: مَا عَدُّوا مِنْ مَثْدَمِهِ النَّبِيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ (٥٠).

وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ فَسَأَلَهُمْ، مِنْ أَيِّ يَوْم يُكْتَبُ التَّارِيخُ ؟

<sup>(</sup>۱) يُعَقِّب الجيوش: أي يكون الغزو بينهم نُوبًا، فإذا خرجت طائفة ثم عادت لم تُكلَّف أن تعود ثانية حتى تَعقبها أخرى غيرها انظر النهاية (٢٤٢/٣).

<sup>(</sup>٢) قفل: رجع · انظر النهاية (٢) ٨٢/٤) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الخراج والفيء والإمارة ـ باب في تدوين العطاء ـ رقم الحديث (٢٨٨/٢) و جَوَّد إسناده .

<sup>(</sup>٤) نقله عنه الحافظ في التلخيص الحبير (٥/٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب مناقب الأنصار \_ باب التاريخ ، من أين أرخوا التاريخ ؟ \_ رقم الحديث (٣٩٣٤) .



فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: مِنْ يَوْمِ هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَتُ عَلَيْهِ وَتَرَكَ أَرْضَ الشِّرْكِ، فَفَعَلَهُ عُمَرُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَرُ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَرُ اللهُ اللهِ اللهِ عَمَرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ا

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ ﴿ فِي سَنَةِ سِتَّ عَشْرَةَ ، وَقِيلَ سَبْعَ عَشْرَةَ ، أَوْ ثَمَانِي عَشْرَةَ ، فِي الدَّوْلَةِ العُمَرِيَّةِ عَلَى جَعْلِ ابْتِدَاءِ التَّارِيخِ الْإِسْلَامِيِّ مِنْ سَنَةِ الْهِجْرَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ ﴿ فَهَ إِلَيْهِ صَكُّ الْإِسْلَامِيِّ مِنْ سَنَةِ الْهِجْرَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ الْهُ مُعْبَانَ ؟ أَشَعْبَانَ هَوَ اللَّيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ التِيهِ التَّهِ التِي نَحْنُ فِيهَا أَوِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ ، أَوِ الْآتِيَةِ ؟

ثُمَّ جَمَعَ الصَّحَابَةَ فَاسْتَشَارَهُمْ فِي وَضْعِ تَارِيخٍ يَتَعَرَّفُونَ بِهِ حُلُولَ الدُّيُونِ وَغَيْرَ ذَلِكَ، فَقَالَ قَائِلٌ: أَرِّخُوا كَتَارِيخِ الْفُرْسَ، فَكَرِهَ عُمَرُ ذَلِكَ، وَكَانَ الْفُرْسُ يَؤَرِّخُونَ بِمُلُوكِهِمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ.

وَقَالَ قَائِلٌ: أَرِّخُوا بِتَارِيخِ الرُّومِ، وَكَانُوا يُؤَرِّخُونَ بِمَلِكِ إِسْكَنْدَرِ بْنِ فِلْبُسَ الْمَقْدُونِيِّ، فَكَرِهَ عُمَرُ ذَلِكَ.

وَقَالَ آخَرُونَ: أَرِّخُوا بِمَوْلِدِ رَسُولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ بِمَبْعَثِهِ، وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ بِهِجْرَتِهِ، وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ بِوَفَاتِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك \_ كتاب الهجرة \_ باب مشاورة عمر ، في أمر تاريخ الإسلام \_ \_ رقم الحديث (٤٣٤٤) \_ وإسناده صحيح إلا أن سعيد بن المسيب لم يُدرك هذه الواقعة .



فَمَالَ عُمَرُ ﷺ إِلَى التَّأْرِيخِ بِالْهِجْرَةِ لِظُهُورِهِ وَاشْتِهَارِهِ، وَاتَّفَقُوا مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ (١).

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَقَدْ أَبْدَى بَعْضُهُمْ لِلْبَدَاءَةِ بِالْهِجْرَةِ مُنَاسَبَةً فَقَالَ: كَانَتِ الْقَضَايَا التِي اتَّفَقَتْ لَهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُؤَرَّخَ بِهَا أَرْبَعَةٌ:

# تَحْدِیدُ عُمَرَ ﷺ مِیقَاتَ ذَاتِ عِرْقٍ (۳):

وَمِنْ أَعْمَالِهِ ﴿ الْعَظِيمَةِ تَحْدِيدُهُ مِيقَاتَ ذَاتَ عِرْقٍ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية (٢١٩/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (٦٨٧/٧)٠

<sup>(</sup>٣) ذات عرق: بكسر العين وسكون الراء هو منزل معروف من منازل الحاج، يُحرم أهل العراق بالحجِّ منه، سُمِّي به لأن فيه عِرْقًا، وهو الجبل الصغير، وقيل: العِرْقُ من الأرض سبخة تُنبت الطَّرْفاء. انظر النهاية (١٩٨/٣).



وَمَنْ فِي طَرِيقِهِمْ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: لَمَّا فَتِحَ هَذَانِ الْمُوْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ قَالَ: لَمَّا فَتِحَ هَذَانِ الْمُومِرَانِ (١) أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَهُ عَيْدِهِ مَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا (٢) وَهُوَ جَوْرٌ (٣) عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَ عَلَيْنَا، فَقَالَ ﴿ فَهُ فَا نَظُرُوا حَذْوَهَا (١) مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عَرْقٍ (٥).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: ظَاهِرُهُ أَنَّ عُمَرَ ﷺ حَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ (٦).

وَقَالَ الْإِمَامُ النَّووِيُّ: وَأَمَّا ذَاتُ عِرْقِ بِكَسْرِ الْعَيْنِ فَهِيَ مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ صَارَتْ مِيقَاتَهُمْ بِتَوْقِيتِ النَّبِيِّ صَالَتَهُمَ أَمْ الْعِرَاقِ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ صَارَتْ مِيقَاتَهُمْ بِتَوْقِيتِ النَّبِيِّ صَالِلَهُ عَلَى الْمُسْأَلَةِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: بِاجْتِهَادِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ؟ وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ:

أَصَحُّهُمَا \_ وَهُوَ نَصُّ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ﴿ فِي الْأُمِّ \_: بِتَوْقِيتِ عُمَرَ ﴿ فَهُ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٤/١٦٧): المصران تثنية مصر، والمراد بهما الكوفة والبصرة.

<sup>(</sup>٢) هو قَرن المنازل، وهو موضع يُحرم منه أهل نجد. انظر النهاية (٤٨/٤).

<sup>(</sup>٣) جَوْرٌ: أي مائل عنه ليس على جادته انظر النهاية (٣٠٢/١) .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٤/١٦٧): أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوها ميقاتًا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الحج \_ باب ذات عرق لأهل العراق \_ رقم الحديث (١٥٣١).

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الباري (١٦٧/٤).



وَذَلِكَ صَرِيحٌ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَدَلِيلُ مَنْ قَالَ بِتَوْقِيتِ النَّبِيِّ صَلَّالَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ حَدِيثَ جَابِرٍ (١) لَكِنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِرَفْعِهِ (٢).

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَالَةُ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ صَلَالَةُ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا عَنْهَا اللهِ عَنْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلَيْه

قَالَ الْإِمَامُ السِّنْدِيُّ \_ تَعْلِيقًا عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ وَ الْمَشْهُورُ أَنَّ عُمْرَ ﴿ فَهَ الْحَدِيثُ ، فَإِنْ صَحَّ هَذَا عُمْرَ ﴿ فَهَ الْحَدِيثُ ، فَإِنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ ، فَهَذَا مِنْ مُوَافَقَةِ عُمَرَ ﴿ فَهَ الصَّوَابَ فِي الْإِجْتِهَادِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ( ) .

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ \_ بَعْدَ أَنْ سَاقَ آثَارًا فِي عَدَمِ ثُبُوتِ ذَاتِ عِرْقٍ

<sup>(</sup>۱) حديث جابر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الحج \_ باب مواقيت الحج والعمرة \_ \_ رقم الحديث (۱۱۸۳) (۱۸).

قال الحافظ في الفتح (٢١/٤): حديث جابر ﷺ عند مسلم مشكوك في رفعه. وقال الإمام مسلم في التمييز (ص٢١٤): فأما الأحاديث التي ذكرناها من قَبلُ أن النبي صَلَّلْتَاعَلَيْهُوَسَلَةً وَقَّت لأهل العراق ذات عرق، فليس منها واحدٌ يثبت.

وقال الإمام النووي في المجموع (١٩١/٧): وأما حديث جابر في ذات عرق فضعيف، رواه مسلم في صحيحه، لكنه قال في روايته: عن أبي الزبير، أنه سمع جابرًا يسأل عن المُهَلِّ، فقال: سمعت \_ أحسبه رفع إلى النبي صَلَّلتُمَنَيْهُ وَسَلَرً \_ قال: ومُهَلُّ أهل العراق ذات عرق، فهذا إسناد صحيح، لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي صَلَّاتَهُ عَيْهُ وَسَلَمٌ، فلا يثبت رفعه بمجرَّد هذا.

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (٨٠/٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه \_ كتاب المناسك \_ باب في المواقيت \_ رقم الحديث (١٧٣٩). وهذا الحديث أنكره الإمام أحمد على أفلح بن حُميد \_ أحد رواته \_.

<sup>(</sup>٤) انظر حاشية السندي على سنن النسائى (1/1).



فِي الْحَدِيثِ \_: وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِيقَاتَ ذَاتَ عِرْقِ لَيْسَ مَنْصُوصًا، وَبِهِ قَطَعَ الْغَزَالِيُّ، وَالرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِ الْمُسْنَدِ، وَالنَّوْوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، وَكَذَا وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ لِمَالِكٍ، وَصَحَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَجُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَالنَّووِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَالنَّووِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ مَنْصُوصٌ (١).

# حِرْصُهُ ﷺ عَلَى إِرْجَاعِ الْفَضْلِ لِأَهْلِهِ:

كَانَ عُمَرُ ﴿ مُتَوَاضِعًا ، لَا يَبْخَسُ النَّاسَ فَضْلَهُمْ وَمَكَانَتَهُمْ ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : تَدَارَوْا فِي أَمْرِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﴿ مَنْ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عُطَارِدَ : عُمَرُ أَفْضَلُ مِنْ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ الْجَارُودُ : بَلْ أَبُو بَكْرٍ ، أَبُو بَكْرٍ أَفْضَلُ مِنْهُ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ الْجَارُودُ : بَلْ أَبُو بَكْرٍ ، أَبُو بَكْرٍ أَفْضَلُ مِنْهُ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ﴿ يَكُو بَكْرٍ ، فَقَالَ الْجَارُودِ فَقَالَ الْجَارُودِ فَقَالَ الْجَارُودُ : بَلْ أَبُو بَكْرٍ ، أَبُو بَكْرٍ أَفْضَلُ مِنْهُ ، قَالَ ! فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ﴿ فَقَالَ الْجَارُودِ فَعَمَلَ ضَرْبًا بِالدِّرَّةِ ( ٢ ) حَتَّى شَغَرَ بِرِجْلَيْهِ ( ٣ ) ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْجَارُودِ فَقَالَ : إِلَيْكَ عَنِي ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ ﴿ إِلَيْكَ عَنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١٦٧/٤).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء (١٨٧/٣): دِرَّة عمر ﷺ هي بكسر الدال وتشديد الراء، وهي معروفة.

وفي المعجَّم الوسيط (٢٧٩/١): الدِّرَّة: السوط يُضرب به، ومنه دِرَّة عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) شَغَر برجليه: من شَغَر الكلب رفع إحدى رجليه ليبول، وقيل رفع إحدى رجليه: بال أو لم يبل. انظر لسان العرب (١٤٤/٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٣٩٦) \_ وأورده الحافظ=



وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّسَتَهَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ (١): مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَأَتَاهُمْ عُمَرُ وَسُولُ اللهِ صَلَّسَتَهَ قَلْ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَأَتَاهُمْ عُمَرُ اللهِ صَلَّسَتَهَ قَلْ وَسُولَ اللهِ صَلَّسَتَهَ قَلْ وَسُولَ اللهِ صَلَّسَتَهَ قَلْ وَمَنْكُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّسَتَهَ قَلْ وَمُنْكُمْ وَعَلِيهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَسْتَمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّسَتَهَ قَلْ وَمَنْكُمْ أَلُو مَنْ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّسَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَةً وَمَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ ؟ فَقَالَتِ اللهِ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبًا بَكْرٍ ؟ فَقَالَتِ اللهِ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبًا بَكْرٍ .

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ عُمَرُ الْخَطَّابِ ﴿ مَثْلُ أَبِي بَكْرٍ (٣).

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ ﷺ قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ ـ وَذَلِكَ فِي خِلاَفَتِهِ ـ فِي وَفْدٍ فَجَعَلَ يَدْعُو وَجُلاً رَجُلاً وَيُسَمِّيهِمْ، فَقُلْتُ: أَمَا تَعْرِفُنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بَلَى،

ابن كثير في مسند الفاروق (٢/٥٩٥) وقال: هذا إسناد جيدٌ قوي.

<sup>(</sup>١) وذلك يوم السقيفة، واختيارهم أبابكر الصديق ﷺ خليفة للمسلمين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٣٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الحدود \_ باب رجم الحُبلى من الزنا إذا احصنت \_ . رقم الحديث (٦٨٣٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري (١١٧/١٤)٠



أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا، وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا، وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا، فَقَالَ عَدِيٍّ ﴿ وَعَرَفْتَ إِذَا (١٠).

وَرَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﴿ اللهِ عَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ فَقَالَ لِي: إِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ مَلَا اللهِ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً طَيْءٍ، جِنْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً طَيْءٍ، جِنْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً (٢).

#### ﴿ قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ: لَسْتَ تَعْرِفُهُ:

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَهُ شَهَادَةً، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَهُ: لَسْتُ اَعْرِفُكَ، وَلَا يَضُرُّكُ أَلَّا أَعْرِفَكَ، ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَعْرِفُكَ، وَلَا يَضُرُّكُ أَلَّا أَعْرِفَكَ، ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكُ فَقَالَ: بِالْعَدَالَةِ وَالْفَضْلِ، قَالَ أَعْرِفُكُ أَلَّا أَعْرِفَكَ الْأَيْنِ يَعْرِفُكُ إِللَّهَ وَنَهَارَهُ وَمَدْخَلُهُ وَمَخْرَجَهُ؟ فَقَالَ: بِالْعَدَالَةِ وَالْفَضْلِ، قَالَ عُمَرُ فَهُ وَمَدْخَلَهُ وَمَدْخَلُهُ وَمَحْرَجَهُ وَمَدْخَلُهُ وَمَدْخَلَهُ وَمَدْخَلُهُ وَمَدْخَلُهُ وَمَدْخَلُهُ وَمَدْخَلُهُ وَمَدْخَلُهُ وَمَدْخَلُهُ وَمَدْخَلُهُ وَمَدْخَلُهُ وَمَدْخَلُهُ وَلَا لَا يَعْدَلُ بِهِمَا عَلَى قَالَ: لَا، قَالَ عُمَرُ فَهُ: فَمُعَامِلُكَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ اللَّذَيْنِ يُسْتَدَلُّ بِهِمَا عَلَى الْوَرَعِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ عُمَرُ فَهُ: فَوَيْهُكَ فِي السَّفَرِ الذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْوَرَعِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ عُمَرُ فَيْهُ: فَرَفِيقُكَ فِي السَّفَرِ الذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْوَرَعِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ عُمَرُ فَيْهُ: فَرَفِيقُكَ فِي السَّفَرِ الذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في الفتح (٤٣٩/٨): أي إذا كنت تعرف قدري فلا أبالي إذا قَدمت عليَّ غيري. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب المغازي \_ باب وفد طيء وحديث عدي بن حاتم الله علي ـ رقم الحديث (٤٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل غفار وأسلم وجُهينة . . . \_ رقم الحديث (٢٥٢٣).



مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ عُمَرُ ﴿ إِنَّهُ النَّهُ النَّهُ مَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: النَّتَ تَعْرِفُهُ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: النَّتِ بِمَنْ يَعْرِفُكُ (١).

## ﴿ مِنْ أَقْوَالِهِ ﴿ مَا الْخَالِدَةِ:

رَوَى الْإِمَامُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغٍ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ رَقِي الْإِمَامُ قَالَ: فَسَادُ الدِّينِ إِذَا جَاءَ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ الصَّغِيرِ اسْتَعْصَى عَلَيْهِ الْكَبِيرِ تَابَعَهُ الصَّغِيرُ اسْتَعْصَى عَلَيْهِ الْكَبِيرِ تَابَعَهُ الصَّغِيرُ (٢).

# ﴿ أُمْنِيَةً لِعُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ ﴿ إِنَّ الْحُلَّابِ اللَّهِ اللَّهُ

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدِ حَسَنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَهُ قَالَ يَوْمًا لِمَنْ حَوْلَهُ: تَمَنَّوْا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَتَمَنَّى لَوْ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَمْلُوءَةٌ ذَهَبًا فَأَنْفِقَهُ فِي صَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ فَهُ: تَمَنَّوْا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَتَمَنَّى لَوْ أَنَّهَا مَمْلُوءَةٌ لَوْ لُوًا مَنْ فَقَالَ عُمَرُ فَهُ: تَمَنَّوْا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَتَمَنَّى لَوْ أَنَّهَا مَمْلُوءَةٌ لَوْ لُوًا وَ رَبَرْجَدًا اللهِ وَأَتَصَدَّقَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ فَهُ: تَمَنَّوْا، فَقَالَ عُمَرُ فَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَتَصَدَّقَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ فَهُ: تَمَنَّوْا، فَقَالُ عُمَرُ فَهَا لَ عُمَرُ فَهُ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۲٥/۱۰) \_ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۱) (۳۲۰/۱۲) \_ وأورده الصنعاني في سبل السلام (۱۰۱/۸) وقال: قال ابن كثير: رواه البغوي بإسناد حسن \_ وصححه الألباني في إرواء الغليل (۲۲۰/۸).

 <sup>(</sup>٢) أورده الحافظ في الفتح (١٥/ ٢٣٧) وعزاه لقاسم بن أصبغ في مصنفه، وصحح إسناده.

<sup>(</sup>٣) الزبرجد: الزمردة . انظر لسان العرب (١٣/٦) .



أَتَمَنَّى لَوْ أَنَّهَا مَمْلُوءَةٌ رِجَالاً مِثْلَ: أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ، وَسَالِمِ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (۱۲۸۰) \_ والحاكم في المستدرك \_ كتاب معرفة الصحابة على \_ باب ذكر مناقب سالم مولى أبي حذيفة الصحابة معرفة الصحابة على \_ باب ذكر مناقب سالم مولى أبي حذيفة الصحابة المعديث (٥٠٥٥).



# شِدَّةُ تَمَسُّكِهِ ﴿ إِلسُّنَّةِ

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﴿ فَالَ قَالَ : طُفْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَاسْتَلَمَ (١) الرُّكْنَ، فَكُنْتُ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ الذِي يَلِي الْأَسْوَدَ، جَرَرْتُ بِيَدِهِ لِيَسْتَلِمَ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ ؟

فَقُلْتُ: أَلَا تَسْتَلِمُ؟ قَالَ: أَلَمْ تَطُفْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَمَ؟

فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: أَفَرَأَيْتَهُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْغُرْبِيَّيْنِ؟

فَقُلْتُ: لَا ، قَالَ: أَفَلَيْسَ لَكَ فِيهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ؟

فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَانْفِذْ عَنْكَ (٢).

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ اللهِ عَلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلُهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلُهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلُهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ للهَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعَالِمُ مَا قَبَلْتُكَ (٣). لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعَبِّلُكَ مَا قَبَلْتُكَ (٣).

<sup>(</sup>١) يقال: استلم الحجر إذا لمسه وتناوله. انظر النهاية (٢/٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٣١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الحج \_ باب ما ذُكر في الحجر الأسود \_ رقم=



#### فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي قَوْلِ عُمَرَ ﴿ مُهُمُ هَذَا:

١ - التَّسْلِيمُ لِلشَّارِعِ فِي أُمُورِ الدِّينِ، وَحُسْنُ الاِتِّبَاعِ فِيمَا لَمْ يُكْشَفْ
 عَنْ مَعَانِيهِ، وَهُوَ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ فِي اتِّبَاعِ النَّبِيِّ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً فِيمَا يَفْعَلُهُ، وَلَوْ لَمْ
 يُعْلَم الْحِكْمَةُ مِنْهُ.

٢ - وَفِيهِ بَيَانُ السُّنَنِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.

٣ ـ وَأَنَّ الْإِمَامَ إِذَا خَشِيَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ فِعْلِهِ فَسَادَ اعْتِقَادِهِ أَنْ يُبَادِرَ إِلَى بَيَانِ الْأَمْرِ وَيُوَضِّحَ ذَلِكَ (١).

وَرَوَى ابْنُ مَاجَه وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ يقُولُ: فِيمَ الرَّمَلَانُ (٢) الْآنَ (٣) ، وَقَدْ أَطَّأَ (٤) اللهُ الْإِسْلَامَ ، وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ ؟ وَايْمُ اللهِ مَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى

<sup>=</sup> الحديث (١٥٩٧) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الحج \_ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف \_ رقم الحديث (١٢٧٠) (٢٥١) .

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٢٦١/٤).

<sup>(</sup>٢) يُقال: رَمَل يَرمُل رَمَلاً ورَمَلاناً إذا أسرع في المشي وهزَّ منكبيه انظر النهاية (٢٤١/٢). قال الحافظ في الفتح (٢٧٠/٤): القصد إثبات بقاء مشروعيته \_ أي الرَمَل \_ وهو الذي عليه الجمهور .

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي داود: اليوم.

<sup>(</sup>٤) أَطَّأَ: أي مَهَّد وثبّت. انظر جامع الأصول (٣/١٧٢).



عَهْدِ رَسُولِهِ صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَاللَّفْظُ وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَاللَّفَظُ لِأَحْمَدَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ (٢)، فَقَالَ: جَلَسَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَي مَجْلِسِكَ هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِي الْكَعْبَةِ بَنُ الْخَطَّابِ فَي مَجْلِسِكَ هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِي الْكَعْبَةِ صَفْرَاءَ (٣)، وَلَا بَيْضَاءَ (١) إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فَقُلْتُ لَهُ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، صَاحِبَاكَ (٥) لَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ، فَقَالَ فَيْهِذَا هُمَا الْمَرْآنِ يُقْتَدَى بِهِمَا (١).

قَالَ الْإِمَامُ السِّنْدِيُّ: اِسْتَدَلَّ بِتَرْكِهِ صَلَّسَهُ عَيْدِوَسَلَمَ وَتَرْكِ أَبِي بَكُر الصِّدِّيقِ هِ التَّعَرُّضَ لِمَالِ الْكَعْبَةِ مَعَ عِلْمِهِمَا بِهِ وَحَاجَتِهِمَا إِلَيْهِ، عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ وَالتَّعَرُّضُ لَهُ، وَوَافَقَهُ عُمَرُ وَهِ عَلَى ذَلِكَ، لَكِنِ النَّبِيُّ صَلَّالَهُ عَلَيهوسَلَهَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في سننه \_ كتاب المناسك \_ باب الرَّمل حول البيت \_ رقم الحديث (۱۸۸۷) (۲۹۵۲) \_ وأبو داود في سننه \_ كتاب المناسك \_ باب في الرَّمل \_ رقم الحديث (۱۸۸۷) \_ وأصله في البخاري في \_ كتاب الحج \_ باب الرَّمل في الحج والعمرة \_ رقم الحديث (۱۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٢٥٢/٤) (١٧٨/١٥): هو شيبة بن عثمان بن طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الله بن عبد الدار بن قصي العبدري الحجي نسبة إلى حجب الكعبة، وليس له في الصحيحين إلا هذا الحديث عند البخاري وحده.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام السندي في شرح المسند (٢٦٠/٨): الصفراء: أي الذهب.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام السندي في شرح المسند (٢٦٠/٨): البيضاء: أي الفضة .

<sup>(</sup>٥) أي الرسول صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَالًمْ وأبو بكر الصديق ﴿ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الحج \_ باب كسوة الكعبة \_ رقم الحديث (١٥٩٤) \_ وأخرجه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة \_ باب الاقتداء بسنن رسول الله عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا وَالسنة \_ باب الاقتداء بسنن رسول الله عَلَيْمَا عَلَيْمَا وَالسنة \_ باب الاقتداء بسنن رسول الله عَلَيْمَا عَلَيْمَا وَالسنة \_ باب الاقتداء بسنن رسول الله عَلَيْمَا عَلَيْمَا وَاللهُ مَا أَحْمَدُ في مسنده \_ رقم الحديث (١٥٣٨٢).



كَانَ يُرَاعِي حِدْثَانَ عَهْدِهِمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، وَأَبُو بَكْرٍ ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَتَفَرَّغُ لِأَمْثَالِ هَذِهِ الْأُمُورِ، وَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ (١) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَعَلَى هَذَا فَإِنْفَاقُهُ جَائِزٌ كَمَا جَازَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ الزُّبَيْرِ الْمُتِنَاعِ (٤). الْمُتِنَاعِ (٤).

وَرَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْخُطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْخُطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْخُطَّابِ النَّبِيِّ صَلَّاتِهُ عَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ الْأَوَّلِينَ (٥) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَسَهُ عَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟

قَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ(١) فَلَمْ أَنْقَلِبْ(٧) إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ، فَلَمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه \_ كتاب الحج \_ باب نقض الكعبة وبنائها \_ رقم الحديث (١٣٣٣) (٤٠٠).

<sup>(</sup>۲) انظر شرح السندي للمسند (۲۱۰/۸).

 <sup>(</sup>٣) أخرج هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم هي على يد عبد الله بن الزبير هي:
 البخاري في صحيحه \_ كتاب الحج \_ باب فضل مكة وبُنيانها \_ رقم الحديث (١٥٨٦) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الحج \_ باب نقض الكعبة وينائها \_ رقم الحديث (١٣٣٣) (٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري (٤/٣٥٢).

<sup>(</sup>٥) هو عثمان بن عفان ﷺ، وقد وقع ذكره مَصَرَّحاً به في رواية أخرى في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (١١/٣): في رواية عبد الرحمن بن مهدي قال: انقلبت من السوق فسمعت النداء.

 <sup>(</sup>٧) الانقلاب: الرجوع · انظر النهاية (٤/٨٥) .



أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىٰتَهُ عَلَيْهِ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ<sup>(۱)</sup>.

## ، فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ:

١ ـ الْقِيَامُ فِي الْخُطْبَةِ وَعَلَى الْمِنْبَرِ.

٢ ـ وَفِيهِ تَفَقُّدُ الْإِمَامِ رَعِيَّتُهُ، وَأَمْرُهُ لَهُمْ بِمَصَالِحِ دِينِهِمْ، وَإِنْكَارُهُ عَلَى مَنْ أَخَلَ بِالْفَضْلِ وَإِنْ كَانَ عَظِيمَ الْمَحَلِّ، وَمُوَاجَهَتُهُ بِالْإِنْكَارِ لِيَرْتَدِعَ مَنْ هُو دُونَهُ بِذَلِكَ.

٣ ـ وَفِيهِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ لَا
 يُفْسِدُهَا، وَسُقُوطُ مَنْع الْكَلَام عَنِ الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ.

٤ \_ وَفِيهِ الإعْتِذَارُ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ.

٥ ـ وَفِيهِ إِبَاحَةُ الشُّغْلِ وَالتَّصَرُّفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ النِّدَاءِ وَلَوْ أَفْضَى إِلَى تَرْكِ فَضِيلَةِ الْبُكُورِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، لِأَنَّ عُمَرَ ﷺ لَمْ يَأْمُرْ بِرَفْعِ السُّوقِ بَعْدَ هَذِهِ الْقِصَّةِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الجمعة \_ باب فضل الغُسل يوم الجمعة \_ رقم الحديث (۱) . (۸۷۸) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الجمعة \_ رقم الحديث (۸٤٥) (۳) .



٦ \_ وَفِيهِ شُهُودُ الْفُضَلاءِ السُّوقَ، وَمُعَانَاةُ الْمُتَّجِرِ فِيهَا.

٧ \_ وَفِيهِ أَنَّ فَضِيلَةَ التَّوَجُّهِ إِلَى الْجُمُعَةِ إِنَّمَا تَحْصُلُ قَبْلَ التَّأْذِينِ.

٨ ـ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ لِقَطْعِ عُمَرَ ﷺ الْخُطْبَةَ ، وَإِنْكَارِهِ عَلَى عُثْمَانَ ﷺ تَرْكَهُ ، وَهُو مُتَعَقَّبٌ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ تَرْكَ السُّنَةِ الْمُذْكُورَةِ ، وَهِيَ التَّبْكِيرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَيَكُونُ الْغُسْلُ كَذَلِكَ ، وَعَلَى أَنَّ الْغُسْلَ كَذَلِكَ ، وَعَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ (۱).

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُننِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ ﴿ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ ﴿ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ عُمَرُ: لِيَكُنْ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ تَحِيضُ، فَقَالَ عُمَرُ: لِيَكُنْ أَسَالُتُنهُ عَنِ اللهِ صَلَّالَتُهُمَ مَنَ اللهِ صَلَّالَتُهُمَ مَنَ اللهِ مَالِنَهُ عَنِهِ اللهِ مَالِنَهُ عَنِهِ مَا لَكُورِ فَ كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّالَتُهُ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَكُورِ فَ كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَلَتُهُ عَنْ مُن عَنْ عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولَ اللهِ عَلْ شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لِكُنْمَا أُخَالِفَ ؟ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١٢/٣)٠

<sup>(</sup>٢) قال السندي في شرح المسند (٣٠٢/٨): أُرِبْتَ بكسر الراء أي سقطت من أجل مكروه يصيب يديك من قطع أو وجع، أو سقطت بسبب يديك، أي: من جنايتهما، قيل: هو كناية عن الخجالة، والأظهر أنه دعاءٌ عليه، لكن ليس المقصود حقيقته، وإنما المقصود نسبة الخطأ إليه.

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام أحمد: لكني ما أُخالف.



قُلْتُ: وَقَدْ نُسِخَ هَذَا الْحَدِيثُ بِمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ \_ وَاللَّإِمَامُ أَحْمَدُ \_ وَاللَّافُظُ لِأَحْمَدَ \_ عَنْ طَاوُوسَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ \_ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ \_ عَنْ طَاوُوسَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْتَ تُفْتِي الْحَائِضَ أَنْ تَصْدُرَ (١) قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرَ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْتَ تُفْتِي الْحَائِضَ أَنْ تَصْدُرَ (١) قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟

فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ نَعَمْ، قَالَ: فَلَا تُفْتِ بِذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لَا (٢)، فَاسْأَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَالِسَاءَ بِذَلِكَ؟

فَرَجَعَ زَيْدٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، فَقَالَ: مَا أُرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ (٣).

وَبِمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ طَاوُوسَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفِرُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَخَّصَ لَهُنَّ (١).

<sup>=</sup> قال السندي في شرح المسند (٣٠٢/٨): أي قصدت أن أُخالف، لكني ما خالفتُ. والحديث أخرجه أبو داود في سننه \_ كتاب المناسك \_ باب الحائض تخرج بعد الإفاضة \_ رقم الحديث (٢٠٠٤) \_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٥٤٤٠).

<sup>(</sup>١) الصَدَر: بالتحريك: رجوع المسافر من مقصده . انظر النهاية (١٥/٣) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في النهاية (٧٣/١): إمَّا لا: هذه الكلمة تَرِدُ في المحاورات كثيراً، وأصلها إن ومَا ولا، فأدمغت النون في الميم، وما زائدة في اللفظ لا حُكم لها، ومعناها: إن لم تفعل هذا فليكن هذا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه \_ كتاب الحج \_ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض \_ رقم الحديث (١٩٩٠) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الحيض \_ باب المرأة تحيض بعد الإفاضة \_ رقم الحديث (٣٣٠) . والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٥٧٦٥) .



قَالَ الْإِمَامُ التَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْم (١).

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ يُفْتِي بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا \_ أَيْ الْحَائِضَ \_ أَنْ تَتَأَخَّرَ إِلَى أَنْ تَطْهُرَ مِنْ أَجْلِ طَوَافِ الْوَدَاعِ، ثُمَّ بَلَغَتْهُ الرُّخْصَةُ الْحَائِضَ \_ أَنْ تَتَأَخَّرَ إِلَى أَنْ تَطْهُرَ مِنْ أَجْلِ طَوَافِ الْوَدَاعِ، ثُمَّ بَلَغَتْهُ الرُّخْصَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً لَهُنَّ فِي تَرْكِهِ فَصَارَ إِلَيْهِ، أَوْ كَانَ نَسِيَ ذَلِكَ فَتَذَكَّرَ (٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ ﴿ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَمَرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلًا وَكَاةٌ وَطُهُورٌ ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ وَخَيْلاً وَرَقِيقًا نُحِبُ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطُهُورٌ ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ عَلَهُ صَاحِبَايَ ( اللهُ عَلَهُ مَا فَعَلَهُ مَا عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

# ﴿ أَكْتُبْ هَذَا مَا رَأَى عُمَرُ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كَتَبَ كَاتِبٌ

<sup>(</sup>١) انظر جامع الترمذي (٤٤١/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (١/٩٦٥).

 <sup>(</sup>٣) صاحباه هما رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَائِر وأبو بكر الصديق هيه .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٨٢) \_ وأورده الحافظ ابن كثير في مسند
 الفاروق (٣٦٥/١) \_ وقال: إسناده جيد قوي .



لِعُمَرَ ﴿ اللهُ أَرَى اللهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ، فَانْتَهَرَهُ ، وَقَالَ: لَا ، بَلِ اكْتُبْ: هَذَا مَا رَأَى عُمَرُ ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ عُمَرُ (١٠).

## ﴿ مِنْ أَقْوَالِهِ ﴿ مِنْ أَقْوَالِهِ الْخَالِدَةِ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ \_ مُعَلَّقًا \_ وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﷺ: تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا(٢).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: إِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ ﴿ أَنَّهَا \_ أَيِ السِّيَادَةُ \_ قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِلْمَنْعِ، لِأَنَّ الرَّئِيسَ قَدْ يَمْنَعُهُ الْكِبْرُ وَالِاحْتِشَامُ أَنْ يَجْلِسَ مَجْلِسَ الْمُتَعَلِّمِينَ (٣).

#### ﴿ شِدَّةُ تَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللهِ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ \_ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ مُصَنَّفِهِ يَتَقَوَّى بِهِ وَيَوْتَفِعُ إِلَى الْحَسَنِ \_ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١١٦/١٠) و أورده الحافظ في التلخيص الحبير (٣٢٠٢/٦) وصحح إسناده .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٢٢٣/١): تُسَوَّدوا هو بضم التاء وفتح السين وتشديد الواو، أي تُجعلوا سادة.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب العلم \_ باب الاغتباط في العلم والحكمة \_ معلقًا \_ ووصله ابن أبي شيبة في مصنَّفه \_ رقم الحديث (٢٦٦٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٢٢٤/١)٠



عَبّاسٍ عَمَرُ بْنِ الْخَبّاسِ عَمْرُ بْنِابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ كَانَ ذُبِحَ لِلْعَبّاسِ فَرْخَانِ، فَلَمّا وَافَى أَنَ الْمِيزَابَ صُبّ مَاءٌ بِدَمِ الْفَرْخَيْنِ، فَأَصَابَ عُمَرَ، وَفِيهِ دَمُ الْفَرْخَيْنِ، فَأَصَابَ عُمَرَ، وَفِيهِ دَمُ الْفَرْخَيْنِ، فَأَصَابَ عُمَرَ، وَفِيهِ دَمُ الْفَرْخَيْنِ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ، ثُمَّ رَجَعَ عُمَرُ، فَطَرَحَ ثِيَابَهُ وَلَبِسَ ثِيَابًا غَيْرَ ثِيَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَطَلَى بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الذِي وَضَعَهُ النَّبِيُ صَلَّى بِالنَّاسِ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْعَبَّاسِ: وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَا صَعِدْتَ عَلَى ظَهْرِي، صَلَّى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيْكَ لَمَا صَعِدْتَ عَلَى ظَهْرِي، حَتَى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيْكَ لَمَا صَعِدْتَ عَلَى ظَهْرِي، حَتَى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيْكَ لَمَا صَعِدْتَ عَلَى ظَهْرِي، حَتَى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيْكَ لَمَا صَعِدْتَ عَلَى ذَلِكَ الْعَبّاسُ حَتّى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَاللَهُ عَلَيْكَ لَمَا صَعَدْتَ عَلَى ذَلِكَ الْعَبّاسُ اللهِ مَاللَهُ عَلَيْكَ لَمَا صَعِدْتَ عَلَى ذَلِكَ الْعَبّاسُ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْكَ لَمَا صَعِدْتَ عَلَى ذَلِكَ الْعَبّاسُ عَلَى الْمَوْسِعِ الذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَالِيْكَ عَلَيْكَ لَمَا صَعِدْتَ عَلَى ذَلِكَ الْعَبّاسُ اللهُ عَلَيْكَ مَا صَعَدْ وَلِكَ الْعَبّاسُ اللهُ عَلَيْكَ الْعَبَاسُ اللهُ عَلَيْكَ مَا صَعِدْتَ عَلَى خَلْولَ الْعَبّاسُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَعْلَ ذَلِكَ الْعَبّاسُ اللهِ عَلَيْكَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَبَاسُ اللهُ عَلَا اللهِ عَلَيْكَ الْعَبْسُولُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَبْسُولُ اللهُ عَلَى الْمُوسِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْمَوْضِ اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

قَالًا: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا (٥٠)،

<sup>(</sup>۱) الميزاب: ويُسمى المزراب هو أنبوب من الحديد ونحوه تركب من جانب البيت من أعلاه لينصرف منها ماء المطر · انظر المعجم الوسيط (۳۹۱/۱) .

<sup>(</sup>٢) أوفيت المكان: أتيته انظر لسان العرب (٩/١٥) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٧٩٠) \_ وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه \_ رقم الحديث (١٥٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٢/١٣٧): أي رماني بالحصباء. والحصباء: هو الحصى الصغار. انظر النهاية (٣٧٨/١).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (١٣٧/٢): زاد الإسماعيلي: «جلداً».



تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

وَرَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ (٢)، كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ (٢)، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ ؟

قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ (٣)، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ (٣)، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ أُبِيُّ بْنُ كَعْبِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ (٣)، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ أُبِيُّ بْنُ كَعْبِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَاللهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ ، فَقُمْتُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ ، فَقُمْتُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ ، فَقُمْتُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ ، فَقُمْتُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ ، فَقُمْتُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ ، فَقُمْتُ مَكَ فَالَ ذَلِكَ (٤).

زَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَابْنُ حِبَّانَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ قَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَى: إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَالَهُ عَنَى شَدِيدٌ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الصلاة \_ باب رفع الصوت في المساجد \_ رقم الحديث (٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) زاد الإمام مسلم في روايته: قلنا: ما شأنك.

<sup>(</sup>٣) زاد الإمام مسلم في روايته: وإلا أوجعتك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الاستئذان \_ باب التسليم والاستئذان ثلاثًا \_ رقم الحديث (٦٢٤٥) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الآداب \_ باب الاستئذان \_ رقم الحديث (٢١٥٣) (٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه \_ كتاب النوم \_ باب كم مرة يُسلم الرجل في الاستئذان \_ رقم الحديث (٥١٨٣) \_ وابن حبان في صحيحه \_ كتاب الحظر والإباحة \_ باب الاستئذان \_ رقم الحديث (٥٨٠٦).



# عِلْمُهُ وَفِقْهُهُ عِلَيْهُ

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنَى إِنِّي الْأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي (١)، ثُمَّ أَعْطَيْتُ لَبَنْ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي (١)، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضَلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ»، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العِلْمُ »(٢).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: المُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا الْعِلْمُ بِسِيَاسَةِ النَّاسِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّسَعَيَهِ وَسَلَّةً، وَاخْتُصَّ عُمَرُ ﴿ فَهُ بِذَلِكَ لِطُولِ مُدَّتِهِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى عُثْمَانَ ﴿ مَلَّ اللهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ صَلَّسَعَيَهِ وَاخْتُصَ عُمَرُ ﴿ فَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عُثْمَانَ ﴿ مَا عَنِهِ النَّسْبَةِ إِلَى عُثْمَانَ ﴿ مُلَّ مُ لَا مُلَمْ يَكُثُو فِيهَا الْفُتُوحُ التِي هِي أَعْظَمُ الْأَسْبَابِ فِي أَبِي بَكْرٍ ﴿ فَيهَا الْفُتُوحُ التِي هِي أَعْظَمُ الْأَسْبَابِ فِي الْإِخْتِلَافِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَسَاسَ عُمَرُ ﴿ فِيهَا الْفُتُوحُ التِي هِي أَعْظَمُ النَّاسَ بِحَيْثُ لَمْ الإِخْتِلَافِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَسَاسَ عُمَرُ ﴿ فِيهَا مَعَ طُولِ مُدَّتِهِ النَّاسَ بِحَيْثُ لَمْ يُخَالِفُهُ أَحَدٌ، ثُمَّ ازْدَادَتِ اتِسَاعًا فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ ﴿ فَيهُ فَانْتَشَرَتِ الْأَقُولُ ، وَاخْتَلَفَتِ الْأَرَاءُ وَلَمْ يَتَّفِقُ لَهُ مَا اتَّفَقَ لِعُمَرَ ﴿ فَيهُ مِنْ طَوَاعِيَةِ الْخَلْقِ لَهُ ، وَلَمْ يَتَّفِقُ لَهُ مَا اتَّفَقَ لِعُمَرَ فِيهُ مِنْ طَوَاعِيَةِ الْخَلْقِ لَهُ ، وَلَمْ يَتَّفِقُ لَهُ مَا اتَّفَقَ لِعُمَرَ فَيْهُ مِنْ طَوَاعِيَةِ الْخَلْقِ لَهُ ، وَلَمْ يَتَعْفَى لَهُ مَا اتَّفَقَ لِعُمَرَ فَيْهُ مِنْ طَوَاعِيَةِ الْخَلْقِ لَهُ ،

<sup>(</sup>١) في رواية أخرى في صحيح البخاري: «يخرج من أظفاري» .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب العلم \_ باب فضل العلم \_ رقم الحديث (٨٢) \_ وأخرجه في كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّمَتَهَ وَسَلَّمَ لِباب مناقب عمر بن الخطاب النبي صَلَّمَتَه وَسَلَم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٣٦٨١) \_ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل عمر الشهة \_ رقم الحديث (٢٣٩١).



فَنَشَأَتْ مِنْ ثَمَّ الْفِتَنُ، إِلَى أَنْ أَفْضَى الْأَمْرُ إِلَى قَتْلِهِ ﴿ اللَّهُ مُ وَاسْتُخْلِفَ عَلِيٌ ﴿ فَنَشَأَرُا اللَّهُ مُ إِلَّا اخْتِلَافًا وَالْفِتْنُ انْتِشَارًا (١٠).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَالَ اللَّهِ عَائِشَةَ وَالَّذَ الْمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَفِي أُمَّتِهِ مِنْ عَائِشَةَ وَالَ اللَّهِ عَائِشَةً عَلَيْهِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُ النَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الللللللَّةُ اللَّهُ اللَّ

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَجُلاً قَطُّ أَعْلَمَ بِاللهِ وَلَا أَقْرَأَ لِكِتَابِ اللهِ، وَلَا أَفْقَهَ فِي دِينِ اللهِ مِنْ عُمَرَ<sup>(٣)</sup>.

وَرَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَيْدِهِ مَا أَبُيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ فَقَالَ اللهِ صَلَاتَهُ عَيْدِهِ مَا أَكْتُبُ ( عَلَيْ الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ فَقَالَ عُمَرُ وَهِيهَ النّبِيُّ صَلَاتَهُ عَيْدِهِ وَسَلَمَ : ﴿ هَلُمَ أَكْتُبُ ( عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ ع

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٤٠١/٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٥١٨) \_ وابن أبي عاصم في السنة \_ رقم الحديث (١٢٩٧) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في الصحيح: «ائتوني بكتاب». قال الحافظ في الفتح (٢٨٢/١): أي بأدوات الكتابة، ففيه مجاز الحذف، وقد صرّح بذلك في رواية الإمام مسلم \_ رقم الحديث (٢٦٣١) (٢١) فقال صَلَّمَة عَيْمَوْسَلَةً: «ائتوني بالكتف والدواة». والمراد بالكتف عظم الكتف، لأنهم كانوا يكتبون فيها.



إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَاخْتَصَمُوا، مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمُ اللهِ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَاخْتَصَمُوا، مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللهِ صَلَّلَهُ عَنْ يَقُولُ اللهِ عَلَا رَسُولُ اللهِ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ (١) وَالإخْتِلَافَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّلِتَهُ عَنِيهِ وَسَلَمَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ : (قُومُوا)(١).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ: إِنَّ الرَّزِيَّةُ (٣) كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَةُ عَيْدِهِ وَلَغُطِهِمْ (١٠). وَمَنِ اخْتِلَا فِهِمْ وَلَغُطِهِمْ (١٠).

قَالَ الْإِمَامُ النَّووِيُّ: أَمَّا كَلَامُ عُمَرَ ﴿ فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ دَلَائِلِ فِقْهِ عُمَرَ ﴿ فَهَا وَفَضَائِلِهِ، وَدَقِيقِ نَظَرِهِ، شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ دَلَائِلِ فِقْهِ عُمَرَ ﴿ فَهَا وَفَضَائِلِهِ، وَدَقِيقِ نَظَرِهِ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهُا، وَاسْتَحَقُّوا لِأَنَّهُ خَشِي أَنْ يَكْتُبَ رَسُولُ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهَا مَنْصُوصَةٌ لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهَا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَهُ لِللَّهُ عَلَيْهَا، لِأَنَّهَا مَنْصُوصَةٌ لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهَا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَهُ لِهِ اللَّهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَعَالَى اللهِ عَلَيْهَا مَنْصُوصَةٌ لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهَا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَهُ لِهُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا فَرَطَنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءً ﴾ (٥) ، وقَوْلِهِ حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا فَرَطَانَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءً ﴾ (٥) ، وقَوْلِهِ

<sup>(</sup>١) اللغط: صوت وضجة لا يفهم معناها. انظر النهاية (٢٢١/٤).

 <sup>(</sup>٢) في رواية أخرى قال صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَة : «قوموا عني ، لا ينبغي عندي التنازع» .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٢٨٣/١): الرزية: بفتح الراء وكسر الزاي معناها المصيبة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري كتاب العلم باب كتابة العلم رقم الحديث (١١٤) وأخرجه في كتاب المغازي للجهاد والسير باب جوائز الوفد رقم الحديث (٣٠٥٣) وأخرجه في كتاب المغازي باب مرض النبي صَلَّقَتُ عَيْدَوَتَلَةً ووفاته رقم الحديث (٤٣٢) ومسلم في صحيحه يكتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه رقم الحديث (١٦٣٧) (٢٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام آية \_ رقم (٣٨).



تَعَالَى: ﴿ ٱلْيُوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُو دِينَكُو ﴿ (١) ، فَعَلِمَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَكْمَلَ دِينَهُ ، فَأَمِنَ الضَّلَالَ عَلَى الْأُمَّةِ ، فَكَانَ عُمَرُ ﴿ إِنْ اللهَ عَبَّاسٍ ﴿ مَهُ الفَيهِ وَمُوافِقِيهِ (١) . الضَّلَالَ عَلَى الْأُمَّةِ ، فَكَانَ عُمَرُ ﴿ إِنْ اللهَ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَى الْأُمَّةِ ، فَكَانَ عُمَرُ ﴿ إِنْ اللهَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهُ وَمُوافِقِيهِ (١) .

وَهُوَ هُوَ هُوَ هُا أَخُدُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الذِينَ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِهِمْ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ هُا أَعْبَلَ عَلَيْنَا، سَارِيَةَ هُلَّهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَسَهُ عَلَيْوَتَةَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتُ (٣) مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتُ (١) مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعَظَةُ مُودِّعٍ، فَمَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟

قَالَ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهْدِيِّين الرَّاشِدِينَ (٥)، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا (١) بِالنَّوَاجِذِ (٧)، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُور، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً (٨).

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة آية \_ رقم (٣).

<sup>(</sup>٢) انظر كلام الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٧٦/١١).

<sup>(</sup>٣) ذرفت العين: إذا جرى دمعها انظر النهاية (٢/١٤٧) .

<sup>(</sup>٤) الوجل: الفزع. انظر النهاية (٥/١٣٨).

<sup>(</sup>٥) في رواية الإمام أحمد: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ·

<sup>(</sup>٦) عضوا عليها: أي تمسكوا بها، كما يتمسك العاض بجميع أضراسه · انظر النهاية (٥/١٧) ·

<sup>(</sup>٧) النواجذ من الأسنان: الضواحك وهي التي تبدو عند الضحك، والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان. انظر النهامة (٥/١٧).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود في سننه \_ كتاب شرح السنة \_ باب في لزوم السنة \_ رقم الحديث (٨) أخرجه أبو داود في مسنده \_ رقم الحديث (١٧١٤١).



\* قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ: إِذَا كَانَتْ مُوَافَقَةُ عُمَرَ ﴿ لَكِهُ لِرَبِّهِ فِي شَرْعِهِ وَدِينِهِ، وَيَنْطِقُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ هُوَ الْمَأْمُورُ الْمَشْرُوعُ، فَكَذَلِكَ لَا يَبْعُدُ مُوَافَقَتُهُ لَهُ تَعَالَى فِي قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَيَنْطِقُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ هُوُ الْمَقْضِيُّ الْمَقْدُورُ (۱).

## ﴿ فَتُواهُ ﴿ فَي الطَّلَاقِ:

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّا الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَقَعَيْهِ وَالْبِي بَكْرٍ عَنْ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَنْ اللهِ طَلَاقَ الشَّلَاقِ عَمْرَ عَنْ اللهِ مَا اللهِ صَلَقَعَيْهِ وَاللهِ عَمْرُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَمْرُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ (١). كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (١).

وَرَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي الثَّلَامُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبِي الشَّاعِلَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبِي الصَّامِ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهُ انْعَمْ (٣).

قَالَ الْأَمِيرُ الصَّنْعَانِيُّ: الحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ إِرْسَالَ الثَّلَاثِ التَّطْلِيقَاتِ فِي مَجْلِسِ وَاحِدٍ يَكُونُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ،

<sup>(</sup>١) انظر مفتاح دار السعادة (٣١٩/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الطلاق \_ باب طلاق الثلاث \_ رقم الحديث (٢) (١٤٧٢) . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٨٧٥) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الطلاق \_ باب طلاق الثلاث \_ رقم الحديث (٣) (١٤٧٢) .



فَذَهَبَ عُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ وَرِوَايَةٌ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، وَالْفُقَهَاءُ الْأَرْبَعَةُ، وَجُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ الثَّلَاثُ، وَذَهَبَ عَلَي أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ الثَّلَاثُ، وَذَهَبَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَي قَالُهُ إِنْ عَلَى اللَّهُ وَالْعَاسِمُ وَالصَّادِقُ وَالْبَاقِرُ وَنَصَرَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ عَلِيٌّ وَابْنُ تَيْمِيَةً وَتَبِعَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ تِلْمِيذُهُ عَلَى نَصْرِهِ عَلَى أَنَّهَا تَقَعُ بِهَا وَاحِدَةً (۱).

# ﴿ فَتُوَاهُ وَ إِيهَ فِي زِيادَةِ الْحَدِّ لِشَارِبِ الْخَمْرِ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﷺ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا(٢) مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَنِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ (٣) إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ (١٤).

<sup>(</sup>١) انظر: سبل السلام (٢١٤/٦).

<sup>(</sup>٢) صَدْر كل شيء: أوله انظر لسان العرب (٢٩٩/٧) .

<sup>(</sup>٣) في رواية النسائي في السنن الكبرى ـ رقم الحديث (٢٦٠): وسط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الحدود \_ باب الضرب بالجريد والنعال \_ رقم الحديث (٦٧٧٩).

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٧٩/١١): قوله ﷺ: أخف الحدود: يعني المنصوص عليها في القرآن وهي حد السرقة بقطع اليد، وحد الزنا جلد مائة، وحد القذف ثمانين،=



فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (١).

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ \_ وَلَهُ شَوَاهِدُ تَرْفَعُهُ إِلَى الْحَسَنِ \_ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَالِلَهُ عَنْ عَنْدِلِ (٣) خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْفَتْحِ (٢)، وَأَنَا غُلامٌ شَابٌ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ، يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ (٣) خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْفَتْحِ (٢)، وَأَنَا غُلامٌ شَابٌ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ، يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ (٣) خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْفَيْهِ، فَوَنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ، فَوِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصَا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ، وَحَنَى رَسُولُ اللهِ بِالسَّوْطِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصَا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ، وَحَنَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ ضَرْبَهُ بَعْلِهِ ، وَحَنَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ ضَرَبَهُ بَعْلِهِ ، وَحَنَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْ ضَرَبَهُ مَنْ ضَرَبَهُ أَتِي بِشَارِبٍ ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ ضَرْبِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ ضَرْبَهُ ، فَحَزَرُوهُ أَرْبَعِينَ ، فَضَرَبَ أَبُو بَكْدٍ عَنْ اللهُ النَّيْسَ قَدِ النَّبِيِّ صَالِسَهُ عَنْ اللهُ وَلُولُ وَا الْحَدَّ وَالْعُقُوبَةَ ، قَالَ: هُمْ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ ، فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يُصْرَبَ فَمَانِينَ (١٤). اللهُمْ وَعِنْدَهُ الْمُهُمْ وَعِنْدَهُ الْمُهُمْ وَعِنْدَهُ وَاللهُ مُنْ أَنْ يُصْرَبَ فَمَانِينَ (١٤).

وَرَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ﴿ فَا لَا عَلَهُ قَالَ: جَلَدَ

فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه \_ كتاب الحدود \_ باب حد الخمر \_ رقم الحديث (١٧٠٦) (٣٦) .

<sup>(</sup>۲) قوله: غداة الفتح، وَهُمٌّ من أسامة بن زيد أحد الرواة، لأن هذه القصة كانت في حُنين كما في رواية أخرى عند أبي داود في سننه \_ رقم الحديث (٤٤٨٨) \_ والنسائي في السنن الكبرى \_ رقم الحديث (٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في سنن أبي داود  $_{-}$  رقم الحديث (٤٤٨٧): يلتمس رَحْلَ  $_{-}$ 

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبود اود في سننه \_ كتاب الحدود \_ باب إذا تتابع في شرب الخمر \_ \_ رقم الحديث (٤٨٩) .



النَّبِيُّ صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلُّ سُنَّةُ (١) ، وَهُذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (٢) .

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَمَنْ تَأَمَّلَ الْأَحَادِيثَ رَآهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَرْبَعِينَ حَدُّ، وَالْأَرْبَعُونَ الزَّائِدَةَ عَلَيْهَا تَعْزِيرٌ اتَّفَقَ عَلَيْهَا الصَّحَابَةُ ﷺ (٣).

# حُكْمُهُ ﴿ فَي الْغُلَامِ اللَّقِيطِ:

رَوَى الْإِمَامُ مَالِكُ فِي الْمُوَطَّأِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ سُنَيْنٍ (١) أَبِي جَمِيلَةَ اللهُ قَالَ: وَجَدْتُ مَنْبُوذًا (٥) فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ فَجَنْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ النَّسَمَةِ (١) ؟ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ النَّسَمَةِ (١) ؟

قَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا، فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٢١/١٤): قوله ﴿ قَيْهُ: وكل سنة: فمعناه أن الاقتصار على الأربعين سنة النبي سَيَّسَتُهُ فصار إليه أبوبكر ﴿ قَيْهُ ، والوصول إلى الثمانين سنة عمر ﴿ قَيْهُ ردعاً للشاربين الذين احتقروا العقوبة الأولى .

وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (١٨٢/١١):

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الحدود \_ باب حد الخمر \_ رقم الحديث (٢) (١٧٠٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر زاد المعاد (٥/٤٤).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٦٠٦/٥): سُنين بضم السين مصغرًا. وقال في التلخيص الحبير (٢٠١٢/٤): هو صحابي مشهور معروف.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٦٠٧/٥): مَنْبُوذًا بفتح الميم وسكون النون وضم الباء أي لقيطًا.

<sup>(</sup>٦) النسمة: النفس والروح، وكل دابة فيها روح فهي نسمة. انظر النهاية (٥/٤).



رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَكَ وَلَا وُهُ (١)، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ (٢).

# فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ:

١ - تَثَبُّتُ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ فِي الْأَحْكَامِ.

٢ - وَأَنَّ الْحَكَمَ إِذَا تَوَقَّفَ فِي أَمْرِ أَحَدٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَادِحًا فِيهِ،
 وَرُجُوعُ الْحَاكِمِ إِلَى قَوْلِ أُمَنَائِهِ.

٣ ـ وَفِيهِ أَنَّ الثَّنَاءَ عَلَى الرَّجُلِ فِي وَجْهِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ لَا يُكْرَهُ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ الْإِطْنَابُ فِي ذَلِكَ (٣).

وَقَالَ الْإِمَامُ الْمُوفَقَّ بْنُ قُدَامَةَ: اللَّقِيطُ هُوَ الطِّفْلُ الْمَنْبُوذُ، وَاللَّقِيطُ بِمَعْنَى الْمَلْقُوطِ، وَالْتِقَاطُهُ وَاجِبٌ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوكَ ﴿ ( ) ، اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوكَ ﴾ ( ) ، وَلِأَنَّ فِيهِ إِحْيَاءُ نَفْسِهِ ، فَكَانَ وَاجِبًا ، كَإِطْعَامِهِ إِذَا اضْطُرَّ ، وَإِنْجَائِهِ مِنَ الْغَرَقِ ، وَوُجُوبُهُ عَلَى الْكِفَايَةِ ، إِذَا قَامَ بِهِ وَاحِدٌ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ ، فَإِنْ تَرَكَهُ وَوُجُوبُهُ عَلَى الْكِفَايَةِ ، إِذَا قَامَ بِهِ وَاحِدٌ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ ، فَإِنْ تَرَكَهُ

<sup>(</sup>١) أي يُنسب إليه · انظر النهاية (٥/١٩٧) ·

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ـ كتاب الأقضية ـ باب القضاء في المنبوذ ـ رقم الحديث (٢) ـ وعلقه البخاري في صحيحه ـ كتاب الشهادات ـ باب إذا زكى رجل رجلاً كفاه ـ وصحح إسناده الحافظ في تغليق التعليق (٣٩١/٣) ـ والألباني في إرواء الغليل (٢٣/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٥/٦٠٨).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة \_ آية رقم (٢).



الْجَمَاعَةُ، أَثِمُوا كُلُّهُمْ، إِذَا عَلِمُوا فَتَرَكُوهُ مَعَ إِمْكَانِ أَخْذِهِ، ... وَاللَّقِيطُ حُرِّ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَا يُلْزَمُ الْمُلْتَقِطُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَتَجِبُ نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، لِقَوْلِ عُمَرَ هِ فِي حَدِيثِ أَبِي أَهْلِ الْعِلْمِ، وَتَجِبُ نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، لِقَوْلِ عُمَرَ هِ فَي حَدِيثِ أَبِي جَمِيلَةَ: (إِذْهَبْ فَهُو حُرُّ)، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِكَوْنِهِ لَا جَمِيلَةَ: (إِذْهَبْ فَهُو حُرُّ)، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مَلَا شَيْئًا، فَعَلَى مَنْ عَلِمَ حَالَهُ مَلَ فَيهِ، أَوْ كَانَ فِي مَكَانٍ لَا إِمَامَ فِيهِ، أَوْ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا، فَعَلَى مَنْ عَلِمَ حَالَهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى اللّهِ وَالتَّعُوكَ ﴾، مَنَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى اللّهِ وَاللّهَ وَعَلَى اللهِ وَعَالَى وَاجِبٌ، كَإِنْقَاذِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَتِعَاوَنُواْ عَلَى اللّهِ وَاللّهَ وَيَاللّهُ وَقَلَى اللهِ وَعَالَى وَلَا اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَتَعَالَى وَاجِبٌ، كَإِنْقَاذِهِ مِنَ وَلِا اللهِ وَعَالَى وَاجِبٌ، كَإِنْقَاذِهِ مِنَ اللهُ وَيَعَاوَنُواْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُعْرَقِ، وَهَذَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِذَا قَامَ بِهِ قَوْمٌ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ، فَإِنْ تَرَكَهُ الْكُلُّ الْعُمُوا (١٠).

#### ﴿ فَتُوَاهُ فِي الرِّبَا:

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا \_ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ \_ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحِدْثَانِ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ (٢) الدَّرَاهِمَ؟

فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ﷺ \_ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ \_ أَرِنَا وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ = أَرِنَا وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ : كَلَّا وَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِيكَ وَرِقَكَ (٣)، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ : كَلَّا

 <sup>(</sup>۱) انظر المغنى (۸/۳۵۰).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (١٢٤/٥): الصرف بفتح الصاد هو دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه.

<sup>(</sup>٣) الوَرِق: بفتح الواو وكسر الراء الفضة. انظر النهاية (٥/١٥٣).



وَاللهِ، لَتُعْطِيَنَهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ قَالَ: «الوَرِقُ بِالنَّهَ مِاللَّهُ مِاللَّهُ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالنَّرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالنَّعْدِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» (٢). بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» (٢).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّسَأُ (٣) لَا يَجُوزُ فِي بَيْعِ النَّهَ بِالْوَرِقِ، وَإِذَا كَانَ الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ \_ وَهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ \_ يَجُوزُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ، وَإِذَا كَانَ الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ \_ وَهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ \_ يَجُوزُ فِي الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ الذِي هُوَ فِيهِمَا التَّفَاضُلُ بِإِجْمَاعٍ، فَأَحْرَى أَلَّا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ الذِي هُوَ جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ، وَالْحَمْدُ للهِ (١٠).

وَقَالَ الْإِمَامُ النَّوُوِيُّ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يُصَارِفَ صَاحِبَ النَّهَبِ، فَيَأْخُذَ النَّهَبَ وَيُؤَخِّرَ دَفْعَ الدَّرَاهِمِ إِلَى مُجِيءِ الْخَادِمِ، وَإِنَّمَا قَالَهُ لِأَنَّهُ ظَنَّ جَوَازَهُ كَسَائِرِ الْبَيَاعَاتِ، وَمَا كَانَ بَلَغَهُ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ، فَأَبْلَغَهُ إِيَّاهُ عُمَرُ ﷺ فَتَرَكَ الْمُصَارَفَةَ (٥٠).

#### 80 03

<sup>(</sup>١) هاء وهاء: معناها هاك وهات ، أي خُذ وأعطِ . انظر النهاية (٢٠٦/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب البيوع \_ باب بيع الشعير بالشعير \_ رقم الحديث (٢) (٢١٧٤) \_ والإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب المساقاة \_ باب الصرف وبيع الذهب بالوَرق نقدًا \_ رقم الحديث (١٥٨٦)

<sup>(</sup>٣) النسأ والنسيئة: هو البيع إلى أجل معلوم. انظر النهاية (٥/٣٨).

<sup>(</sup>٤) انظر التمهيد (٢/٢٨).

<sup>(</sup>٥) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (١٠/١١).



# • قِصَّتُهُ ﴿ مَعَ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ شَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ (١) أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ قَالَ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنِي سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ (١) أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَاءَهُ (٢)، مَنْ اللهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَلَقِيَهُ، فَقَالَ إِنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا وَقَسَمَ مَاللهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَلَقِيَهُ، فَقَالَ إِنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ (٣) سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ (٣) سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَا قَلِيلاً، وَايْمُ اللهِ، لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ، وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِك، أَوْ لَأُورَ ثَهُنَّ

<sup>(</sup>١) غيلان بن سلمة الثقفي يُعد من أشراف ثقيف ووجهائهم، أسلم ﷺ بعد غزوة الطائف هو وأولاده، وكان شريفًا شاعرًا. انظر الإصابة (٥٣/٥).

<sup>(</sup>٢) قال السندي في شرح المسند (٤/٨): طلقهن فرارًا من الإرث، والحديث يدلَّ على كراهية طلاق الفار، وأنه ينبغي له المراجعة، كما إذا طلقها في الحيض، وأنه لا يمنع الإرث إذا مات بعد ذلك بقليل، وحدَّه علماؤنا بالموت في العدَّة، وظاهره أن من ظهر له قرب أجله، فطلقها، فهو فارٌّ، وإن لم يكن مريضًا.

<sup>(</sup>٣) استراق الجن لخبر السماء ذكره الله في كتابه الكريم في سورة الجن آية رقم (٨ ـ ٩): ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (يُّ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَعِيمِ ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ, شِهَابًا رَصَدًا ﴾ .

والاستراق: من السرقة ، أي أنها تستمعه مختفية كما يفعل السارق . انظر النهاية (٣٢٦/٢). وقد ذكرت ذلك مفصلاً في كتابي اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون (١٥٢/١ ــ وما بعدها).



مِنْكَ، وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ<sup>(١)</sup>.

# ﴿ فَتُواهُ ١ فَي جَمْعِ النَّاسِ لِصَلَاةِ التَّرَاوِيجِ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَاللَّهْظُ لِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ هُ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَآلِتَهُ عَيْهِ لِصَلَّتِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَعَابَ (٢) رِجَالٌ فَصَلُّوا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ مِنْ جَوْفِ النَّاسُ تَحَدَّثُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَآلِتَهُ عَيْهِ مَنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَاجْتَمَعَ اللَّيْلِ، فَاجْتَمَعَ اللَّيْلَةَ الْمُقْبِلَةَ أَكْثَرَ مِنْهُمْ، قَالَتْ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَآلِتُهُ عَيْهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَاجْتَمَعَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى وَصَلُّوا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَصَلُّوا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَصَلُّوا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَصَلُّوا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ، ثُمَّ أَصْبَحِ فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَصَلُّوا مَعَهُ مِصَلَّاتِهِ، فَمَ أَصْبَحِ فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ ، فَاجْتَمَعَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَصَلَّوا مَعَهُ مِصَلَّاتِهِ، فَمَالَوا مَعَهُ مَوْلُونَ النَّيْلُ مَنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى ، فَصَلُّوا مَعَهُ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ مَنْ الْمُسْجِدِ ، قَالَتْ: فَخَرَجَ النَّيْلُ مَالَوْنَ الْمَسْجِدُ عَجُزُ عَنْ أَهْلِهِ ، فَجَلَسَ النَّيْقُ صَالَعَامُ مَا عَنْ الْمُسْجِدُ يَعْجَزُ عَنْ أَهْلِهِ ، فَجَلَسَ النَّيْقُ صَالَعْ مَنْ مَوْلُونَ : الصَّلَاةَ ، فَلَمْ يَخْرُجُ ، قَالَتْ: حَتَى سَمِعْتُ نَاسًا مِنْهُمْ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ ، فَلَمْ يَخْرُجُ ، قَالَتْ: حَتَّى سَمِعْتُ نَاسًا مِنْهُمْ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ ، فَلَمْ يَخْرُجُ ،

<sup>(</sup>۱) أبو رِغال: بكسر الراء كان من ثمود، وكان بالحرم حين أصاب قومه الصيحة، فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب قومه، فدُفِن هناك، بين مكة والطائف، وكانت العرب ترجم قبره لأنه ذَلَّ أبرهة الحبشي على الكعبة ليهدمها، وأخرج قصته الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٤١٦٠) وإسناده صحيح على شرط مسلم.

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٤٦٣١) \_ وابن حبان في صحيحه \_ كتاب النكاح \_ باب نكاح الكفار \_ رقم الحديث (٤١٥٦).

<sup>(</sup>٢) ثاب: رجع . انظر النهاية (٢٢١/١) .



إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَلَمَّا صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ:

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا»(١).

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ: فَتُوْفِّي رَسُولُ اللهِ صَلَالَهُ عَلَى وَالنَّاسُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةٍ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةٍ عُمَرَ ﴿ مَا اللهُ عُمْرَ ﴿ مَا اللهُ عُمْرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ الْخَطَّابِ ﴿ مُعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﴿ فَهُ مَنْ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ كَعْبٍ ﴿ فَهُ مَن بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ فَهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ فَيُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا لَا اللَّهُ أَنْ وَيُصَلِّى الرَّجُلُ لَيْنَفْسِهِ، وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بِصَلَاتِهِ النَّاسُ أَوْزَاعٌ ﴿ اللَّهُ مُلُ وَلَيْ إِلَى الْرَجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بِصَلَاتِهِ الرَّاجُلُ فَيُصَلِّى إِلَى الْرَجْلُ لَيَفْسِهِ، وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بِصَلَاتِهِ الرَّاجُلُ فَيْصَلِّى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ الرَّهُ مُلُ وَاللَّهُ عُمَرُ وَالَّهُ إِلَى الْرَجْلُ لَكُونَ الرَّاجُلُ لَنَفْسِهِ مَعْتُ هَوُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ الرَّعُلُولُ عَمَرُ وَالْعِ وَاحِدٍ لَكَانَ الرَّعُلُولُهُ وَالْمَالَ عُمَرُ وَالْمِ إِلَى الْمَسْعِدِ لَكَانَ الرَّعُمْ وَلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ عَمْرُ وَلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب صلاة التراويح \_ باب فضل من قام رمضان \_ وقم الحديث (۲۰۱۲) . الحديث (۲۰۱۲) .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٤/٧٨١): أي على ترك الجماعة في التراويح.

<sup>(</sup>٣) أورد هذه الزيادة للإمام الزهري: البخاري في صحيحه عقب الحديث رقم (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٧٨١/٤): أوزاع بسكون الواو أي جماعة متفرقون، وقوله في الرواية: «متفرقون» تأكيد لفظي.



أَمْثَلُ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَثُومُونَ يَرْيِدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ يَرْيِدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أُوَّلَهُ<sup>(۱)</sup>.

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيُّ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ ﷺ جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ ﷺ، وَعَلَى تَمِيمِ الدَّارِيِّ ﷺ، عَلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَكْعَةً (١٤)، يَقْرَؤُونَ بِالْمِئِينِ،

<sup>(</sup>١) أمثل: أي أفضل وأولى وأصوب انظر النهاية (٢٥٣/٤) .

قال الحافظ في الفتح (٤/٧٨١): قال ابن التين وغيره: استنبط عمر هذ ذلك من تقرير النبي صَالِمَنْ عَلَيْهِ وَاللهُ من صلى معه في تلك الليالي، وإن كان كره ذلك لهم، فإنما كرهه صَالِمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشْيَة أَن يُفْرض عليهم، فلما مات النبي صَالِمَتُمَا وَسَلَّم حصل الأمن من ذلك، ورجح عند عمر هذ ذلك لما في الإختلاف من افتراق الكلمة، ولأن الإجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين، وإلى قول عمر هذ جنح الجمهور.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٧٨١/٤): أي جعله لهم إماماً، وكأنه اختاره عملاً بقوله صَّأَتِسَامَةَ: «ر٢) قال الحافظ في الفتح (٢٩١) (٢٩١) (٢٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب صلاة التراويح \_ باب فضل من قام رمضان \_ \_ رقم الحديث (٢٠١٠).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام الترمذي في جامعه (٣٢٧/٢): وأكثر أهل العلم على ما رُوي عن عمر، وعلي، هي وغيرهما من أصحاب النبي صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ، عشرين ركعة، وهو قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (٢٧٢/٢٢): قيام رمضان لم يؤقت له النبي مَالِسَنَعَيْهُ وَسَدَّةً عدداً معيناً، بل كان مَالِسَنَعَيْهُ لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة، ولكن يُطيل الركعات، فلما جمعهم عمر هذه على أبي بن كعب هذ كان يُصلى =



وَيَنْصَرِفُونَ عِنْدَ فُرُوعِ (١) الْفَجْرِ (٢).

# ، قُنُوتُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

رَوَى ابْنُ خُزِيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ بِسَندِ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ: ذُكِرَ جَمْعُ عُمَرَ ﴿ النَّاسَ عَلَى أَبِيٍّ ﴿ اللَّهُمَّ قَالِ الْكَفَرَةَ النِينَ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ، وَكَانُوا يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي النِّصْفِ: اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ النِينَ يَقُومُونَ بَوعْدِكَ، وَكَالِفْ بَيْنَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَيُكَذِّبُونَ رُسُلكَ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِوَعْدِكَ، وَخَالِفْ بَيْنَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَيُكَذِّبُونَ رُسُلكَ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِوَعْدِكَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَأَلْقِ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، إِلَهُ كَلِمَتِهِمْ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَأَلْقِ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، إِلَهُ الْحَقِّ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَالَّقَاعَتِهِوَسَلَةً، وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ لَعْنَةِ الْكَفَرَةِ، الْحَقِّ مَنْ لَعْنَةِ الْكَفَرَةِ، وَلَا لَمُوسِنَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ لَعْنَةِ الْكَفَرَةِ، وَصَلاتِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَالِسَعَيْوَسَلَةً، وَكَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ لَعْنَةِ الْكَفَرَةِ، وَصَلاتِهِ عَلَى النَّبِيِّ مَا اللَّهُمُّ إِينَكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ (٣)، نَوْجُو اللَّهُمَّ إِينَكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ (٣)، نَوْجُو اللَّهُمَّ إِينَكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ (٣)، نَوْجُو رَحْمَتَكَ رَبَّنَا، وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مُلْحِقٌ، ثُمَّ

<sup>=</sup> بهم عشرين ركعة، ثم يوتر بثلاث، وكان يُخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة، ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة، ويُوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين، وأوتروا بثلاث، وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه حسن.

<sup>(</sup>١) فروع الفجر: أوائله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه \_ رقم الحديث (٧٧٣٠).

 <sup>(</sup>٣) نَحْفِد: أي نُسرع في العمل والخدمة · انظر النهاية (١/ ٩٩٠) .



## يُكَبِّرُ وَيَهُوِي سَاجِدًا(١).

قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: هَذَا أَعْلَى خَبَرٍ يُحْفَظُ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ عَنْ أُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ عَهْ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مَوْقُوفًا (٢).

# ﴿ أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ خِلَالٍ (١٠):

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاهِيَةَ الْكِنْدِيِّ: أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنَ تَلَاثُ عَنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ، قَالَ: الْكِنْدِيِّة، فَسَأَلَهُ عُمَرُ: مَا أَقْدَمَكَ؟ قَالَ: لِأَسْأَلَكَ عَنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ، قَالَ: وَمَا هُنَّ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه \_ رقم الحديث (١١٠٠) \_ وصححه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خُزيمة \_ وأورده الحافظ في التلخيص الحبير (٨٩٦/٢) من فوائد أبي الحسن بن زرقويه، وحسن إسناده.

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح ابن خزيمة (٢/٥٥/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه \_ رقم الحديث (٤٥٧٧).

<sup>(</sup>٤) خِلال: أي خصال، واحدتها خَلَّة. انظر لسان العرب (٢٠١/٤).



قَالَ: رُبَّمَا كُنْتُ أَنَا وَالْمَرْأَةُ فِي بِنَاءٍ ضَيِّقٍ، فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَّتْ خَلْفِي، خَرَجَتْ مِنَ الْبِنَاءِ، فَلَيْتُ أَنَا وَهِي كَانَتْ بِحِذَائِي (١)، وَإِنْ صَلَّتْ خَلْفِي، خَرَجَتْ مِنَ الْبِنَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: تَسْتُرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا ثَوْبٌ، ثُمَّ تُصَلِّي بِحِذَائِكَ إِنْ شِئْتَ.

قَالَ: وَعَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ الْقَانِي عَنْهُمَا رَسُولُ اللهِ صَالِسَهُ عَلَى الْقَصَصِ، فَإِنَّهُمْ أَرَادُونِي عَلَى الْقَصَصِ، فَقَالَ اللهِ صَالِسَهُ عَلَى الْقَصَصِ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ صَالِسَهُ عَلَى الْقَصَصِ، فَقَالَ عَمْرُ ﴿ اللهِ عَلَى الْقَصَصِ، فَقَالَ عَمْرُ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَرْقَ اللهُ عَرْقَ اللهُ عَلَيْهِمْ فِي نَفْسِكَ، ثُمَّ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ عَلَيْهِمْ فِي نَفْسِكَ، ثُمَّ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ عَلَيْهِمْ فِي نَفْسِكَ، ثُمَّ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ، وَلَكَ اللهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْكَ أَنَّكَ فَوْقَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الثُّرِيَّا، فَيَضَعَكَ اللهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ (٣).

<sup>(</sup>١) حاذي الشيء: وازاه انظر لسان العرب (٩٨/٣) .

<sup>(</sup>۲) نهاه رسول الله صَلَقَتَهِ وَسَلَمَ عن الصلاة بعد العصر، لأنه وقت نهي، وكان رسول الله صَلَقَتَهِ وَسَلَمَ عَلَيه، وروى الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (۲٦ ٢٧٨) بسند صحيح عن أم سلمة على قالت: صلى رسول الله صَلَقَتَه العصر، ثم دخل بيتي، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاةً لم تكن تُصليها؟ فقال رسول الله صَلَقَتَه وَسَلَمَ الله عَلَقَتَه وَسَلَمَ على مال، فشغلني عن الركعتين التي كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن».

قالت: يا رسول الله أفنقضيها إذا فاتتنا؟ قال صَلَالِنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا».

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (١٠٦/٦): الأصح الأشهر أنَّ هذا من خصائص رسول الله صَلَقَتَهُ عِنَيْدَ مَنَا مَن خصائص رسول الله صَلَقَتَهُ عَلَيْهِ مِنَالَةً .

وقال الحافظ في الفتح (٢٦١/٢): وأما مواظبته صَلَاتَهُ عَلَيْهُ عَلَى ذلك فهو من خصائصه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١١١) \_ وأورده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٢٧٤/١) وحسَّن إسناده .



# ﴿ فَتُواهُ اللَّهُ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ:

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا - وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ ﴿ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ﴿ فَهَٰ: أَمَا تَلْكُو يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ (٢) فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ﴿ مَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ (٢) فَأَجْنَبْنَا، فَلَمْ نَجِدْ مَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَطَلِّنْ مَا مَنْ عَلَىٰ النَّبِيُ صَلَّمَا النَّبِي مَنَا النَّبِي مُنَا اللهُ عَمَّرُ ﴿ إِنَّ مَا كَانَ وَكَلَّيْتُ مَنَا اللهُ عَمَّالُ النَّبِي مَنَا اللهُ عَمَّالُ النَّبِي مُنَا اللهُ يَا عَمَّالُ مَنْ عَمَّالُ الْمَالَ عَمَّالُ اللهِ اللهُ يَا عَمَّالُ مَا كَانَ لَمُ مَدُ اللهُ عَمَّلُ اللهُ يَا عَمَّالُ ، فَقَالَ عَمَّالُ هَمَّالُ عَمَّلُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لَمْ وَكَفَيْكَ »، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ إِنَ اللهُ يَا عَمَّالُ ، فَقَالَ عَمَّالُ هَمَّلُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أَحَدُنُ بِهِ (١٤).

قَالَ الْإِمَامُ النَّوْوِيُّ: مَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ ﷺ: اتَّقِ اللهَ يَا عَمَّارُ: أَيْ فِيمَا تَرْوِيهِ وَتَثَبَّتُ ، فَلَعَلَّكَ نَسِيتَ أَوِ اشْتَبَهَ عَلَيْكَ لَ فَإِنِّي كُنْتُ مَعَكَ وَلَا أَتَذَكَّرُ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (١/٥٨٩): زاد السراج: حتى تجد الماء. وهذا مذهب مشهور عن عمر هذا ، ووافقه عليه ابن مسعود هذا

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام البخاري: سفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في الصحيح: فتمرغت. قال الحافظ في الفتح (٥٨٩/١): فتمرغت: أي تقلبت، وكان عمار الشيئ استعمل القياس في هذه المسألة، لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء، رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيئة الغسل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التيمم - باب المتيمم هل ينفخ فيهما ؟ - رقم الحديث (٣٦٨) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحيض - باب التيمم - رقم الحديث (٣٦٨) (١١٢).



شَيْئًا مِنْ هَذَا \_ وَمَعْنَى قَوْلِ عَمَّارٍ ﴿ اللهِ مَا الْمَصْلَحَةَ فِي الْإِمْسَاكِ عَنِ التَّحْدِيثِ بِهِ وَافَقْتُكَ وَأَمْسَكْتُ ، فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُهُ فَلَمْ التَّحْدِيثِ بِهِ وَافَقْتُكَ وَأَمْسَكْتُ ، فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُهُ فَلَمْ يَبْقَ عَلَيَ فِيهِ حَرَجُ (١).

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَخَفِيَ عَلَى عُمَرَ ﴿ اللَّهِ مَامُ الْجُنُبِ (٢).

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وُقُوعُ اجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ مِنَا الْمُجْتَهِد لَا لَوْمَ عَلَيْهِ إِذَا بَذَلَ وُسْعَهُ وَالْ لَمْ يُصِبِ الْحَقَ (٣).

# ﴿ فَتُواهُ ١ فَهُ فِي عَدَمِ تَحْدِيدِ مُدَّةٍ لِلْمَسْجِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:

رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ﴿ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عُمَرُ الْجُهَنِيِّ مَا اللَّهُ عُمَرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُمْعَةِ ، فَقَالَ : أَصَبْتَ السُّنَّةَ (١٤).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: لَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى تَوْقِيتِ الْمَسْحِ،

<sup>(</sup>١) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (٤/٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر إعلام الموقعين (٢١/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (١/٥٨٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في سننه \_ كتاب الطهارة \_ باب ما جاء في المسح بغير توقيت \_ رقم الحديث (٢٦٢٢) الحديث (٢٦٢٢) وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة \_ رقم الحديث (٢٦٢٢) وصحح إسناده.



وَقَالَ بِهِ الْجُمْهُورُ ، وَخَالَفَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَمْسَحُ مَا لَمْ يَخْلَعْ ، وَقَالَ بِهِ الْجُمْهُورُ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَمْسَحُ مَا لَمْ يَخْلَعْ ، وَرَوَى مِثْلَهُ عَنْ عُمَرَ عِلَيْهُ (١).

وَقَالَ الْإِمَامُ النَّووِيُّ \_ بَعْدَ أَنْ سَاقَ حَدِيثَ عَلِيٍّ هِ فِي مُدَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مُوقَّتُ بِثَلَاثَةً وَالدَّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ الْبَيِّنَةُ وَالدَّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ لِمَدْهَبِ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ مُوقَّتُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي السَّفَرِ وَبِيَوْمٍ لِمَدْهَبِ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ مُوقَّتُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي السَّفَرِ وَبِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي الْجَمْهُورِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ مُوقَّتُ بِثَلَاثَةِ فِي الْجَمْهُورِ عَنْهُ: يَمْسَحُ بِلَا الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ: يَمْسَحُ بِلَا الْعُلْمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ: يَمْسَحُ بِلَا الْعُلْمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ: يَمْسَحُ بِلَا الْعُلْمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ: يَمْسَحُ بِلَا تَوْقِيتٍ وَهُوَ قَوْلٌ قَدِيمُ ضَعِيفٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عِمَارَةَ \_ بِكَسْرِ الْعَيْنِ \_ فِي تَرْكِ التَّوْقِيتِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ ('')، وَهُو عِمَارَةَ \_ بِكَسْرِ الْعَيْنِ \_ فِي تَرْكِ التَّوْقِيتِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ ('')، وهُو عَمَارَةَ \_ بِكَسْرِ الْعَيْنِ \_ فِي تَرْكِ التَّوْقِيتِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ ('')، وهُو

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١٤/١).

<sup>(</sup>٢) انظر مسند الفاروق (١٢٧/١).

<sup>(</sup>٣) ولفظه: قال شُريح بن هانئ: أتيت عائشة الشها أسألها عن المسح على الخفين، قالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يُسافر مع رسول الله صَلَّتَنَعَيْمِوَسَةً، فسألناه، فقال: جعل رسول الله صَلَّتَهُ عَيْمَوَسَةً ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم. رواه الإمام مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) ولفظه: عن أُبِيّ بن عِمارة ﷺ ـ وكان قد صلى مع رسول الله صَلَقَاعَيْهِ وَسَلَمَ القبلتين ـ أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخُفَين؟ =



حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَدِيثِ (١).

#### ﴿ فَتُواهُ رَفِي فِي الْغُلَامِ:

<sup>=</sup> قال صَالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَامَ: «نعم»، قال: يومًا؟ قال صَالِتَهُ عَلِيهُ وَسَارَ: «يومًا»، قال: يومين؟

قال صَانِيَتُنْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ: (يومين) ، قال: وثلاثة ؟

قال صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالُهِ: «نعم، وما شئت».

رواه أبو داود في سننه ـ رقم الحديث (١٥٨) ـ وابن ماجه ـ رقم الحديث (٥٥٧) ـ وإسناده ضعيف جدًّا.

 <sup>(</sup>۱) انظر صحیح مسلم بشرح النووي (۱۵۱/۳).

<sup>(</sup>٢) القائف: الذي يتتبَّع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. انظر النهاية (٢) . (١٠٦/٤).



نَفْسِي أَنْ لَا شَيْءَ فِي بَطْنِي ، ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْآخَرُ وَقَعَ بِي ، فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهُمَا شِئْتَ ، فَاتَّبَعَ أَحَدَهُمَا ، قَالَ عَبْدُ أَيِّهُمَا شِئْتَ ، فَاتَّبَعَ أَحَدَهُمَا ، قَالَ عَبْدُ البَّهِ مَا هُوَ ، فَقَالَ عُمَرُ اللهُ لَلْغُلَامِ : اتْبَعْ أَيَّهُمَا شِئْتَ ، فَاتَّبَعَ أَحَدَهُمَا ، فَلَا عُمَرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمَرُ بِنُ حَاطِبٍ : وَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مُتَّبِعًا لِأَحَدِهِمَا ، فَلَاهَ بِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ اللهُ أَخَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ (١).

## ﴿ إِيَّاكَ وَعَثْرَةَ الشَّبَابِ:

رَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ مُحْرِمًا فَرَأَيْتُ ظَبْيًا فَرَمَيْتُهُ فَأَصَبْتُهُ، فَمَاتَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، كُنْتُ مُحْرِمًا فَرَأَيْتُ ظَبْيًا فَرَمَيْتُهُ فَأَصَبْتُهُ، فَمَاتَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عُمْرَ، فَالْتَفَتَ إِلَى عَبْدِ اللَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﴿ إِلَيْهُ اللَّهُ عُمْرَ، فَالْتَفَتَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: تَرَى شَاةً تَكْفِيهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ.

فَأَمَرَنِي أَنْ أَذْبَحَ شَاةً، فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ صَاحِبٌ لِي: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُفْتِيَكَ، حَتَّى سَأَلَ الرَّجُلَ، فَسَمِعَ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ بَعْضَ كَلَامِهِ، فَعَلَاهُ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ بِالدِّرَةِ ضَرْبًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ لِيَضْرِبَنِي فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ لَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي لَمْ أَقُلْ شَيْئًا، إِنَّمَا هُوَ قَالَةُ، قَالَ: فَتَرَكَنِي، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتَ أَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي لَمْ أَقُلْ شَيْئًا، إِنَّمَا هُوَ قَالَةُ، قَالَ: فَتَرَكَنِي، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَقْتُلُ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي إِنَّا فِي الْإِنْسَانِ عَشَرَةُ لَقُتُلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَي الْإِنْسَانِ عَشَرَةُ لَقُتُلَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ عَشَرَةً لَوْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ فِي الْإِنْسَانِ عَشَرَةً لَا الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ فِي الْإِنْسَانِ عَشَرَةً لَا الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢١٤ ٢٥).



أَخْلَاقٍ تِسْعَةٌ حَسَنَةٌ وَوَاحِدٌ سَيِّعٌ، وَيُفْسِدُهَا ذَلِكَ السَّيِّعُ، ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكَ وَعُفْرَةَ الشَّبَابِ(١).

# ٠ فَتُواهُ رَهِمُ فِي الذِينَ قَتَلُوا الْغُلَامَ غِيلَةً:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ \_ مُعَلَّقًا \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى قَالَ:

أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً (٢) ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ إِنَّهُ اللهِ اشْتَرَكَ فِيهَا (٣) أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ (٤) .

وَفِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ مَالِكٍ فِي الْمُوطَّأِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ قَتَلُ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ، قَتَلُوهُ قَتْلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ قَتَلُ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ، قَتَلُوهُ قَتْلَ عُمَرَ الْحَيْفَ فَتَلَ اللهُ عَمْرُ ﴿ اللهُ عَمَالًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك \_ كتاب معرفة الصحابة \_ باب مشاورة عمر مع عبد الرحمن هي في الفتيا \_ رقم الحديث (٥٤٠٦) وصححه الحاكم.

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٢١٧/١٤): غِيلة بكسر الغين أي سِرًا.
 وقال ابن الأثير في النهاية (٣٦١/٣): أي خُفية.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٢١٧/١٤): في رواية الكشميهني: «فيه»، وهو أوجه، والتأنيث على إرادة النفس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه \_ كتاب الديات \_ باب إذا أصاب قوم من رجل. قال الحافظ في الفتح (٢١٧/١٤): وهذا الأثر موصول إلى عمر الله بأصح إسناد، وقد أخرجه ابن أبي شيبة \_ رقم الحديث (٢٨٢٦٦) (٢٨٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٢١٧/١٤): تمالأ بهمزة مفتوحة ، ومعناه: توافق .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام مالك في الموطأ \_ كتاب العقول \_ باب ما جاء في الغيلة والسحر \_ رقم الحدث (١٣).



قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وَقَوْلُ عُمَرَ ﴿ هَا هَٰوَ الذِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ مَذَا هُوَ الذِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ مَذَاهِبُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَاطِبَةً، إِلَّا قَوْلاً عَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّ الْوَلِيَّ يَقْتُلُ وَاحِدًا، مَذَاهِبُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَاطِبَةً ، إِلَّا قَوْلاً عَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّ الْوَلِيَّ يَقْتُلُ وَاحِدًا، وَيَأْخُذُ بَقِيَّةَ الدِّيَةِ مِنَ الْبَاقِينَ، وَيُؤَيِّدُ قَوْلَ الْجُمْهُورِ مَا رُوي مِنْ طُرُقٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَيْتَهُ عَنْ الْبَاقِينَ، وَيُؤَيِّدُ قَوْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ الشَّرَكُوا فِي رَسُولِ اللهِ صَلَيْتَهُ عَنْ النَّارِ» (٢).

# ﴿ فَتُوَاهُ ﴿ لِلْأَنْصَارِيَّيْنِ:

رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ اَعْدِدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ اللَّهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَكُلُّ مَالِي فِي أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَة، فَكُلُّ مَالِي فِي رَبَاجِ الْكَعْبَةِ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنِ رَبَاجِ الْكَعْبَةِ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنِ رَبَاجِ الْكَعْبَةِ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنِ

<sup>(</sup>١) أَكَبَّهم: يعني أَلقاهم. انظر المعجم الوسيط (٧٧١/٢). ومنه قوله تعالى في سورة النمل ـ آية (٩٠): ﴿وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِهَلْ تَجُزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُرْ تَعْمَلُونَ ﴾.

ومنه قول رسول الله صَّلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «وهل يكبُّ الناس على وجوههم، أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم». رواه الترمذي في جامعه \_ كتاب الإيمان \_ باب ما جاء في حرمة الصلاة \_ رقم الحديث (٢٨٠٤) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في جامعه \_ كتاب الديات \_ باب الحكم في الدماء \_ رقم الحديث (٢٥) \_ وهو حديث حسن بشواهده \_ وصححه الألباني في صحيح الترمذي \_ و في صحيح الترغيب والترهيب (٢٨/٢) \_ وانظر كلام الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٢٦٩/٢).

 <sup>(</sup>٣) قوله: في رتاج الكعبة: أي لها، فكنى عنها بالباب، لأن منه يدخل إليها · انظر النهاية (٢/١٧٧) .



يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْكَ، وَكُلِّمْ أَخَاكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْكَ، وَكَلَّمْ أَخَاكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْكَ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِم، وَفِيمَا لَا تَمْلِكُ»(١).

#### ﴿ فَتُواهُ رَهِمُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَةِ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ \_ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ \_ عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ غِيَارِ النَّاسِ \_ عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ الْمَعْبُرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ ، حَتَّى عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ ﴿ اللَّهُ الْقَابِلَةُ الْقَابِلَةُ النَّاسُ ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ وَمَا النَّاسُ ، إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ ، فَمَنْ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجُدَةَ ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ إِنْمَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ إِنْمَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ اللَّهُ اللَّهُ الْ إِنْمَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ إِنْمَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ الْ إِنْمَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ اللَّهُ الْ إِنْمَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ إِلْمُ اللَّهُ الْ إِلْمُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْمُا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالِ الللللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُهُ الْمُلْعُلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ ا

## ﴿ فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ:

١ - أَنَّ لِلْخَطِيبِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي الْخُطْبَةِ.

٢ \_ وَفِيهِ أَنَّهُ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ سَجْدَةٍ يَنْزِلُ إِلَى الْأَرْضِ لِيَسْجُدَ بِهَا إِذَا لَمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه \_ كتاب الأيمان والنذور \_ باب اليمين في قطيعة الرحم \_ رقم الحديث (٣٢٧٢) \_ وابن حبان في صحيحه \_ كتاب الأيمان \_ باب ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه \_ رقم الحديث (٤٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) أي عمر بن الخطاب ﴿ أَي عَمْرُ بِنِ الْخَطَابِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب سجود التلاوة \_ باب من رأى أن الله ﷺ لم يوجب السجود \_ رقم الحديث (١٠٧٧).



يَتَمَكَّنْ مِنَ السُّجُودِ فَوْقَ الْمِنبُرِ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ (١).

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وَهَذا يَدُلُّ عَلَى عَدَمٍ وُجُوبِهِ \_ أَيْ سُجُودَ التَّلَاوَةِ \_ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدُّ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ (٢).

# ﴿ فَتُواهُ اللَّهِ فِي كَرَاهِيَةِ زَوَاجِ الْكِتَابِيَّةِ:

أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ زَوَاجِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكِتَابِيَّةِ يَهُودِيَّةً كَانَتْ أَوْ نَصْرَانِيَّةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُ كُمْ حِلَّ لَهُ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن وَطَعَامُ كُمْ حِلُّ لَهُمَّ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن وَطَعَامُ كُمْ حِلَيْ اللَّهُ وَمُو فَى الْمُؤْمِنَةِ عَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي آخَدَانِ وَمَن وَمَن يَكُمُ لِهُ الْمُؤْمِنَةِ فَمُ وَمُو فِي الْاَخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِينَ ﴾ (٣).

وَإِنَّمَا كَرِهَ عُمَرُ ﷺ ذَلِكَ لِئَلَّا يَزْهَدَ النَّاسُ فِي الْمُسْلِمَاتِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُعَانِي، فَقَدْ رَوَى ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَندٍ صَحِيحٍ عَنْ شَقِيقٍ مِنَ الْمَعَانِي، فَقَدْ رَوَى ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَندٍ صَحِيحٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ ﷺ: خَلِّ سَبِيلَهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ حُمَرُ اللهِ عُمَرُ اللهِ عُمَرُ اللهِ عُمَرُ اللهِ عُمَرُ الله عَمَرُ الله عَمْرُ الله عَلَى سَبِيلَهَا الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَلَى سَبِيلَهَا الله عَرَامٌ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَلَى الله عَمْرُ الله عَنْ الله عَمْرُ الله عَنْ الله عَمْرُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَرَامٌ الله عَوْدِيَّةً الله عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهُ عَلَى سَبِيلَهَا اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٢٦٦/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر مسند الفاروق (٢٥٦/١).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية (٥).



فَقَالَ: لَا أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعَاطُوا الْمُومِسَاتِ (١) مِنْهُنَّ (٢).

# ﴿ إِذَا ائْتَمَّ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ أَيْنَ يَقِفُ؟

رَوَى الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَّا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهَ بِالْهَاجِرَةِ (٣)، فَوَجَدْتُهُ مُسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهَ اللهُ ال

قُلْتُ: بَوَّبَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِقَوْلِهِ: بَابٌ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَواءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ(٢).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: قَوْلُهُ: بَابٌ يَقُومُ: أَيِ الْمَأْمُومُ، عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ بِحِذَائِهِ: بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ جَنْبُهُ، فَأَخْرَجَ بِذَلِكَ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ أَوْ مَائِلاً عَنْهُ.

وَقَوْلُهُ: سَوَاءً: أَيْ لَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخَّرُ... وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ \_ أَيِ الْإِمَامَ الْبُخَارِيَّ \_ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَنِ بِلَفْظِ: فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، وَظَاهِرُهُ الْمُسَاوَاةُ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ

<sup>(</sup>۱) المومس: هي الفاجرة · انظر النهاية (3/71) ·

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في تفسير (٣٩٠/٢)\_ وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٨٣/١) . وصحح إسناده .

<sup>(</sup>٣) الهاجرة: اشتداد الحر نصف النهار . انظر النهاية (٥/٢١٤).

<sup>(</sup>٤) السُّبحة: هي صلاة النافلة . انظر النهاية (٢٩٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مالك في الموطأ - كتاب قصر الصلاة في السفر - باب جامع سُبحة الضحى -- رقم الحديث (٣٢) - وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٧٠/١) وصحح إسناده.

<sup>(</sup>٦) انظر صحيح البخاري \_ كتاب الأذان .



ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلِ أَيْنَ يَكُونُ مِنْهُ؟

قَالَ: إِلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، قُلْتُ: أَيُحَاذِي بِهِ حَتَّى يَصُفَّ مَعَهُ لَا يَفُوتُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَتُحِبُّ أَنْ يُسَاوِيَهُ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ(١).

# • قِصَّتُهُ ﴿ مَعَ الْمَجْنُونَةِ الزَّانِيَةِ:

رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَمَّلُ اللهُ عَمَرُ اللهُ أَنَاسًا، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ اللهُ أَنْ عُمَرُ اللهُ أَنَاسًا، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ اللهُ أَنْ عُمْرُ اللهُ أَنْ عَمْرُ اللهُ أَنْ عَمْرُ اللهُ أَنْ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَا مُنَ نَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: مَخْنُونَةُ بَنِي فُلَانٍ زَنَتْ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ، فَقَالَ: ارْجِعُوا بِهَا، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ (٢)، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ (٣)؟ حَتَّى يَعْقِلَ (٣)؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ (٤)؟

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٤٢٢/٢).

 <sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في صحيح البخاري \_ معلقًا \_ «يُفيق».
 وفى رواية الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٤٦٩٤): «يَعقل».

<sup>(</sup>٣) أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه معلقًا مكتاب الطلاق من باب الطلاق في الإغلاق و أخرجه في كتاب الحدود ما باب لا يُرجم المجنون والمجنونة و وصله أبو داود في سننه مكتاب الحدود ما باب في المجنون يسرق أو يُصيب حدًّا مرقم الحديث (٤٣٩٨) و والإمام أحمد في مسنده مرقم الحديث (٤٣٩٨) و واختُلف في رفعه ووقفه، ومهما يكن، فهو مرفوع حكمًا كما قال الحافظ في الفتح (٨٠/١٤).

<sup>(</sup>٤) في رواية الإمام أحمد قال علي ﴿ نَا فَانَ هَذَهُ مُبتلاة بني فلانَّ، فلعلُّهُ أتاها وهو بها.



قَالَ: لَا شَيْءَ، قَالَ: فَأَرْسِلْهَا، قَالَ: فَأَرْسَلَهَا (١٠).

# ﴿ نَهْيُهُ ﴿ أَنُّسُ بْنُ مَالِكٍ ﴿ مَا لَكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقَبْرِ:

رَوَى الْإِمَامُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيُّ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ مَالُ عَبْدُ قَبْرٍ ، فَجَعَلَ بُنِ مَالِكٍ ﴿ مَالُ عَبْدُ قَبْرٍ ، فَجَعَلَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ مَالِكٍ مَا اللَّهَ عَبْدَ قَبْرٍ ، فَجَعَلْ عَمْرُ ، فَكَسِبْتُهُ يَقُولُ: الْقَمَرَ ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ يَقُولُ: الْقَبْرَ لَا تُصَلِّ إِلَيْهِ . أَنْظُرُ ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَقُولُ: القَبْرَ لَا تُصَلِّ إِلَيْهِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه \_ كتاب الحدود \_ باب في المجنون يسرق أو يُصيبُ حدًّا \_ رقم الحديث (۱۳۲۸) \_ وفي فضائل الحديث (۱۳۲۸) \_ وفي فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (۱۲۰۹) .

<sup>(</sup>٢) انظر معالم السنن (٣١٠/٣).



قَالَ ثَابِتُ: فَكَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ﷺ يَأْخُذُ بِيَدِي إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي فَيَتَنَحَّى عَنِ الْقُبُورِ(١).

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَقِرِّ عِنْدَ الصَّلَاةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَبِيَّهُمْ صَلَالَةُ عَنْهُمْ مَنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَفِعْلُ أَنَسٍ ﴿ اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا نَبَهَهُ عُمَرُ ﴿ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا نَبَهَهُ عُمَرُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا نَبَهَهُ عُمَرُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ٠ شِدَّتُهُ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ مُتْعَةً:

زَوَاجُ الْمُتْعَةِ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَيْوَسَلَةً يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً، وَكَانَ أَحَلَّهَا قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّهُ حَرَّمَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبُرَةَ الْجُهَنِيِّ فَيْ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبُرَةَ الْجُهَنِيِّ فَيْ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبُرَةَ الْجُهَنِيِّ فَيْ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَتِهُ عَنِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَا عَلَا عَالِهُ عَلَا عَلْ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالَ عَالَ عَنْ اللهُ عَلَا عَلْ عَنْ اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا اللهُ عَلَا عَلَا عَالِهُ اللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَلَا عَا عَلْ اللهُ عَلَا عَلْ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه \_ رقم الحديث (۱۵۸۱) \_ وأخرجه مختصرًا جدًّا: الإمام البخاري في صحيحه \_ كتاب الصلاة \_ باب هل تُنبش قبور مشركي الجاهلية \_ معلقًا \_ .

<sup>(</sup>٢) انظر إغاثة اللهفان (٢/٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب النكاح \_ باب نكاح المتعة \_ رقم الحديث (١٤٠٦) . (٢١) .



قَالَ الْإِمَامُ الْمَازَرِيُّ: ثَبَتَ أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ كَانَ جَائِزًا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ ثَبَتَ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ نُسِخَ، وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ (١٠).

وَقَالَ الْإِمَامُ الْبَغَوِيُّ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ كَالْإِجْمَاع بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (٢).

وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى حُرْمَتِهِ ، وَعَدَّهُ زِنِى ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَه فِي سُننِهِ بِسَندٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ ابْنُ مَاجَه فِي سُننِهِ بِسَندٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ الْخُطَّابِ ﴿ فَهُ الْمُتْعَةِ اللَّهُ الْخَوْلَ اللهِ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ بَنُ الْخُطَّابِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

#### ﴿ سُؤُالُهُ ﴿ الصَّحَابَةَ عَنْ آيَةٍ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ

<sup>(</sup>١) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (٩/١٥٣).

<sup>(</sup>۲) انظر شرح السنة (۹/۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) يعني متزوج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في سننه \_ كتاب النكاح \_ باب النهي عن نكاح المتعة \_ رقم الحديث (١٩٦٣) \_ وأورده الحافظ في التلخيص الحبير (٥/ ٢٢٧) وصحح إسناده \_ وأخرجه بنحوه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الحج \_ باب في المتعة في الحج والعمرة \_ رقم الحديث (١٢١٧).



هُ يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَاللَهُ عَيْدِهِ فَيمَ تَرَوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ: ﴿ أَيُودُ الْآيَةَ نَزَلَتْ: ﴿ أَيُودُ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللللللِّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّالَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللللللَّامُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللللَّهُ الل

قَالُوا: اللهُ أَعْلَمُ، فَغَضِبَ عُمَرُ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ عَبَّاسٍ عَمْرُ ﴿ اللهُ عَبَّاسٍ اللهُ اللهُ عَبَّاسٍ اللهُ اللهُ عَمَرُ اللهُ عَمَرُ اللهُ عَبَّاسٍ اللهُ اللهُ عَمَرُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَبَّاسٍ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ ؟

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ يَعْمَلٍ ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ يَهُ : لِرَجُلٍ غَنِيٍّ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ عَلَى اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ ، فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ (٢).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ كِفَايَةٌ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ، وَتَبْيِينِ مَا فِيهَا مِنَ الْمَثَلِ بِعَمَلِ مَنْ أَحْسَنَ الْعَمَلَ أَوَّلاً، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ انْعَكَسَ مَنْ ثُرُهُ فَبَدَّلَ الْحَسَنَاتِ بِالسَّيِّنَاتِ، عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ، فَأَبْطَلَ بِعَمَلِهِ النَّانِي مَا سَيْرُهُ فَبَدَّلَ الْحَسَنَاتِ بِالسَّيِّنَاتِ، عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ، فَأَبْطَلَ بِعَمَلِهِ النَّانِي مَا أَسْلَفَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الصَّالِحِ، وَاحْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْأُوّلِ فِي أَضْيَقِ الْسَلَفَةُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الصَّالِحِ، وَاحْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْأُوّلِ فِي أَضْيَقِ الْأَحْوَالِ، فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَخَانَهُ أَحْوَجَ مَا كَانَ إِلَيْهِ، وَلِهَذَا قَالَ اللهُ اللهُ عَلَى: ﴿ وَأَصَابَهُ اللَّهُ مَنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ أَمْ عَلَاكً فَأَصَابَهَا إِعْصَالٌ ﴾، وهُو الرِّيحُ تَعَالَى: ﴿ وَأَصَابَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة \_ آية (٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب التفسير \_ باب قوله تعالى: ﴿ أَيُودُ أَعَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَا كُونَ لَهُ وَ لَهُ وَاللَّهُ مَا لَكُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُواللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالُّولُولُولُ اللَّلَّالِمُو



الشَّدِيدُ ﴿فِيهِ نَالٌ فَٱحْتَرَقَتُ ﴾، أَيْ: أَحْرَقَ ثِمَارَهَا وَأَبَادَ أَشْجَارَهَا، فَأَيُّ حَالٍ يَكُونُ حَالُهُ(١)؟!

#### فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ:

١ ـ قُوَّةُ فَهُمِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَنْ لِلَهِ مِنْ عُمَرَ ﴿ مَنْ لِلَهِ مِنْ عُمَرَ ﴿ مَنْ لِللهِ مَنْ لِللهِ مَنْ لِللهِ مَنْ عُمَرَ ﴿ مَنْ عَمَرَ اللهِ اللهِ مَنْ عَبَاسٍ مِنْ صِغَرِهِ .
 مِنْ صِغَرِهِ .

٢ - وَفِيهِ تَحْرِيضُ الْعَالِمِ تِلْمِيذَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِحَضْرَةِ مَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْهُ
 إِذَا عَرَفَ فِيهِ الْأَهْلِيَّةَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَنْشِيطِهِ وَبَسْطِ نَفْسِهِ، وَتَرْغِيبِهِ فِي الْعِلْمِ (٢).

### ﴿ يَهُودِيُّ يَسْأَلُ عُمَرَ ﴿ مَا عَنْ آيَةٍ:

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيُهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَيَّةُ آيَةٍ ؟ قَالَ: ﴿ النَّيْوَمَ عِيدًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَيَّةُ آيَةٍ ؟ قَالَ: ﴿ النَّيْوَمَ أَلْمُ لَا يَكُو الْإِسُلَمَ دِينَا ﴾ (٣)، ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَيَضِيتُ لَكُو الْإِسُلَمَ دِينَا ﴾ (٣)،

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر ابن کثیر (۱/۱۹).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (٩/٦٣).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة \_ آبة (٣).



فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيّ صَلَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ (١٠).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ: هَذِهِ أَكْبَرُ نِعَمِ اللهِ عَيْرِهِ، وَلَا إِلَى الْأُمَّةِ، حَيْثُ أَكْمَلَ تَعَالَى لَهُمْ دِينَهُمْ، فَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى دِينٍ غَيْرِهِ، وَلَا إِلَى نَبِيِّ غَيْرِهِ، وَلَا إِلَى نَبِيِّ غَيْرِ نَبِيِّهِمْ، وَلِهَذَا جَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ، وَبَعَثُهُ إِلَى الْإِنْسِ نَبِيٍّ غَيْرِ نَبِيِّهِمْ، وَلِهَذَا جَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ، وَبَعَثُهُ إِلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، فَلَا حَلَالُ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ، وَلَا دِينَ إِلَّا مَا وَالْجِنِّ، فَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ، وَلَا دُينَ إِلَّا مَا شَرْعَهُ، وَكُلُ شَيْءٍ أَخْبَرَ بِهِ فَهُوَ حَتُّ، وَصِدْقٌ، وَلَا كَذِبَ فِيهِ وَلَا خُلْفَ(٢).

### ﴿ قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ ﴿ فِي الَّذِي لَمْ يَحُجَّ:

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ يَقُولُ: لِيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا \_ يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_ رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، وَجَدَ لِذَلِكَ سَعَةً، وَخُلِّيَتْ سَبِيلُهُ (٣).

وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الإيمان \_ باب زيادة الإيمان ونقصانه \_ رقم الحديث (٥٤) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب التفسير \_ باب في تفسير آيات متفرة \_ رقم الحديث (٣٠١٧) .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر ابن کثیر (۲٦/۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/٣٣) \_ وأورده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٣) أخرجه البيهقي في السناده \_ وحسنه الألباني في الضعيفة (١٠ القسم الأول/ ١٦٦).



هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالاً إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ، فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ لَهُ جِدَةٌ (١) وَلَمْ يَحُجَّ، فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ (٢).

قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ الْحَبِيرِ: مَحْمَلُهُ عَلَى مَنِ اسْتَحَلَّ التَّرْكَ (٣).

# ﴿ عِلْمُهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَوْ لَمْ يَكُنْ عِلْمُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ بِالْقَضَاءِ سِوَى رِسَالَتَهُ التِي كَتَبَهَا الْأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ لَكَفَى، وَقَدِ اعْتَنَى بِهَا الْعُلَمَاءُ عِنَايَةً بَالِغَةً، قَالَ الْبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ يَتَبَ عُمَرُ ﴿ لَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ القَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وسُنَةٌ مُتَبَعَةٌ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ، فَإِنَّهُ لا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لا نَفَاذَ لَهُ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَوَجْهِكَ لا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لا نَفَاذَ لَهُ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَوَجْهِكَ وَقَضَائِكَ، حتَّى لا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ (١٤)، ولا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ وَقَضَائِكَ، حتَّى لا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ (١٤)، ولا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، والصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، والصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَوَجْهِكَ عَلْكِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ اذَّعَى، واليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، والصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالًا، ومَنِ اذَّعَى حَقًا غَائِبًا أَوْ المُسْلِمِينَ، إلَّا صُلْحًا أَحَلَ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالًا، ومَنِ اذَّعَى حَقًا غَائِبًا أَوْ المُشْرِبُ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إلَيْهِ، فإنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ أَعْطَيْتَهُ حَقَّهُ، فإنْ أَعْجَزَهُ وَلِكَ أَبْلَغُ فِي العُدْرِ وأَجْلَى لِلْعَمَى، ذَلِكَ أَنْكُو فِي العُدْرِ وأَجْلَى لِلْعَمَى، ذَلِكَ أَنْكُو فِي العُدْرِ وأَجْلَى لِلْعَمَى،

<sup>(</sup>١) جِدَة: يعني سعة وغنى . انظر النهاية (١/٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) أورده الحافظ في التلخيص الحبير (١٥١١/٤) وصحح إسناده.

<sup>(</sup>٣) انظر التلخيص الحبير (١٥١١/٤).

<sup>(</sup>٤) أي في ميلك معه لشرفه، والحيف: الجؤرُّ والظلم. انظر النهاية (١/١٥).



لا يَمْنَعنَّكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَ فِيهِ الْيَوْمَ، فَرَاجَعْتَ اليَوْمَ فِيهِ رَأْيَكَ فَهُدِيتَ فِيهِ لرُشْدِكَ أَنْ تُرْاجِعَ فِيهِ الحَقِّ، فإنَّ الحَقَّ قَدِيمٌ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، ومُرَاجَعَةُ الحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي البَاطِل، المُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُم عَلَى بَعْض، إلَّا مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ مَجْلُودًا فِي حَدٍّ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ، إِنَّ اللهَ تَوَلَّى مِنَ العِبَادِ السَّرَائِرَ ، وسَتَرَ عَلَيْهم الحُدُودَ إِلَّا بِالبَيِّنَاتِ والأَيْمَانِ ، ثُمَّ الفَهْمَ الفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ قُرْآنٌ ولا سُنَّةٌ، ثُمَّ قَايس الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ وَاعْرِفِ الْأَمْثَالَ، ثم اعْمِدْ فِيمَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ، إِيَّاكَ والغَضَبَ والْقَلَقَ والضَّجَرَ والتَّأذِّي بِالنَّاس، والتَّنَكَّرَ عِنْدَ الخُصُومَةِ، فَإِنَّ القَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الحَقِّ مِمَّا يُوجِبُ اللهُ بِهِ الأَجْرَ، ويُحْسِنُ بِهِ الذِّكْرَ، فَمَنْ خَلُصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ كَانَ على نَفْسِهِ، كَفَاهُ اللهُ مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ النَّاس، ومَنْ تَزَيَّنَ بِمَا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ شَانَهُ اللهُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ عِنْدَ اللهِ فِي عَاجِل رِزْقِهِ وخَزَائِن رَحْمَتِهِ، والسَّلامُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ اللهِ (١).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في التلخيص الحبير (٦/٣٠ ٣٢): وساقه ابن حزم من طريقين وأعلهما بالانقطاع ، لكن اختلاف المخرج فيهما يُقوِّي أصل الرسالة ، لا سيما وفي بعض طرقه: أنَّ راويه أخرج الرسالة مكتوبة .

وقال الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٢/٣٧): هذا أثر مشهور، وهو من هذا الوجه غريب، ويُسمَّى وِجادة، والصحيح أنه يُحتجُّ بها إذا تحقق الخط، لأنَّ أكثر كتب رسول الله صَلَقَتَاعَيْهِ وَسَلَمَ إلى ملوك الأقطار كذلك.



قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ: رِسَالَةُ عُمَرَ ﴿ الْمَشْهُورَةَ فِي الْقَضَاءِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ اللَّهُ تَدَاوَلَهَا الْفُقَهَاءُ، وَبَنَوْا عَلَيْهَا وَاعْتَمَدُوا عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْفِقْهِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ (۱).

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَهَذَا كِتَابٌ جَلِيلٌ، تَلَقَّاهُ الْعُلَمَاءُ بِالْقَبُولِ، وَبَنَوْا عَلَيْهِ أُصُولَ الْحُكْمِ وَالشَّهَادَةِ، وَالْحَاكِمُ وَالْمُفْتِي أَحْوَجُ شَيْءٍ إِلَيْهِ، وَإِلَى تَأَمُّلِهِ وَالتَّفَقُّهِ فِيهِ (٢).

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَنْ سَرَّه أَنْ يَأْخُذَ بِالْوَثِيقَةِ فِي الْقَضَاءِ، فَلْيَأْخُذْ بِقَوْلِ عُمَرَ<sup>(٣)</sup>.

#### 80 CB

<sup>=</sup> وقال الألباني في إرواء الغليل (٢٤١/٨): وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه مرسل، لأن سعيد بن أبي بُردة تابعي صغير، روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة، فكيف عن عمر؟! لكن قوله: «هذا كتاب عمر» وِجادة، وهي وِجادة صحيحة من أصح الوجادات، وهي حجة.

الوِجادة: بكسر الواو، عرَّفها الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث (ص ١٢١) بقوله: صورتها أن يجد حديثًا أو كتابًا بخطِّ شخص بإسناده، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول: وَجَدْتُ بخط فلان: حدثنا فلان، ويُسنده، ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله: وجدت بخطِّ أبي: حدثنا فلان، ويسوق الحديث، وله أن يقول: قال فلان، إذا لم يكن فيه تدليس يُوهم اللَّقي.

<sup>(</sup>١) انظر منهاج السنة (٧١/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر إعلام الموقعين (١٦٣/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في سننه (١٨٧/١٠).



# ﴿ كِتَابُهُ ﴿ إِلَى شُرَيْحٍ الْقَاضِي:

رَوَى الْإِمَامُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ ﴿ اللهِ صَلَّسَانَةً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَبِسُنَّة رَسُولِ اللهِ صَلَّسَانَةً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَبِسُنَّة رَسُولِ اللهِ صَلَّسَانَةً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّة رَسُولِ اللهِ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّة رَسُولِ اللهِ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّة رَسُولِ اللهِ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرُ ، وَلَا أَرَى التَّانِّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ ، وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ (۱) .

# حُكْمُهُ ﴿ فِي أَوْلَادِ رِئَابِ بْنِ حُذَيْفَةَ:

رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَابْنُ مَاجَهْ \_ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَهْ \_ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بَنْ عَمْرِ الْجُمَحِيَّةَ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً (٣)، فَتُوفِيِّتُ بُنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ (٢) بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً (٣)، فَتُوفِيِّتُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في السنن الكبرى \_ كتاب القضاء \_ باب الحكم بما اتفق عليه أهل العلم \_ رقم الحديث (۹۱٥) \_ وابن عبد البر في جامع بيان العلم \_ رقم الحديث (۹۱٥) \_ وابن عبد البر في جامع بيان العلم \_ رقم الحديث (۹۱٥) \_ وسحح إسناده . (۲۰ م ۱۵) \_ وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة (۱۶/ القسم الثاني ۷۱۹) وصحح إسناده .

<sup>(</sup>٢) أم وائل بنت معمر هي أخت الصحابي جميل بن معمر ، يُقال لها صحبة . انظر الإصابة (٢) . (٤٨٨/٨) .

<sup>(</sup>٣) أولادها الثلاثة هم: وائل ومعمر وحبيب وكلهم صحابة . انظر الإصابة (٦/٦٦).



أُمُّهُمْ، فَوَرِثَهَا بَنُوهَا، رِبَاعَهَا() وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا()، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مَعَهُ إِلَى الشَّامِ، فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمَوَاسٍ، فَوَرِثَهُمْ عَمْرُو، وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ ()، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَجَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي عَصَبَتَهُمْ أَنَّ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَجَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ الْعَاصِ عَمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ اللهِ عَمْرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُو لِعَصَبَتِهِ، مَنْ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ لِعَلَيْوَمِيَةٍ ، مَنْ وَسُولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُو لِعَصَبَتِهِ ، مَنْ كَانِهِ مَا مَنْ عَوْفٍ ، كَانَ بِهِ كِتَابًا ، فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا ، فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا ، فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا ، فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ عَلَى وَرَجُلُ آخَرُ () .

# ﴿ حُكْمُهُ ﴿ فَي خَلِيجِ الضَّحَّاكِ بْنِ خَلِيفَةَ:

رَوَى الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمُوَطَّأِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا(٥) لَهُ مِنَ

<sup>(</sup>١) الرِّباع: بكسر الراء جمع رَبْع وهو المنزل ودار الإقامة. انظر النهاية (١٧٤/٢).

<sup>(</sup>٢) الولاء لغة هي القرابة والمحبة والنصرة، واصطلاحًا: ولاء العتق هي الصلة الحاصلة بين المولى والعبد المحرر بسبب تحرير المولى له، وبسبب هذا الولاء يُصبح المولى من ورثة العبد المحرر إذا مات ولم يكن له ورثة غيره.

<sup>(</sup>٣) العَصَبَة: كل مَن يرث بسبب ارتباطه بالميت إما بقرابة مباشرة في النسب أو عن طريق الذكور، أو مَن ينزل منزلتهم، أو بسبب الولاء، انظر المعجم الوسيط (٢٠٤/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سننه \_ كتاب الفرائض \_ باب في الولاء \_ رقم الحديث (٢٩١٧) \_ وابن ماجه في سننه \_ كتاب الفرائض \_ باب ميراث الولاء \_ رقم الحديث (٢٧٣٢) \_ وأورده الحافظ في الإصابة (٢٧٣٦) وقوَّى إسناده .

<sup>(</sup>٥) الخليج: نهرٌ يُقتطع من النهر الأعظم إلى موضع يُنتفع به فيه . انظر النهاية (٢/٥٥) .



العُرَيْضِ (۱) ، فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَة ، فَأَبَى مُحَمَّدٌ ، فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ : لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُو لَكَ مَنْفَعَةٌ ، تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلاً وَآخِرًا ، وَلا يَضُرُّكَ ؟ فَأَبَى مُحَمَّدٌ ، فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ مَحَمَّدٌ ، فَكَمَّا عُمَرُ ﴿ فَأَبَى مُحَمَّدٌ ؛ لَا ، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ مُحَمَّدُ بْنَ مَسْلَمَة ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّي سَبِيلَهُ ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا ، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ مُحَمَّدٌ ؛ لَا وَاللهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : فِي اللهِ لَيَمُرَّنَ بِهِ أَوَّلاً وَآخِرًا ، وَلا يَضُرُّكَ ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ : لا وَاللهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللهِ لَيَمُرَّنَ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرُ اللهِ لَيَمُرَّنَ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرُ اللهِ لَيَمُرَّنَ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرُ اللهِ لَيَمُرَّنَ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرُ اللهِ لَيَمُرَّنَ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرُ اللهِ لَيَمُرَّنَ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرُ اللهِ لَيَمُرَّنَ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرُ اللهِ لَيَمُرَّنَ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ الشَعْمَلُ الضَّحَةَ اللهُ الضَّحَمَّدُ اللهِ الشَعْمَ اللهِ اللهَ عَمَلُ الضَّعَالُ الضَّحَمَّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ عَمْرُ اللهِ اللهُ عَمَلُ الضَّعَةُ وَاللهِ اللهُ عَمَلُ الضَّالَ الصَّالَ الصَّالَ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالَ الْعَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

### ﴿ مِنْ أَقْوَالِهِ ﴿ الْخَالِدَةِ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَامُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَا قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هَا مُنْ مَقَاشِقِ (٣) الشَّيْطَانِ (١٠). فَقَالَ عُمَرُ هَا الشَّيْطَانِ (١٠).

قُلْتُ: هَدْيُ النَّبِيِّ صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ أَكْمَلُ الْهَدْيِ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ

<sup>(</sup>١) العُريض: بضم العين مُصغرًا واد بالمدينة به أموال لأهلها · انظر النهاية (١٩٣/٣) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ \_ كتاب الأقضية \_ باب القضاء في المرفق \_ رقم الحديث (٢) وصحح إسناده .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في النهاية (٢/٤٣٨): شبَّه الفصيح المنطيق بالفحل الهادر، ولسانه بشقشقته،
 ونسبها إلى الشيطان لما يدخل فيه من الكذب والباطل، وكونه لا يبالي بما قال.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد \_ رقم الحديث (٦٧٦).



مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَمَّارَ بْنِ يَاسِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَهُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ (١) مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا ﴾ (٢).

قَالَ الْإِمَامُ النَّووِيُّ: الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّلَاةَ تَكُونُ طَوِيلَةً بِالنِّسْبَةِ إِلْنَسْبَةِ إِلَى الْخُطْبَةِ، لَا تَطْوِيلاً يَشُقُّ عَلَى الْمَأْمُومِينَ (٣).

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَدْحِ الْإِيجَازِ، وَالْإِتْيَانِ بِالْمَعَانِي الْكَثِيرَةِ بِالْأَلْفَاظِ الْيَسِيرَةِ، وَعَلَى مَدْحِ الْإِطْنَابِ فِي مَقَامِ الْخُطْبَةِ بِعَسَبِ الْمَقَامِ (1).

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ مَثَالَةُ يُقَصِّرُ خُطْبَتَهُ أَحْيَانًا، وَيُطِيلُهَا أَحْيَانًا بِحَسَبِ حَاجَةِ النَّاسِ، وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ الْعَارِضَةُ أَطْوَلَ مِنْ خُطْبَتِهِ الرَّاتِبَةِ (٥).

#### 8003

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٦/١٣٨) مَئِنَّة: بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشدَّدة أي علامة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الجمعة \_ باب تخفيف الصلاة والخطبة \_ رقم الحديث (٨٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (٦/١٣٨).

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري (١١/٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) انظر زاد المعاد (١٨٤/١).



#### ﴿ كَانَ ﴿ مُصنًّا حَصِينًا أَمَامَ الْفِتَنِ:

وَكَانَ ﴿ اللَّهُ سَدًّا مَنِيعًا أَمَامَ الْفِتَنِ لَا تَقُومُ عِنْدَهُ فِتْنَةٌ ، فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَيَالَا عَنْدَ عُمَرَ ﴿ اللّٰهِ صَالِللهَ عَلَيْهِ مَا لَيْكُمْ يَحْفَظُ ( ) حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَالِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الفِينَةَ ( ) كَمَا قَالَ ؟

فَقُلْتُ: أَنَا، قَالَ إِنَّكَ لَجَرِي اللَّهِ ، وَكَيْفَ قَالَ؟

قُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَالطَّلَةُ وَالطَّلَةُ وَالطَّلَةُ وَالْأَمْرُ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ (٥)، يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٣٠٨/٧): المخاطب بذلك الصحابة .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (١٨٩/٢): فيه دليل على جواز إطلاق العام وإرادة الخاص، إذ تبين أنه لم يسأل إلا عن فتنة مخصوصة، ومعنى الفتنة في الأصل: الاختبار والامتحان، ثم استُعملت في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء، وتطلق على الكفر والغلو في التأويل البعيد، وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال، والتحول من الحسن إلى القبيح، والميل إلى الشيء والإعجاب به، وتكون في الخير والشر.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام السندي في شرح المسند (٣/ ٤٤): أي قوي على حفظ المقالة ·

<sup>(</sup>٤) قال السندي في شرح المسند (٤٢/١٣): فتنة الرجل في أهله: أي ارتكابه الأمور غير اللائقة لأجل الأهل وغيره يُغفر له بالحسنات على قاعدة ﴿إِنَّ ٱلْكَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِّ﴾.

<sup>(</sup>٥) قال الزين بن المنير فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (٣٠٩/٧): الفتنة بالأهل تقع بالميل إليهن أو عليهن في القسمة والإيثار حتى في أولادهن، ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهن، وبالمال تقع بالاشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن إخراج حتى الله، والفتنة بالأولاد تقع بالميل الطبيعي إلى الولد، وإيثاره على كل أحد، والفتنة بالجار تقع بالحسد=



بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ»، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ إِنَّمَا أُرِيدُ، إِنَّمَا أُرِيدُ التِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ (١)، فَقُلْتُ: مَالَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)؟ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا (٣)، قَالَ عُمَرُ: أَفَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟

قُلْتُ: لَا ، بَلْ يُكْسَرُ ، قَالَ: ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لَا يُغْلَقَ أَبَدًا (١٠).

فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟

قَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ (٥)، إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ (٢)، فَهِبْنَا (٧) أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ: مَنِ الْبَابُ ؟

فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ (^): سَلْهُ، فَسَأَلَهُ: مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ: عُمَرُ (٩).

<sup>=</sup> والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق وإهمال التعاهد.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٣٠٩/٧): أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه، وكنى بذلك عن شدَّة المخاصمة وكثرة المنازعة، وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة.

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام البخاري: يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٣١٠/٧): أي لا يخرج منها شيء في حياتك.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٣١٠/٧): وإنما قال عمر ﷺ ذلك اعتمادًا على ما عنده من النصوص الصريحة في وقع الفتن في هذه الأمة، ووقوع البأس بينهم إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام السندي في شرح المسند (١٣/ ٤٤): أي كان يعلم علمًا قطعيًّا لا يمكن الشك فيه .

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٣١١/٧): الأغاليط جمع أُغلوطة وهو ما يُغالط به، أي حدثته حديثًا صدقًا محققًا من حديث النبي صَائِهَنَ عَيْمَامَةً لا عن اجتهاد ولا رأي.

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح (٣١١/٧): قوله: فهبنا بكسر الهاء أي خفنًا ، ودلَّ ذلك على حسن تأدُّبهم مع كبارهم .

<sup>(</sup>٨) قال الحافظ في الفتح (٣١١/٧): هو ابن الأجدع من كبار التابعين، وكان من أُخِصًاء أصحاب ابن مسعود وحذيفة وغيرهما من كبار الصحابة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب المناقب \_ باب علامات النبوة في الإسلام \_ رقم =



# قِصَّتُهُ ﷺ مَعَ صَبِيغِ بْنِ عِسْلٍ (۱):

كَانَ صَبِيعُ بْنُ عِسْلِ التَّمِيمِيُّ يَسْأَلُ النَّاسَ عَنْ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ (٢) تَعَنَّتًا وَعِنَادًا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ عَنْ وَأَدَّبَهُ (٣)، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ وَعِنَادًا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ إِنَّهُ وَأَدَّبَهُ (٣)، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا لَقِينَا رَجُلاً يَسْأَلُ عَنْ تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، اللَّهُمَّ أَمْكِنِي مِنْهُ، قَالَ: فَبَيْنَا عُمَرُ عَنْ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسٌ يُغَدِّي النَّاسَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَمْكِنِي مِنْهُ، قَالَ: فَبَيْنَا عُمَرُ إِنَّا فَوَعَ مَا أَنْ يَوْمٍ جَالِسٌ يُغَدِّي النَّاسَ إِذْ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَعِمَامَةٌ، فَعَدَّاهُ ثُمَّ إِذَا فَرَغَ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: إِذْ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَعِمَامَةٌ، فَعَدَّاهُ ثُمَّ إِذَا فَرَغَ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: ﴿ وَعَمَامَةٌ، فَعَدَّاهُ مُمَرُ اللَّهُ مَا أَنْتَ هُوَ؟

الحديث (٣٥٨٦) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب الفتن وأشراط الساعة \_ باب في الفتنة التي تموج كموج البحر \_ بإثراء الحديث رقم (٢٨٩٢) (٢٥) \_ وأخرجه مسلم كذلك بنحوه في صحيحه \_ كتاب الإيمان \_ باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا . . . \_ رقم الحديث (١٤٤) .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الإصابة (٣٧٠/٣): صَبيغ بوزن عظيم ، ابن عِسل ، بمهملتين الأولى مكسورة والثانية ساكنة ، ويُقال بالتصغير ، ويقال ابن سهل الحنظلي ، وقصته مع عمر الله مشهورة .

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى في سورة آل عمران آية رقم (٧): ﴿هُوَ الَّذِيّ أَنْلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ مِنْهُ اَلَيْتَ وَالْتِهَاءَ مُحْكَمَتُ هُتَ أَمُّو اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَفِعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشْبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاتَهُ الْفِشَةِ وَالْبَيْغَاتَهُ تَأْمِيلُهُ وَلَا اللَّهُ وَالْتِيعَانَ اللَّهِ اللَّهُ وَالرّبِيحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلٌ مِّنْ عِندِ رَبِنَا وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا ٱللَّهُ أَولُوا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

قال الإمام القرطبي في تفسيره (٢٤/٥): ومعنى: ﴿ آَتِنَفَاتَهُ ٱلْفِتْتَةِ ﴾: طلب الشبهات واللَّبس على المؤمنين حتى يُفسدوا ذات بينهم، ويردوا الناس إلى زيغهم.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٤١٤/٧): قصة صَبيغ بن عِسْل مشهورة مع عمر ،
 وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنُّتًا وعنادًا، والله أعلم.



فَمَالَ إِلَيْهِ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَجْلِدُهُ حَتَّى سَقَطَتْ عِمَامَتُهُ، ثُمَّ قَالَ: احْمِلُوهُ حَتَّى تُقْدِمُوهُ بِلَادَهُ، ثُمَّ لْيَقُمْ خَطِيبًا ثُمَّ لْيَقُلْ: أَنَّ صَبِيغًا ابْتَغَى قَالَ: احْمِلُوهُ حَتَّى هَلَكَ وَكَانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ (۱). الْعِلْمَ فَأَخْطأً، فَلَمْ يَزَلْ وَضِيعًا فِي قَوْمِهِ حَتَّى هَلَكَ وَكَانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ (۱).

وَرَوَى الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَدِمَ الْمَدِينَةَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ صَبِيغٌ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ ﴿ اللهِ عُمَرُ ﴿ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ صَبِيغٌ، قَالَ: وَأَنَا لَهُ عَرَاجِينَ (٢) النَّخْلِ، فَقَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ صَبِيغٌ، قَالَ: وَأَنَا عَبْدُ اللهِ عُمَرُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى أَدْمَى رَأْسَهُ، فَقَالَ: حَسْبُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ فَهَالَ: حَسْبُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ فَهَالَ: حَسْبُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ فَهَالَ: كَسْبُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ فَهَالَ: كَسْبُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ فَهَا لَذِي كُنْتُ أَجِدُهُ فِي رَأْسِي (٣).

وَرَوَى الْإِمَامُ مَالِكُ فِي الْمُوطَّا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَنْفَالِ (١٠)، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَنْفَالِ (١٠)، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْفَرَسُ مِنَ النَّفْلِ، وَالسَّلَبُ (٥) مِنَ النَّفْلِ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ لِمَسْأَلَتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ: الأَنْفَالُ التِي قَالَ اللهُ لِمَسْأَلَتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ: الأَنْفَالُ التِي قَالَ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (۷۱۷) \_ وصحح إسناده الحافظ في الإصابة (۳۷۱/۳)

<sup>(</sup>٢) العراجين: جمع عُرجون وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق. انظر النهاية (١٨٤/٣).

<sup>(</sup>٣) أورده الحافظ في الإصابة (٣/٠٧٣).

<sup>(</sup>٤) الأنفال: هي الغنائم، انظر النهاية (٨٦/٥).

<sup>(</sup>٥) السَّلَب: هو ما يأخذه المقاتل من قتيله في الحرب مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها. انظر النهاية (٣٤٨/٢).



#### فِي كِتَابِهِ مَا هِيَ ؟

قَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ، حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا؟ مَثَلُ صَبِيغِ الذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ: وَقِصَّةُ صَبِيغِ بْنِ عِسْلٍ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هَا مُنَ الْشَهْرِ الْقَضَايَا، فَإِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ حَتَّى الْخَطَّابِ هَا مُنَ مُنَ اللهِ مِنْ أَشْهَرِ النَّارِيَاتِ ذَرْوًا، فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: عَبْدُ اللهِ صَبِيغٌ، فَقَالَ: وَأَنَا عَبْدُ اللهِ عُمَرُ، وَضَرَبَهُ الضَّرْبَ الشَّدِيدَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَبِيغٌ، فَقَالَ: وَأَنَا عَبْدُ اللهِ عُمَرُ، وَضَرَبَهُ الضَّرْبَ الشَّدِيدَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا أَلَحَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ يَقُولُ: مَا أَحْوَجَكَ أَنْ يُصْنَعَ إِلَا الْبَعْءَ الْفِتْنَةِ بِكَ كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بِصَبِيغٍ، وَهَذَا لِأَنَّهُمْ رَأُواْ أَنَّ غَرَضَ السَّائِلِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ بِكَ كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بِصَبِيغٍ، وَهَذَا لِأَنَّهُمْ رَأُواْ أَنَّ غَرَضَ السَّائِلِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ لِلْ الْإِنْتِهُ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اللهِ مُنَا قَالَ النَّبِيُّ صَالَسَهُ مِنْهُ اللهِ الْذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اللهِ مُنْ وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا اللّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اللهِ مُنَا اللهِ اللهِ مُنْ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اللهُ اللّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اللّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مالك في الموطأ \_ كتاب الجهاد \_ باب ما جاء في السَّلَب في النفل \_ رقم الحديث (١٩) \_ وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٦/٤) وصحح إسناده .



مَا تَشَبَهُ مِنْهُ الْبَتِعَاءَ الْفِتْنَةِ ﴿ ، فَعَاقِبُوهُمْ عَلَى هَذَا الْقَصْدِ الْفَاسِدِ ، كَالذِي يُعَارِضُ بَيْنَ آيَاتِ الْقُرْآنِ ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَاللَهُ عَنِهَ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : ((لَا يَعْلَمُهُ بَيْعُضٍ ) ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُوقِعُ الشَّكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَمَعَ الْبَيْعَاءِ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ) ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُوقِعُ الشَّكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَمَعَ الْبَيْعَاءِ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ اللهِ يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ ، فكانَ مَقْصُودُهُمْ مَذْمُومًا البَيْعَاءِ الْفِيتَنَةِ الْبَيْعَاءَ تَأْوِيلِهِ الذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ ، فكانَ مَقْصُودُهُمْ مَذْمُومًا وَمَطْلُوبُهُمْ مُتَعَذِّرًا ، مِثْلُ أُعْلُوطَاتِ الْمَسَائِلِ التِي نَهَى رَسُولُ اللهِ صَاللَهُ عَنْهَا ، وَمِمَّا يُبَيِّنِ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَعْنَى وَالتَّأْوِيلِ أَنَّ صَبِيعًا سَأَلَ عُمَرَ ﴿ فَيْ عَنِهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهَا ، وَمِمَّا يُبَيِّنِ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَعْنَى وَالتَّأُوبِلِ أَنَّ صَبِيعًا سَأَلَ عُمَرَ ﴿ فَي عَنْهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهَا ، وَمِمَّا يُبَيِّنِ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَعْنَى وَالتَّأُوبِلِ أَنَّ صَبِيعًا سَأَلَ عُمَرَ ﴿ فَي عَلَى اللَّهُ عَنْهَا ، وَمِمَّا يُبَيِّنِ الْفَوْقَ بَيْنَ الْمَعْنَى وَالتَّأُوبِلِ أَنَّ صَبِيعًا سَأَلَ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا كُومُ سُؤُلُهُ لِكُ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا كُوبُهِ مُ طَاعَةً فِيهِمْ طَاعَة فَيهِمْ طَاعَة فَيْهِ لَمْ يَكُنْ مُطَاعًا فِيهِمْ طَاعَة فَيْهِمْ طَاعَة عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ مُطَاعًا فِيهِمْ طَاعَة عُمَر الللهِ حَتَّى يُؤَدِّبُهُ (٢) .

وَكَانَ الصَّحَابَةُ ﷺ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ لِعُمَرَ ﷺ ـ وَهُوَ شِدَّتُهُ عَلَى كُلِّ مَنْ يُحَاوِلُ أَنْ يُثِيرَ فِتْنَةً أَوْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ \_ فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي يُحَاوِلُ أَنْ يُثِيرَ فِتْنَةً أَوْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ \_ فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: عَرَضَ أَبِي عَلَى مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: عَرَضَ أَبِي عَلَى

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٢٨٧/١٤): الكواء بفتح الكاف وتشديد الواو مع المد. وقال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال (٢٤/٢): عبد الله بن الكواء من رؤوس

قال الحافظ في لسان الميزان (١٠٢/٤): وله أخبار كثيرة مع على ﷺ، وكان يلزمه ويُعْنته في الأسئلة، وقد رجع عن مذهب الخوارج وعاود صحبة على ﷺ:

<sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاوي (۳۱۱/۱۳).



سَلْمَانَ ﴿ اللّٰهُ الْحُتَّةُ فَأَبَى ، وَتَزَوَّجَ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا: بُقَيْرَةً (١) ، قَالَ: فَبَلَغَ أَبًا قُرَّةَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَحُذَيْفَةً ﴿ شَيْءٌ ، فَأَتَاهُ يَطْلُبُهُ ، فَأَخْبِرَ أَنَّهُ فِي عُرْوَةِ مَبْقَلَةٍ (١) لَهُ ، فَتَوجَّةَ إِلَيْهِ فَلَقِيَهُ مَعَهُ زَبِيلٌ (٣) فِيهِ بَقْلٌ ، قَدْ أَدْخَلَ عَصَاهُ فِي عُرْوَةِ النَّبِيلِ ، وَهُو عَلَى عَاتِقِهِ ، فَقَالَ: أَبَا عَبْدِ اللهِ ، مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ حُذَيْفَةً ؟ الزّبِيلِ ، وَهُو عَلَى عَاتِقِهِ ، فَقَالَ: أَبَا عَبْدِ اللهِ ، مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ حُذَيْفَةً ؟ قَلَل: إِنَّ حُذَيْفَةً كَانَ يُحَدِّثُ بِأَشْيَاءَ يَقُولُهَا رَسُولُ اللهِ صَلَلمَانَكَ وَبَيْنَ حُذَيْفَةً وَقَلَ لَلهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْفَةً عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

### ﴿ ثَنَاءُ عُمَرَ ﴿ مَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَا اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ:

<sup>(</sup>١) قال الإمام السندي في شرح المسند (٢٣/١٤): بُقيرة بالتصغيرة .

<sup>(</sup>٢) المبقلة: هي مزرعة البقل.

<sup>(</sup>٣) الزبيل: هو جراب، وقيل: وعاء يُحمل فيه انظر لسان العرب (١٥/٦).

<sup>(</sup>٤) الضَّغن: الحقد والعداوة والبغضاء، وكذلك الضغينة، وجمعها الضغائن. انظر النهاية (٨٤/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٣٧٢١) \_ وأخرجه بنحوه أبو داود في سننه \_ كتاب السنة \_ باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صَلَّاتَنْ عَيْنَهُ وَسَلَّمُ \_ رقم الحديث (٢٥٩٤).



كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ إِنِّي قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَمِيرًا، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ مُعَلِّمًا وَوَزِيرًا، وَهُمَا مِنَ النُّجَبَاءِ (١) مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مَا اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ مُعَلِّمًا وَوَزِيرًا، وَهُمَا مِنَ النُّجَبَاءِ (١) مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مَا اللهُ عَلَى بَيْتِ مَالِكُمْ مَا اللهُ عَلَى بَيْتِ مَالِكُمْ فَاسْمَعُوا، وَقَدْ جَعَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَلَى بَيْتِ مَالِكُمْ فَاسْمَعُوا، وَقَدْ جَعَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَلَى بَيْتِ مَالِكُمْ فَاسْمَعُوا، وَقَدْ آثَرْتُكُمْ بِعَبْدِ اللهِ عَلَى نَفْسِي (١).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ ﴿ فَهُو بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ: جِئْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينِ مِنَ الْكُوفَةِ ، وَتَرَكْتُ إِلَى عُمَرَ ﴿ فَهُو بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ: جِئْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينِ مِنَ الْكُوفَةِ ، وَتَرَكْتُ بِهَا رَجُلاً يُمْلِي (٣) الْمَصَاحِفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ ، فَغَضِبَ عُمَرُ ﴿ فَهُ وَانْتَفَخَ حَتَّى بِهَا رَجُلاً يُمْلِي (٣) الْمَصَاحِفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ ، فَغَضِبَ عُمَرُ ﴿ فَهُ وَانْتَفَخَ حَتَّى كَادَ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ شُعْبَتَي (١٤) الرَّحْلِ (٥) ، فَقَالَ: وَمَنْ هُو وَيْحَكَ ؟

قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْعُودٍ، فَمَا زَالَ يَطْفَأُ(١) وَيُسَرَّى(٧) عَنْهُ الْغَضَبُ حَتَّى عَادَ إِلَى حَالِهِ التِي كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ، وَاللهِ مَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ مِنَ

<sup>(</sup>١) النجيب: هو الفاضل النفيس في نوعه · انظر النهاية (٥/٥١) ·

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك \_ كتاب معرفة الصحابة \_ باب ذكر ما قال النبي صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ في المستدرك \_ كتاب معرفة الصحابة \_ باب ذكر ما قال النبي صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ في قاتل عمار ﷺ وسالبه \_ رقم الحديث (٥٧١٧) \_ وصححه ووافقه الذهبي \_ وأورده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (١٠٨/٣) وقال: إسناده قوي صحيح .

<sup>(</sup>٣) قال السندي في شرح المسند (١٢٨/١): يُملي بضم الياء من الإملاء، أي يلقي على الكاتب.

<sup>(</sup>٤) قال السندي في شرح المسند (١٢٩/١): الشُّعبة: بضم الشين الطرف.

<sup>(</sup>٥) الرَّحْل: مسكن الرجل. انظر لسان العرب (١٦٩/٥).

<sup>(</sup>٦) قال السندي في شرح المسند (١/٩/١): يَطفأ: أي يذهب لهب الغضب.

<sup>(</sup>٧) قال السندي في شرح المسند (١٢٩/١): يُسَرَّى يعني يُكشف.



النَّاسِ أَحَدٌ هُو أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، وَسَأُحَدِّئُكَ عَنْ ذَلِكَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدِهِ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ (۱) عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ هِ اللَّيْلَةَ كَذَاكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ اللهِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَأَنَا مَعَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَنْهِ الْمُسْجِدِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدَهُ وَرَاعَتُهُ وَلَا مَعُلُ عَلِي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدِيسَةً : اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدِيسَةً : اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدِيسَةً : وَاللهِ صَلَّتَهُ عَيْدِيسَةً : وَاللهِ صَلَّتَهُ عَيْدِيسَةً : وَاللهِ صَلَّتَهُ عَيْدٍ (٢)، فَلْ مَنْ مَرَ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدٍ (٢)، فَلْ عَمْ وَرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ (٢)، فَلْ مَنْ مَرَ هُ فَوَجَدُ لَ أَنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ (٢)، فَلْ مَنْ مَرَّهُ أَنْ يَعْرَأُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدٍ (٢)، فَلْ مَنْ مَرَهُ أَنْ يَكُولُ لَهُ وَاللهِ مَا اللهِ صَلَّتَهُ عَلْهُ أَنْ اللهِ عَلَيْ أَنْ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى عَبْرِ إِلّا سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَلَا أَبُمَ وَلَا وَاللهِ مَا اللهِ عَلَى خَيْرٍ إِلّا سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَلِكُ أَبُمُ اللهِ عَلَى عَيْرٍ إِلّا سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَيْرٍ إِلّا سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَلِكُ اللهِ عَلَى عَيْرٍ إِلّا سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَيْرٍ إِلّا سَبَقَنِي إِلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَيْرِ إِلّا سَبَقَنِي إِلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

# ﴿ كَانَ ﴿ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ سُبْحَانَهُ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ﴿ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ ، وَكَانَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ﴿ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ ، وَكَانَ

<sup>(</sup>١) السَمر: هم القوم الذين يسمرون بالليل \_ أي يتحدثون . انظر النهاية (٢/٩٥٩).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن سعد في طبقاته (۸۰/۳): أم عبد الله بن مسعود الله أم عبد بنت عبد وُدّ بن سواء من هُذيل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٧٥).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (١٨٥/١٥): عُيينة بن حصن الفزاري معدود في الصحابة، وكان=



مِنَ النَّفَرِ الذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ ﴿ اللهِ اللهُ الْقُرَّاءُ (١) أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ ﴿ اللهُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ (١) أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ ﴿ اللهُ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولاً (٢) كَانُوا أَوْ شُبَّانًا ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي هَلْ لَكَ وَجُهُ (٣) عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ (١) فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ ؟ لَكَ وَجُهُ (٣) عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ (١) فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ ؟

قَالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فاسْتَأْذَنَ لِعُيَيْنَةَ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ (٥) وَاللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ (٢)، وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. قَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ (٥) وَاللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ (٢)، وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ (٧)، فَقَالَ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللهَ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ (٧)، فَقَالَ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيّهِ صَلَّسَهُ عَنِ الْجَهِلِينَ ﴾، تَعَالَى قَالَ لِنَبِيّهِ صَلَّسَهُ عَنِهِ وَسَاتَهَ: ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُر بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾، وَكَانَ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ ، فَوَاللهِ مَا جَاوَزَهَا (٨) عُمَرُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ (٩).

في الجاهلية موصوفاً بالشجاعة والجهل والجفاء، أسلم في الفتح وشهد مع النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
 خُنيناً، فأعطاه صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مع المؤلفة.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (١٨٥/١٥): قوله القُرَّاء: أي العلماء العباد.

<sup>(</sup>٢) الكهل من الرجال: من زاد على ثلاثين سنة إلى أربعين · انظر النهاية (٤/١٨٤) ·

<sup>(</sup>٣) وجُهٌ: أي مكانة · انظر لسان العرب (٢٢٨/١٥) .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (١٨٦/١٥): هذا من جملة جفاء عُيينة إذ كان من حقه أن ينعته بأمير المؤمنين ولكنه لا يعرف منازل الأكابر.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (١٨٦/١٥): هذا أيضاً من جفائه حيث خاطبه بهذه المخاطبة .

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (١٨٦/١٥): الجزُّل: بفتح الجيم وسكون الزاي أي الكثير.

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح (١٨٦/١٥): أي يضربه.

<sup>(</sup>A) قال الحافظ في الفتح: (١٨٧/١٥): معنى ما جاوزها: أي ما عمل بغير ما دلت عليه بل عمل بمقتضاها.

<sup>(</sup>٩) قال الحافظ في الفتح (١٨٧/١٥): أي يعمل بما فيه ولا يتجاوزه.



### ﴿ قِصَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي وَلَدَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ مُنْكَرَةً جِدًّا:

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِهِ مَنْ عَاشَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ \_ عَلَى نَكَارَةٍ فِيهِ \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ قَلْ بَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ يَعْرِضُ النَّاسَ، إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ مَعَهُ ابْنُ لَهُ قَالَ: بَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ مَعْ مُرابًا بِغُرَابِ أَشْبَهَ مِنْ هَذَا بِهَذَا.

فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَا وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَهِيَ مَيْتَةٌ، قَالَ: وَيُحَكَ مَا هَذَا؟ وَكَيْفَ ذَلِكَ؟

قَالَ: خَرَجْتُ فِي بَعْثِ كَذَا وَكَذَا، وَتَرَكْتُهَا حَامِلاً، فَقُلْتُ: أَسْتَوْدِعُ اللهَ مَا فِي بَطْنِكِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ مِنْ سَفَرِي أُخْبِرْتُ أَنَّهَا قَدْ مَاتَتْ، فَبَيْنَا أَنَا ذَاتَ لَنَاةٍ قَاعِدٌ فِي الْبَقِيعِ مَعَ بَنِي عَمِّ لِي، إِذْ نَظَرْتُ، فَإِذَا ضَوْءٌ شَبِيهٌ بِالسِّرَاجِ فِي الْمَقَابِرِ، قُلْتُ لِبَنِي عَمِّي: مَا هَذَا؟

قَالُوا: لَا نَدْرِي، غَيْرَ أَنَّا نَرَى هَذَا الضَّوْءَ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ قَبْرِ فُلاَنَةٍ، فَأَخَذْتُ مَعِي فَأْسًا، ثُمَّ انْطَلَقْتُ نَحْوَ الْقَبْرِ، فَإِذَا الْقَبْرُ مَفْتُوحٌ، وَإِذَا هُوَ فِي عَجْرِ (١) أُمِّهِ، فَدَنَوْتُ، فَنَادَانِي مُنَادٍ: أَيُّهَا الْمُسْتَوْدِعُ رَبَّهُ، خُذْ وَدِيعَتَكَ، أَمَا

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة \_ باب الاقتداء
 بسُنن رسول الله صَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ رقم الحديث (٧٢٨٦).

<sup>(</sup>١) البِحَجْر: بالفتح والكسر هو الحضن انظر النهاية (٣٣٠/١).



لَوِ اسْتَوْدَعْتَهُ أُمَّهُ، لَوَجَدْتَهَا، فَأَخَذْتُ الصَّبِيَّ، وَانْضَمَّ الْقَبْرُ(١).

# تَوْلِيَةُ عُمَرَ ﴿ الشِّفَاءَ (٢) ﴿ الْحِسْبَةَ (٣) لَا تَصِحُّ:

رَوَى ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي الْآحَادِ وَالْمَثَانِي بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ عُمَرَ ﴿ الْمَتَعْمَلَ الشِّفَاءَ عَلَى السُّوقِ، قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ الْمُرَأَةُ اسْتَعْمَلَهَا غَيْرَ هَذِهِ (١٠).

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ: ٠٠٠ وَيُقَالُ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ السَّعْمَلَهَا عَلَى السُّوقِ، وَوَلَدُهَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَيَغْضَبُونَ مِنْهُ (٥٠).

(۱) أخرج القصة الطبراني في الدعاء (۱۱۸۳/۲) \_ وابن أبي الدنيا في مَن عاش بعد الموت (ص ١٢٥) \_ وأخرجها في كتاب القبور (ص ٤٤) \_ وأوردها الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (١٢٥/٣) \_ والعجلوني في كشف الخفاء (٢٢٢/١) \_ رقم الحديث (٦٧٨) نقلاً عن عز الدين بن جماعة في كتابه هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، وصدَّرها بقوله: «رُوي» الدالة على التضعيف.

ومدار إسناد القصة على عبيد بن إسحاق العطار.

قال عنه الإمام البخاري: عنده مناكير، وقال الأزدي: متروك الحديث، وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر \_ كما في ميزان الاعتدال (٢١/٣).

- (٢) هي الشفاء بنت عبد الله القرشية العدوية ، أسلمت ، أسلمت قبل الهجرة ، وهي من المهاجرات الأول ، وبايعت النبي صَلَّسَهُ عَيْمَوَعَةً ، وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن . انظر الإصابة (٢٠١/٨) .
- (٣) الحِسبة: بكسر الحاء وسكون السين، هو منصب كان يتولاه في الدول الإسلامية رئيس يُشرف على الشؤون العامة، من مراقبة الأسعار ورعاية الآداب. انظر المعجم الوسيط (١٧١/١).
  - (٤) انظر الآحاد والمثاني (٤/٦) ـ رقم الحديث (٣١٧٩).
- (٥) انظر الجزء المتمم لطبقات ابن سعد \_ الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند=



وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِي الْمَالِكِيُّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ ﷺ قَدَّمَ امْرَأَةً عَلَى حِسْبَةِ السُّوقِ، وَلَمْ يَصِحَّ، فَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ، فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ دَسَائِسِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الْأَحَادِيثِ(١).

#### ﴿ هَذَا مِنْ عَجَائِيهِ ﴿ اللَّهُ اللّ

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ \_ تَعْلِيقًا \_ عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: إِنِّي لَأُجَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ (٢).

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ \_ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِهِ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ \_: فَهَذَا الْإِلْتِفَاتُ مِنَ الْإِشْتِغَالِ بِالْجِهَادِ فِي الصَّلَاةِ ، وَهُوَ يَدْخُلُ فِي مَدَاخِلِ الْعِبَادَاتِ ، كَصَلَاةِ الْخُوْفِ ، وَقَرِيبٌ مِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>=</sup> فتح مكة وما بعد ذلك (ص٣٧٩).

<sup>(</sup>١) انظر أحكام القرآن (٤٨٢/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه \_ كتاب العمل في الصلاة \_ باب يُفكر الرجل الشيء في الصلاة \_ معلقًا \_ ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه \_ رقم الحديث (٨٠٣٤) بإسناد صحيح \_ كما قال الحافظ في الفتح (٤١٨/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر زاد المعاد (٢٤٣/١).



# حِرْصُهُ ﷺ عَلَى إِكْرَامِ أَهْلِ الْفَضْلِ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ إِلَى السُّوقِ ، فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَةٌ ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا ، وَاللهِ مَا يُنْضِجُونَ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا ، وَاللهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا (١) ، وَلا لَهُمْ زَرْعٌ وَلا ضَرْعٌ (١) ، وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ (٣) الضَّبُعُ (١) ، وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ إِيْمَاءَ (٥) الْغِفَارِيِّ ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيِّ إِنْ إِيْمَاءَ (٥) الْغِفَارِيِّ ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيةَ مَعَ النَّبِيِّ فَيْ الْمُومِينِ ، ثُمَّ الْصَرَفَ إِلَى فَوْقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيبٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ (١) كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ (٧) مَلأَهُمَا طَعَامًا ،

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في الفتح (۲۱٥/۸): الكُراع بضم الكاف هو ما دون الكعب من الشاة . قال الخطابي: معناه أنهم لا يكفون أنفسهم معالجة ما يأكلون ، ويُحتمل أن يكون المراد لا كُراع لهم فينضجونه .

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٢١٥/٨): الضّرع بفتح الضاد وسكون الراء، أي ليس لهم ما
 يحلبونه.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٢١٥/٨): تأكلهم: أي تهلكهم .

<sup>(</sup>٤) الضَّبُعُ: السنة المجدبة . انظر النهاية (٦٧/٣) .

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٢١٥/٨): إيماء بكسر الهمزة، ويُقال بفتحها، وخفاف صحابي مشهور.

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (٣٢/٢): كان إمام مسجد بني غفار وخطيبهم، شهد هذ الحديبية، وتوفى في خلافة عمر بن الخطاب الله بالمدينة.

<sup>(</sup>٦) ظهير: يعنى شديد الظهر قويًا على الرحلة . انظر النهاية (١٥١/٣).

 <sup>(</sup>٧) الغِرارة: بكسر الغين وعاء من خيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه انظر المعجم
 الوسيط (٢/٨٤).



وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا، ثُمَّ نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ (١)، ثُمَّ قَالَ: اقْتَادِيهِ فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللهُ بِخَيْرِ.

فَقَالَ رَجُلُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرْتَ لَهَا، قَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرَا حِصْنًا (٢) زَمَانًا، فَافْتَتَحَاهُ، ثُمَّ أَصْبَحْنَا يَسْتَفِي أُ (٣) شُهْمَانَنَا (١) فِيهِ (٥).

#### • حِرْصُهُ ﷺ عَلَى سَتْرِ الْمُسْلِمِينَ:

رَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ وَيَ الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ الْمَدْيِنَةِ ، فَبَيْنَمَا هُمْ فَالْ قَالَ : أَنَّهُ حَرَسَ لَيْلَةً مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيْهُ بِالْمَدِينَةِ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَمْشُونَ شَبَّ لَهُمْ سِرَاجٌ فِي بَيْتٍ ، فَانْطَلَقُوا يَوُمُّونَهُ (١) ، حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْهُ إِذَا يَمْشُونَ شَبَّ لَهُمْ سِرَاجٌ فِي بَيْتٍ ، فَانْطَلَقُوا يَوُمُّونَهُ (١) ، حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْهُ إِذَا بَيْتُ مُرْتَفِعَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ فَيْهُ ، وَأَخَذَ بِيَدِ بَابُ مُجَافٍ (٧) عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ فِيهِ أَصْوَاتٌ مُرْتَفِعَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ فَيْهُ ، وَأَخَذَ بِيكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَتَدْرِي بَيْتُ مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: هَذَا بَيْتُ رَبِيعَةَ بْنِ أُمَيَّة

<sup>(</sup>١) الخطام: هو الحبل الذي يُقاد به البعير . انظر النهاية (٢/٤٤).

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٢١٦/٨): لم أعرف الغزوة التي وقع فيها ذلك، ويحتمل احتمالاً قريبًا أن تكون خيبر لأنها كانت بعد الحديبية وحوصرت حصونها.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٢١٦/٨): نستفيئ أي نسترجع ، يقول: هذا المال أخذته فيتًا.

<sup>(</sup>٤) شُهماننا: أي نصيبنا من الغنيمة ، انظر النهاية (٣٨٥/٢) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب المغازي \_ باب غزوة الحديبية \_ رقم الحديث (٥) . (٤١٦١) (٤١٦٠)

<sup>(</sup>٦) أمَّه: قصده ، انظر النهاية (٧٠/١) .

<sup>(</sup>٧) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٤٤/١٦): مجاف: أي مغلق.



بْنِ خَلَفٍ وَهُمُ الْآنَ شُرْبُ (١) فَمَا تَرَى ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ﴿ فَهَا اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : ﴿ وَلَا تَجَسَّسُواْ ﴾ (٢) ، فَقَدْ تَجَسَّسْنَا ، فَانْصَرَفَ عُمَرُ ﴿ فَهُمْ وَتَرَكَهُمْ (٣) .

# ﴿ قِصَّةً لَا تَصِحُّ وَتَتَنَافَى مَعَ وَقَارِ عُمَرَ اللهُ اللهِ عَمَرَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

رَوَى الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ الْخَرَائِطِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ ثَوْرٍ الْكِنْدِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَعُسُّ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ فِي بَيْتٍ يَتَغَنَّى، فَتَسَوَّرَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ امْرَأَةً وَعِنْدَهُ خَمْرًا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ إِنَّ عَدُوَّ اللهِ أَظَنَنْتَ أَنَّ الله يَسْتُرُكَ وَأَنْتَ عَلَى وَعِنْدَهُ خَمْرًا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ إِنَّ عَدُوّ اللهِ أَظَنَنْتَ أَنَّ الله يَسْتُرُكَ وَأَنْتَ عَلَى مَعْصِيةٍ ؟ فَقَالَ: وَأَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنْ أَكُنْ عَصَيْتُ الله وَاحِدَةً، فَقَدْ عَصَيْتَ الله فِي ثَلَاثٍ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجَسَسُوا ﴾ ، وَقَدْ وَاحِدَةً ، فَقَدْ عَصَيْتَ الله فِي ثَلَاثٍ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجَسَسُوا ﴾ ، وَقَدْ تَحَسَّسُتَ ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا شَهُ بَعَالَى: ﴿ وَلَا شَهُ بَعَالَى: ﴿ وَلَا شَهُ بَعَالَى : ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَا أَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾ (١٠) ، وَقَدْ تَحَسَّسْتَ ، وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَا أَنُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾ (١٠) ، وَقَدْ تَسَتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى إِذْنِ ، وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿ لَا تَعْرَبُهُ وَلَا الله تَعَالَى: ﴿ لَا يَتَ عَلَى الله تَعَالَى: ﴿ لَا يَعْدَلُوا بُيُوتًا عَيْرَ بُورِا عَلَى الله تَعَالَى: ﴿ لَا لَهُ مُولِهَا الله تَعَالَى: ﴿ لَا يَعْتُ الله وَلَهُ الله تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿ لَا يَعْرَبُوا عَلَى الله تَعَالَى: ﴿ لَا يَعْرَبُوا عَلَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تَعْرَبُوا عَلَى الله تَعَالَى الله وَلَهُ الله وَلَا الله تَعَالَى الله وَلَا الله وَتُعَلِي الله وَلَوْلَةً عَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلَا الله وَلَا الله وَلَوْلَا الله وَلَا الله

<sup>(</sup>١) أي يشربون الخمر .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات آية رقم (١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك \_ كتاب الحدود \_ باب النهي عن التجسس \_ رقم الحديث (٨١٩٨).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية رقم (١٨٩).

<sup>(</sup>٥) سورة النور آية رقم (٢٧).



بِغَيْرِ سَلَامٍ، فَقَالَ عُمَرُ عِنْهُ: فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ خَيْرٍ إِنْ عَفَوْتُ عَنْكَ؟

قَالَ: نَعَمْ، وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَئِنْ عَفَوْتَ عَنِّي لَا أَعُودُ لِمِثْلِهَا أَبَدًا، فَعَفَا عَنْهُ، وَخَرَجَ وَتَرَكَهُ (١).

# ﴿ إِقَامَتُهُ ﴿ إِنَّهُ الْحَدَّ عَلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ (٢) ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالّ

رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً \_ وَكَانَ أَبُوهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا \_: أَنَّ عُمَرَ بْنَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً \_ وَكَانَ أَبُوهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا \_: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَبْهُ السَّعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ عَنْ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، فَقَدِمَ الْجَارُودُ سَيِّدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عُمَرَ عَنْ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ سَيِّدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عُمَرَ عَنْ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ شَيْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عُمَرَ عَنْ مَنْ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ شَيْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عُمَرَ عَنْ أَنْ أَرْفَعَهُ إِلَيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ عَنْ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ؟

قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَقَالَ لَهُ: بِمَ تَشْهَدُ؟ قَالَ: لَمْ أَرَهُ حِينَ شَرِبَ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُهُ سَكْرَانَ يَقِيءُ، فَقَالَ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق ومعانيها ومحمود طرائقها ـ رقم الصفحة (٢٢١).

قلت: والخبر مناف لما كان عليه عمر هذ من الوقار، بحيث يتسور على الناس بيوتهم!! قدامة بن مظعون هذ من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة، وإلى المدينة، وشهد مع رسول الله صَلَّتُنَاعَيْمَوَعَلَيْ بدرًا وأُحدًا، وسائر المشاهد مع رسول الله صَلَّتَاعَيْمَوَعَلَيْ، وهو خال حفصة أم المؤمنين وعبد الله ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين انظر أسد الغابة (٣/٨٧٤).



تَنَطَّعْتَ فِي الشَّهَادَةِ يَا أَبَا هُرَيْرَةً.

ثُمَّ كَتَبَ عُمَرُ ﴿ إِلَى قُدَامَةَ ﴿ أَنْ يَقْدَمَ ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرُ ﴿ فَهَا مَ الْجَارُودُ إِلَى عُمَرَ ﴿ فَ اللهِ ، قَالَ عُمَرُ ﴿ فَ اللهِ ، قَالَ عُمَرُ ﴿ فَ اللهِ ، قَالَ عُمَرُ ﴿ فَ اللهِ اللهِ ، قَالَ عُمَرُ ﴿ فَ اللهِ اللهِ ، قَالَ عُمَرُ ﴿ فَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ، قَالَ عُمَرُ ﴿ فَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ: لَا ، بَلْ شَهِيدٌ ، قَالَ: أَدَّيْتَ شَهَادَتَكَ ، فَصَمَتَ الْجَارُودُ حَتَّى غَدَا عَلَى عُمَرَ عَلَى عُمَرً عَلَى عُمَرً عَلَى عُمَرً عَلَى عُمَرً عَلَى عُمَرً عَلَى عُمَرَ عَلَى عُمْرَ عَلَى عَلَى عُمْرَ عَلَى عَلَى عُمْرَ عَلَى عُمْرَ عَلَى عُمْرَ عَلَى عُلَى عَلَى عَل عَلَى عَل

فَقَالَ الْجَارُودُ: أَنْشُدُكَ اللهَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللهُ لَتُمْسِكَنَّ لِسَانَكَ أَوْ لَأَسُوأَنَّكَ، قَالَ: وَاللهِ مَا ذَاكَ بِالْعَدْلِ، يَشْرَبُ ابْنُ عَمِّكَ وَتَسُوؤُنِي ؟!

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ هُوَ جَالِسٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : إِنْ كُنْتَ تَشُكُّ فِي شَهَادَتِنَا فَأَرْسِلْ إِلَى ابْنَةِ الْوَلِيدِ فَسَلْهَا، وَهِيَ امْرَأَةُ قُدَامَةَ ﴿ هُذَهَ مَرُ شَهَادَتِنَا فَأَرْسِلْ إِلَى ابْنَةِ الْوَلِيدِ فَسَلْهَا، فَهَا الشَّهَادَةَ عَلَى زَوْجِهَا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ هِنَا إِلَى هِنْدِ بِنْتِ الْوَلِيدِ يُنَاشِدُهَا، فَأَقَامَتِ الشَّهَادَةَ عَلَى زَوْجِهَا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ هِنَا إِلَى هِنْدِ بِنْتِ الْوَلِيدِ يُنَاشِدُهَا، فَأَقَامَتِ الشَّهَادَةَ عَلَى زَوْجِهَا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ هَا إِلَى هِنْدِ بِنْتِ الْوَلِيدِ يُنَاشِدُهَا، فَقَالَ قُدَامَةُ ﴿ هَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللللَّا الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّ

قَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا



طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ﴾، حَتَّى قَرَأَ الْآيَةَ.

فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: أَخْطَأْتَ التَّأْوِيلَ ، إِنَّكَ إِذَا اتَّقَيْتَ اللهَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّ مَ اللهُ عَلَيْكَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ ﷺ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ قُدَامَةً ؟

قَالُوا: لَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ مَا دَامَ مَرِيضًا، قَالَ ﷺ: لَأَنْ يَلْقَى اللهَ تَحْتَ السِّيَاطِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ وَهُو فِي عُنُقِي ، ائْتُونِي بِسَوْطٍ ، فَأَمَرَ بِقُدَامَةَ فَجُلِدَ ، فَغَاضِبَا لَهُ ، فَلَمَّا قَفَلا (١) مِنْ فَغَاضِبَا لَهُ ، فَلَمَّا قَفَلا (١) مِنْ فَغَاضِبَا لَهُ ، فَلَمَّا قَفَلا (١) مِنْ حَجِّهِمَا وَنَزَلَ عُمَرُ ﷺ بِالسُّقْيَا (١) ، نَامَ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ ، فَقَالَ : عَجِّلُوا عَلَيَّ بِقُدَامَةَ فَائْتُونِي بِهِ ، فَوَااللهِ إِنِّي لَأَرَى أَنَّ آتٍ أَتَانِي ، فَقَالَ : سَالِمْ قُدَامَةَ فَلَا أَتُونُ أَبُى أَنْ يَأْتِي ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ إِنْ أَبَى أَنْ يَأْتِي ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ إِنْ أَبَى أَنْ يَأْتِي ، فَلَمَا وَيُولَ صُلْحِهِمَا (٣) . يَجُرُّوهُ إِلَيْهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ صُلْحِهِمَا (٣) .

# قِصَّةُ أُمِّ وَرَقَةَ ﴿ اللهِ تَشْبُتُ:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ نَوْفَلِ ﴿ مَا عَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: وَرَقَةَ بِنْتِ نَوْفَلِ ﴿ مَا عَالَتْ: قُلْتُ لَهُ:

<sup>(</sup>۱) . قفل: رجع . انظر النهاية (۸۲/٤) .

<sup>(</sup>٢) السُّقيا: منزل بين مكة والمدينة ، قيل: هي على يومين من المدينة . انظر النهاية (٣٤٣/٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه \_ رقم الحديث (١٧٠٧٦) \_ وصحح إسناده
 الحافظ في الفتح (٤٠/١٥).



يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذِنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ، أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ، لَعَلَّ اللهَ يَرْزُقُنِي شَهَادَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّسَهَعَيْهِوَسَلَةً: «قَرِّي (۱) فِي بَيْتِكِ، فَإِنَّ اللهَ عَلَى يَرْزُقُكِ اللهَ هَادَةَ»، فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ، وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْآنَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ اللهَّهَادَةَ»، فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ، وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْآنَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَسَتَعَيْهِوَسَلَةً أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا، فَأَذِنَ لَهَا، وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْ (۱) غُلامًا مَا اللَّيْلِ، فَعَمَّاهَا (۱) بِقَطِيفَة (۱) لَهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَأَصْبَحَ عُمَرُ (۵) هَا فَقَامَ إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ، فَعَمَّاهَا (۱) بِقَطِيفَة (۱) لَهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَأَصْبَحَ عُمَرُ (۵) هَا فَقَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ:

مَنْ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ، أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا(١)، فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا، فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبِ بِالْمَدِينَةِ(٧).

#### ﴿ مِنْ أَقْوَالِهِ ﴿ مِنْ أَقْوَالِهِ وَهِنَّهُ الْخَالِدَةِ؟

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ قَالَ:

<sup>(</sup>١) قَرِّي: أي امكثى واستقري انظر النهاية (٤/٣٤).

<sup>(</sup>٢) يقال: دَبَّرت العبد: إذا علَّقت عتقه بموتك، وهو التدبير: أي أنه يعتق بعد ما يُدبِّره سيده ويموت. انظر النهاية (٩٣/٢).

<sup>(</sup>٣) غَمَّاها: أي غطَّاها انظر النهاية (٣٤٨/٣) .

<sup>(</sup>٤) القطيفة: هي كساء له خَمْل انظر النهاية (٤/٥٧).

<sup>(</sup>٥) أي في خلافته ﷺ.

<sup>(</sup>٦) في رواية الإمام أحمد: فقال عمر ﷺ: إن فلانة جاريتها وفلان غلامها ، غمَّاها ، ثم هربا ، فلا يؤويهما أحدٌ ، ومن وجدهما ، فليأتِ بهما .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٧٢٨٢) \_ وأبو داود في سننه \_ كتاب الصلاة \_ باب إمامة النساء \_ رقم الحديث (٥٩١) \_ وأعل هذا الحديث الحافظ في التلخيص الحبير (٥٩١)) بقوله: وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة.



كَتَبَ عُمَرُ ﴿ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ﴿ إِنَا عُلَمُوا غِلْمَانَكُمْ الْعَوْمُ (١)، وَمُقَاتِلَتَكُمُ الرَّمْيَ (٢).

#### ﴿ هَلْ ثَبَتَ قَوْلُ رَعِيَّتِهِ لَهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَدَلْنَاكَ؟

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيُّ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى جِذْعٍ فِي دَارِهِ، وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ، فَلَنَ دُخَلْتُ عَلَى عُمَرَ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى جِذْعٍ فِي دَارِهِ، وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ: مَا الذِي أَهَمَّكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟

فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ، وَأَشَارَ بِهَا، قُلْتُ: مَا الذِي يُهِمُّكَ؟ وَاللهِ لَوْ رَأَيْنَا مِنْكَ أَمْرًا تُنْكِرُهُ لَقَوَّمْنَاكَ، قَالَ: آللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَوْ رَأَيْتُمْ مِنِّي أَمْرًا تُنْكِرُونَهُ لَقَوَّمْنَاكَ، قَالَ: آللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَوْ رَأَيْنَا مِنْكَ أَمْرًا نُنْكِرُهُ لَقَوَّمْنَاكَ، قَالَ: فَقَرِحَ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا، وَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الذِي جَعَلَ فِيكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مَنِ الذِي إِذَا رَأَى مِنِّي أَمْرًا يُنْكِرُهُ قَوَّمَنِي (٣).

وَرَوَى الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ فِي سِيَرِ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى قَالَ: يَا قَالَ: يَا مُحَمَّدُ بْنَ مَسْلَمَةً، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ تَرَانِي؟

<sup>(</sup>١) العَوْم: السباحة . انظر النهاية (٢٩٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه \_ رقم الحديث (٣٥٦٢٩).

<sup>(</sup>٤) المشربة: بفتح الميم أرض لينة لا يزال فيها نبت أخضر ريان . انظر لسان العرب (٦٧/٧) .



قَالَ: أَرَاكَ كَمَا أُحِبُّ، وَكَمَا يُحِبُّ مَنْ يُحِبُّ لَكَ الْخَيْرَ، قَوِيًّا عَلَى جَمْعِ الْمَالِ، عَفِيفًا عَنْهُ، عَدْلاً فِي قَسْمِهِ، وَلَوْ مِلْتَ عَدَلْنَاكَ كَمَا يُعْدَلُ السَّهْمُ فِي الثِّقَابِ، فَقَالَ عُمَرُ: الحَمْدُ شَهِ الذِي جَعَلَنِي فِي قَوْمِ إِذَا مِلْتُ عَدَلُونِي (١).

وَذَكَرَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ قِصَّةً شَبِيهَةً بِهَا، فَقَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ يَهُ مَا وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا تَسْمَعُونَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ ﴿ يَهُ لَا نَسْمَعُ ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ ؟ تَسْمَعُونَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ ﴿ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ؟

قَالَ: إِنَّكَ قَسَمْتَ عَلَيْنَا ثَوْبًا ثَوْبًا ، وَعَلَيْكَ ثَوْبَانِ!

قَالَ ﴿ اللهِ اله

<sup>(</sup>۱) انظر سير أعلام النبلاء (٣٧٢/٢) \_ وسندها منقطع ، فإن موسى بن أبي عيسى الحناط لم يدرك عمر ﷺ .

<sup>(</sup>٢) انظر إعلام الموقعين (٢/٤٣٤) \_ قال محققه الشيخ مشهور حسن: رواه الزبير بن بكار في «الموفقيات» \_ رقم (١٠٩) \_ حدثني المدائني به، وعلقه ابن قتيبة في عيون الأخبار (٩٧/١) وذكره، وهذان معضلان، ولم أظفر بهذه القصة موصولةً مسندة على شهرتها، وفيها نكارة، فلا ينبغي أن يُتهم الأمراء \_ فضلاً عن الخلفاء \_ بمجرد ظهورهم على هيئة حسنة، وتحسين الظن بالصالحين منهم أمر واجب.



قُلْتُ: وَهَذِهِ الْقِصَّةُ عَلَى شُهْرَتِهَا لَا تَثْبُتُ عَنْهُ ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّاللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

### • قِصَّتُهُ ﴿ مَعَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ ﴿ ضَعِيفَةً:

رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم \_ كَمَا فِي تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ \_ عَنْ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: لَقِيَتْ امْرَأَةٌ عُمَرَ ﷺ \_ يُقَالُ لَهَا: خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةً \_ وَهُو يَسِيرُ مَعَ النَّاسِ، فَاسْتَوْقَفَتْهُ فَوَقَفَ لَهَا وَدَنَا مِنْهَا وَأَصْغَى إِلَيْهَا رَأْسَهُ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَاسْتَوْقَفَتْهُ فَوَقَفَ لَهَا وَدَنَا مِنْهَا وَأَصْغَى إِلَيْهَا رَأْسَهُ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهَا رَأْ اللهُ وَجُلُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْكِبَيْهَا رَائِلَةً وَجُلًا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَبَسْتَ رِجَالَاتِ قُرَيْشٍ عَلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ ؟!

قَالَ ﴿ مِنْ مَنْ هَذِهِ ؟ وَتَدْرِي مَنْ هَذِهِ ؟

قَالَ: لَا ، قَالَ: هَذِهِ امْرَأَةٌ سَمِعَ اللهُ شَكُواهَا مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ ، هَذِهِ خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ ، وَاللهِ لَوْ لَمْ تَنْصَرِفْ عَنِّي إِلَى اللَّيْلِ مَا انْصَرَفْتُ حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا . حَاجَتَهَا إِلَّا أَنْ تَحْضُرَ صَلَاةٌ فَأُصَلِّيَهَا ، ثُمَّ أَرْجِعَ إِلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا .

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: هَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ أَبِي يَزِيدَ وَعُمَرَ ﷺ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر اختصار علوم الحديث (ص١٤٨).

<sup>(</sup>٢) المنكب: هو ما بين الكتف والعنق. انظر النهاية (٥/٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير (٣٥/٨).



وَقَالَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ: هَذَا إِسْنَادٌ صَالِحٌ فِيهِ انْقِطَاعٌ، أَبُو يَزِيدَ لَمْ يَلْحَقْ عُمَرَ ﴿ يَا اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَمْرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## • قِصَّتُهُ ﴿ مَعَ صَاحِبَةِ اللَّبَنِ:

رَوَى الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَسْلَمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ وَهُو يَعُسُّ (٢) بِالْمَدِينَةِ إِذْ أَعْيَا، فَاتَّكَأَ عَلَى جَانِبِ جِدَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَإِذَا وَهُو يَعُسُّ (٢) بِالْمَدِينَةِ إِذْ أَعْيَا، فَاتَّكَأَ عَلَى جَانِبِ جِدَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَإِذَا وَهُو يَعُسُّ (٢) بِالْمَدِينَةِ إِذْ أَعْيَا، فَاتَّكَأَ عَلَى جَانِبِ جِدَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَإِذَا الْمُؤْمِنِينَ الْمَوْقِيةِ (٣) بِالْمَاءِ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّتَاهُ وَمَا عَلِمْتِ مَا كَانَ مِنْ عَزْمَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ؟

قَالَتْ: وَمَا كَانَ مِنْ عَزْمَتِهِ؟

قَالَتْ: إِنَّهُ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: لَا يُشَابُ (١) اللَّبَنُ بِالْمَاءِ، فَقَالَتْ لَهَا: يَا ابْنَتَاهُ قُومِي إِلَى اللَّبَنِ فَامْذُقِيهِ بِالْمَاءِ فَإِنَّكِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَرَاكِ عُمَرُ، وَلَا ابْنَتَاهُ قُومِي إِلَى اللَّبَنِ فَامْذُقِيهِ بِالْمَاءِ فَإِنَّكِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَرَاكِ عُمَرُ، وَلَا مُنَادِي عُمَرَ، فَقَالَتِ الصَّبِيَّةُ: وَاللهِ مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ فِي الْمَلَا وَأَعْصِيَهُ فِي مُنَادِي عُمَرَ، فَقَالَتِ الصَّبِيَّةُ: وَاللهِ مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ فِي الْمَلَا وَأَعْصِيَهُ فِي الْخَلَاءِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ كُلَّ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا أَسْلَمُ عَلِّمِ الْبَابَ وَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ، الْخَلَاءِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ كُلَّ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا أَسْلَمُ عَلِّمِ الْبَابَ وَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ،

<sup>(</sup>١) انظر كتاب العُلو (ص١١٣) للإمام الذهبي.

<sup>(</sup>٢) يَعس: أي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة . انظر النهاية (٢١٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) المذْق: المزج والخلط، يُقال: مذقت اللبن، إذا خلطته بالماء. انظر النهاية (٢٦٦/٤).

<sup>(</sup>٤) الشُّوب: الخلط. انظر النهاية (٢/٥٣).



ثُمَّ مَضَى فِي عَسَسِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: يَا أَسْلَمُ امْضِ إِلَى الْمَوْضِعِ فَانْظُرْ مَنِ الْقَائِلَةُ وَمَنِ الْمَقُولُ لَهَا، وَهَلْ لَهُمْ بَعْلٌ (١)، قَالَ: فَأَتَيْتُ الْمَوْضِعَ فَإِذَا أَيَّمُ (٢) لَا الْقَائِلَةُ وَمَنِ الْمَقُولُ لَهَا، وَهَلْ لَهُمْ رَجُلٌ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى لَهُا، وَإِذَا لَيْسَ لَهُمْ رَجُلٌ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَيْ فَأَخْبَرْتُهُ، فَدَعَا عُمَرُ وَلَدَهُ فَجَمَعَهُمْ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ أَزُوِّجُهُ ؟ وَلَوْ كَانَ بِأَيِيكُمْ إِلَى النِّسَاءِ مَا سَبَقَهُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَى هَذِهِ الْجَارِيَةِ، فَقَالَ أَزُوِّجُهُ ؟ وَلَوْ كَانَ بِأَيِيكُمْ إِلَى النِّسَاءِ مَا سَبَقَهُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَى هَذِهِ الْجَارِيَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لِي زَوْجَةٌ، وَقَالَ عَاصِمٌ: يَا أَبَتَاهُ لَا عَبْدُ اللهِ: لِي وَوْجَةٌ، وَقَالَ عَاصِمٌ: يَا أَبَتَاهُ لَا زَوْجَةٍ لِي فَرَوِّجُةٍ لِي فَرَوِّجَةٍ لِي فَرَوِّجَةٍ إِلَى فَرَوِّجَةٍ إِلَى الْجَارِيَةِ فَزَوَّجَهَا مِنْ عَاصِمٍ، فَوَلَدَتْ لِعَاصِمٍ بِنْتًا وَوَلَدَتِ الْإِبْنَةُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٣).

# ﴿ قِصَّةُ عُمَرَ ﴿ مَعَ الْمِصْرِيِّ لَا تَثْبُتُ:

رَوَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ فِي فَتُوحِ مِصْرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ \_ وَمَعَ ضَعْفِ إِسْنَادِهِ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ \_ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَتَى عُمَرَ بْنَ إِسْنَادِهِ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ \_ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ: عَنْ آَنَى عُمَرَ بْنَ الْخُلُمِ، قَالَ: عُذْتَ الْخُطَّابِ ﴿ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَائِذٌ بِكَ مِنَ الظَّلْمِ، قَالَ: عُذْتَ

<sup>(</sup>١) البَعْل: الزوج · انظر النهاية (١/١٤٠) ·

<sup>(</sup>٢) الأيم في الأصل التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، مطلقة كانت أو متوفى عنها. انظر النهابة (٨٦/١).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة (٥١٩/٢): كذا وقع في رواية الآجري وهو غلط ولا أدري من أي الرواة، وإنما الصواب: فولدت لعاصم بنتًا، وولدت البنت عمر بن عبد العزيز، كذلك نسبه العلماء.

والخبر أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٥٣/٧٠).



بِمُعَاذٍ (١)، قَالَ: سَابَقْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَسَبَقْتُهُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُنِي بِالسَّوْطِ، وَيَقُولُ: أَنَا ابْنُ الْأَكْرَمِينَ، فَكَتَبَ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِالسَّوْطِ، وَيَقُدَمَ بِابْنِهِ مَعَهُ، فَقَدِمَ.

فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَهَا الْمُصْرِيُ ؟ خُدِ السَّوْطَ فَاضْرِبْ ، فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ بِالسَّوْطِ ، وَيَقُولُ عُمَرُ ﴿ فَهَ الْمُيْنِ (٢) ، قَالَ أَنَسُ ﴿ فَهَ الْمُيْنِ بَهُ ، فَمَا أَقْلَعَ (٣) عَنْهُ حَتَّى تَمَنَيْنَا أَنَّهُ يَرْفَعُ فَوَاللهِ لَقَدَ ضَرَبَهُ وَنَحْنُ نُحِبُّ ضَرْبَهُ ، فَمَا أَقْلَعَ (٣) عَنْهُ حَتَّى تَمَنَيْنَا أَنَّهُ يَرْفَعُ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ ﴿ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا ابْنُهُ الذِي ضَرَبَنِي ، وَقَدِ اسْتَقَدْتُ (١) مِنْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَاللهِ لِعَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ﴿ فَاللَّهُ مُلْ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَا تُهُمْ أَمَّهَا لَهُ مُرَارًا ؟

فَقَالَ عَمْرٌ و ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَمْ وَلَمْ يَأْتِنِي (٥٠).

قُلْتُ: وَهَذِهِ الْقِصَّةُ عَلَى شُهْرَتِهَا ضَعِيفَةُ السَّنَدِ، وَالنَّكَارَةُ فِيهَا ظَاهِرَةٌ، مِنْهَا: كَيْفَ يَصِفُ عُمَرُ ﴿ إِنْ الْعَاصِ ﴿ إِنْهَ وَابْنَهُ بِاللِّنَامِ، وَمَا ذَنْبُ

<sup>(</sup>١) عُذت بمعاذ: يعني لجأت إلى من يحميك انظر النهاية (٢٨٧/٣)٠

<sup>(</sup>٢) اللئيم: هو الدنيء الأصل الشحيح النفس. انظر لسان العرب (٢١١/١٢).

 <sup>(</sup>٣) فما أقلع: يعني فما كفّ . انظر لسان العرب (١١١) .

<sup>(</sup>٤) استقدتُ: أي انتقمتُ منه انظر لسان العرب (٣٤٢/١١) .

<sup>(</sup>٥) أخرج القصة ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها (ص٢٩٠) ـ وأوردها محمد بن يوسف الكاندهلوي في كتابه حياة الصحابة (٣٣٧/٢).



عَمْرٍ و ﴿ اللهِ عَمَرُ عُمَرُ عُمَرُ اللهِ الْمُسْتَعَانُ . الْإِمَامُ الْعَادِلُ ، الذِي مَلاَ الدُّنْيَا عَدْلاً ـ الْمِصْرِيَّ لِيَقْتَصَّ مِنْهُ!! وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ .

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي اخْتِصَارِ عُلُومِ الْحَدِيثِ: وَقَدْ يَشْتَهِرُ بَيْنَ النَّاسِ أَحَادِيثُ لَا أَصْلَ لَهَا، أَوْ هِيَ مَوْضُوعَةٌ بِالْكُلِّيَّةِ، وَهَذَا كَثِيرٌ جِدًّا (١).

## ﴿ هَلْ قَتَلَ عُمَرُ اللَّهُ الْبَنَّهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَوْسَطَ؟:

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيُّ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ (٢)، وَشَرِبَ مَعَهُ أَبُو سَرْوَعَةَ (٣) عُقْبَةُ بَنُ الْحَارِثِ، وَهُمَا بِمِصْرَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ، فَسَكِرَا، فَلَمَّا أَصْبَحَا انْطَلَقَا إِلَى بْنُ الْحَارِثِ، وَهُمَا بِمِصْرَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ، فَسَكِرَا، فَلَمَّا أَصْبَحَا انْطَلَقَا إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَى ، وَهُو أَمِيرُ مِصْرَ، فَقَالاً: طَهِّرْنَا، فَإِنَّا قَدْ سَكِرْنَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبْنَاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَذَكَرَ لِي أَخِي أَنَّهُ سَكِرَ، فَقُلْتُ: ادْخُلِ الدَّارَ أَطُهِرْكَ، وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّهُمَا أَتَيَا عُمَرًا، فَأَخْبَرَنِي أَخِي أَنَّهُ سَكِرَ، فَقُالَ عَبْدُ اللهِ: لَا يَحْلِقُ الْقَوْمُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، ادْخُلِ الدَّارَ بِذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا يَحْلِقُونَ مَعَ الْحُدُودِ \_ فَدَخَلَ الدَّارَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ:

<sup>(</sup>١) انظر اختصار علوم الحديث (ص١٤٨).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في الاستيعاب (٣٨٥/٢): هو عبد الرحمن الأوسط، يُكنى أبا شحمة، وهو الذي ضربه عمرو بن العاص بمصر في الخمر، ثم حمله إلى المدينة، فضربه أبوه.

<sup>(</sup>٣) أبو سَروعة: بفتح السين عند الأكثر، وقيل بكسر السين، وسكون الراء، له صحبة، أسلم يوم الفتح. انظر الإصابة (٤٢٧/٤) (١٤٢/٧).



فَحَلَقْتُ أَخِي بِيَدِي ثُمَّ جَلَدَهُمْ عَمْرُو، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ، فَكَتَبَ إِلَى عَمْرُو أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى قَتَبٍ (١) ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عَمْرٍو أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى قَتَبٍ (١) ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمْرِ وَأَن ابْعَثُ إِلَيَّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى قَتَبٍ (١) ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عَمْرَ اللَّهُ ، فَلَمِثُ شَهْرًا صَحِيحًا ثُمَّ أَصَابَهُ عُمَرَ جَلَدُهُ وَعَاقَبَهُ لِمَكَانِهِ مِنْهُ ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ ، فَلَبِثَ شَهْرًا صَحِيحًا ثُمَّ أَصَابَهُ قَدَرُهُ فَمَاتَ ، فَيَحْسَبُ عَامَّةُ النَّاسِ أَنَّمَا مَاتَ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ ، وَلَمْ يَمُتْ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ ، وَلَمْ يَمُتُ مُنْ عَلَى إِلَى إِنْ مُنْ عَلَى مُنْ مُولِولِهُ مُونَاتَ ، فَكُونُهُ مُونُونِهُ إِلَا عُمُونُهُ إِلَيْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مَا تَلْ مُنْ مُلِيثُ مُونَاتِ مُ إِلَا لِمُ مُونَا مُنْ مُونِهُ مُونُ وَلَمْ يَصُلُ عُلَقُهُ النَّاسِ مُنْ مُا مُنْ مُ مِنْ جَلْدِ عُمُونُ وَلَمْ يُعْمُ مُنْ أَلْكُونُ مُ أَنْ مُنْ مُنْ مُ مُنْ مُلْكُونُ مُ مُ أَنْ مُ مُنْ مُ أَنْ أَلِكُمُ مُ أَنْ أَلَا مُنْ مِنْ مُلْكُونُ مُ أَنْ أَلَا مُنْ مُنْ مُ أَلِقُونُ مُ أَنْ أَلَا مُلْكُونُ مُلْكُ مُ أَنْ أَلَا مُنْ مُ أَلَا مُلْكُونُ مُ أَنْ أَلَا مُنْ مُنْ أَلِكُ مُ أَلَا مُنْ أَلَا مُلْكُولُولُونُ مُ أَلِي أَلِكُ مُنْ مُ أَلِيْكُ مُ أَلِقُ أَلَا مُنْ أَلِكُ مُلْكُولُ أَلَا أَلَا مُنْ

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَأَمَّا مَا يَزْعُمُهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّهُ مَاتَ تَحْتَ السِّيَاطِ فَغَلَطٌ (٣).

قُلْتُ: لَا أَدَلَّ عَلَى أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَوْسَطَ لَمْ يَمُتْ بِسَبَبِ ضَرْبِ أَبِيهِ عُمَرَ هُ مَنَ عُمَرَ هُ مَنْ قَوْلِ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ هُ لَا الذِي شَهِدَ الْوَقْعَةَ \_: ثُمَّ أَصَابَهُ قَدَرُهُ فَمَاتَ ، وَلَمْ يَمُتْ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ.

### ﴿ سَبَبُ جَلْدِ عُمَرَ اللَّهُ ابْنَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَوْسَطَ:

قَالَ الْإِمَامُ النَّووِيُّ: فَضَرَبَهُ أَبُوهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ مَا مُ النَّووِيُّ: تَأْدِيبًا (١٠).

<sup>(</sup>١) القَتَب: هو رحل صغير على قَدْر السنام. انظر لسان العرب (٢٨/١١).

<sup>(</sup>٢) أخرج القصة عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ـ رقم الحديث (١٧٠٤٧) ـ وأوردها الحافظ في الإصابة (٣٥/٥) وصحح إسنادها ـ وأوردها الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٣٨/٢) وصحح إسنادها.

<sup>(</sup>٣) انظر الاستيعاب (٣٨٥/٢).



وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: أَمَّا إِعَادَةُ عُمَرَ ﴿ الْحَدَّ عَلَى ابْنِهِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَكْمَلَ لَهُ ثَمَانِينَ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ ثَنَّاهُ عَلَيْهِ لِأَجْلِ أَنَّهُ قَرِيبُهُ، فَإِنَّهُ كَانَ تَقَدَّمَ فِي أَكْمَلَ لَهُ ثَمَانِينَ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ ثَنَّاهُ عَلَيْهِ لِأَجْلِ أَنَّهُ قَرِيبُهُ، فَإِنَّهُ كَانَ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ وَلَا يَتِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَنَّهُمْ لَا يَأْتُونَ شَيْئًا مِمَّا نَهَى النَّاسَ عَنْهُ إِلَّا أَضْعَفَ لَهُمُ أَوَّلِ وَلَا يَتِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَنَّهُمْ لَا يَأْتُونَ شَيْئًا مِمَّا نَهَى النَّاسَ عَنْهُ إِلَا أَضْعَفَ لَهُمُ الْعُقُوبَة ، وَهَذَا هُو الظَّاهِرُ، لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ جَلَدَهُ وَعَاقَبَهُ مِنْ أَبْلُ مَكَانِهِ مِنْهُ (١).

### ﴿ مُلَاحَظَةً مُهِمَّةً:

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُظَنَّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، إِنَّما شَرِبَ النَّبِيذَ (٢) مُتَأَوِّلاً، فَظَنَّ أَنَّ مَا شَرِبَ مِنْهُ لَا يُسْكِرُ، وَكَذَلِكَ الْخَمْرَ، إِنَّما شَرِبَ النَّبِيذَ بُو مَتَاوِّلاً، فَظَنَّ أَنَّ مَا شَرِبَ مِنْهُ لَا يُسْكِرُ، وَكَذَلِكَ أَبُو سَرْوَعَةَ، فَلَمَّا خَرَجَ الْأَمْرُ بِهِمَا إِلَى السُّكْرِ طَلَبَا التَّطْهِيرَ بِالْحَدِّ، وَقَدْ كَانَ يَكْفِيهِمَا مُجَرَّدُ النَّدَمِ، غَيْرَ أَنَّهُمَا غَضِبَا للهِ تَعَالَى عَلَى أَنْفُسِهِمَا الْمُفَرِّطَةِ، فَأَسْلَمَاهَا إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى السَّكْرِ طَلَبَا التَّطْهِيرَ بِالْحَدِّ، وَقَدْ كَانَ يَكُفِيهِمَا مُجَرَّدُ النَّذَمِ، غَيْرَ أَنَّهُمَا غَضِبَا للهِ تَعَالَى عَلَى أَنْفُسِهِمَا الْمُفَرِّطَةِ، فَأَسْلَمَاهَا إِلَى إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَأَمَّا إِعَادَةُ عُمَرَ الضَّرْبَ، فَإِنَّمَا ضَرَبَهُ تَأْدِيبًا لَا حَدًّا (٣).

# ثِقَتُهُ الْعَظِيمَةُ ﴿ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﴿ عَنِ

<sup>(</sup>١) انظر مسند الفاروق (٢/٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) النبيذ: هو ما يُعمل من الأشربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، يُقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذًا، وسواء كان مُسكرًا أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذ انظر النهاية (٦/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المنتظم (٤/١٨٥).



النَّبِيِّ صَلَلْهُ عَلَيه وَسَلَّهُ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَاللهُ عَنْ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَلَهُ عَلَيه وَسَلَّهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَلَهُ عَلَيه وَسَلَهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَلَا تَسْلَقُ عَنْ وَاللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَلَكُ مَا اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلْكُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ عَنْ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ مَا عَلَا لَا تُعْلَى مَا عَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلْمَ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا ع

وَهَذِهِ الْحَادِثَةُ وَقَعَتْ فِي خِلَا فَةِ عُمَرَ ﴿ اللهِ مَا مُ أَحْمَدُ فِي وَقَاصٍ مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ابْنَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ابْنِ عُمَرَ ابْنِ عُمَرَ اللهِ وَقَالَ: فَلَمَّا عَلَيْهِ ، قَالَ: فَلَمَّا اللهِ عَلَى خُفّيهِ بِالْعِرَاقِ حِينَ يَتَوَضَّأُ ، فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، قَالَ: فَلَمَّا اللهِ عَلَى عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِي: سَلْ أَبَاكَ عَمَّا أَنْكُرْتَ عَلَى مِنْ الْخُفّيْنِ (٢) ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ بِشَيْءٍ فَلَا مَسْحِ الْخُفّيْنِ (٢) ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ بِشَيْءٍ فَلَا تَرُدَّ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى الْخُفَيْنِ (٣) .

#### فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ:

١ - تَعْظِيمٌ عَظِيمٌ مِنْ عُمَرَ لِسَعْدٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٠٩): أي لقوة الوثوق بنقله . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الوضوء \_ باب المسح على الخفين \_ رقم الحديث (٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في المسند\_رقم الحديث (٢٣٧) قال سعد ﷺ: يا أمير المؤمنين ، أفتِ ابن أخي في المسج على الخفين .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده  $_{-}$  رقم الحديث (٨٧).



٢ - وَفِيهِ أَنَّ الصَّحَابِيَّ الْقَدِيمَ الصُّحْبَةِ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنَ الْأُمُورِ الْجَلِيلَةِ فِي الشَّرْعِ مَا يَطَّلَعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﷺ أَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْجُلِيلَةِ فِي الشَّرْعِ مَا يَطَّلعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﷺ أَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْجُفَيْنِ مَعَ قَدِيمٍ صُحْبَتِهِ وَكَثْرَةِ رِوَايَتِهِ.

٣ - وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ إِنَّمَا أَنْكَرَ الْمَسْحَ فِي الْحَضَرِ لَا فِي السَّفَرِ لِظَاهِرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَالْفَائِدَةُ بِحَالِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ (١).

وَرَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ هَا قَالَ: شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ (٢) سَعْدًا إِلَى عُمَرَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا(١)، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا(١)، أَهْلُ الْكُوفَةِ (٢) سَعْدًا إِلَى عُمَرَ عَلَيْهِمْ نَعَزَلَهُ (٣)، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا (١)، فَشَكُوْا حَتَّى ذَكُرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي (٥)، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ (٦) إِنَّ هَوُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي، فَقَالَ سَعْدٌ هَا أَنَا أَنَا

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١/٩٠٩).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٤٨١/٢): في قوله أهل الكوفة مجاز، هو من إطلاق الكل على البعض، لأن الذين شكوه بعض أهل الكوفة لا كلهم، ففي رواية زائدة عن عبد الملك في صحيح أبي عوانة: جعل ناس من أهل الكوفة.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٤٨١/٢): كان عمر بن الخطاب الله أمَّر سعد بن أبي وقاص الله على قتال الفرس في سنة أربع عشرة ففتح الله العراق على يديه، ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة واستمر عليها أميرًا إلى سنة إحدى وعشرين في قول خليفة بن خياط، وعند الطبري سنة عشرين، فوقع له مع أهل الكوفة ما ذكر.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٤٨١/٢): هو ابن ياسر ﷺ.

<sup>(</sup>٥) في رواية أخرى في الصحيح قال عمر ﷺ لسعد ﷺ: قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٤٨٢/٢): هي كنية سعد ﷺ، كُني بذلك بأكبر أو لاده، وهذا=



وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَهَ عَلَيْهِ مَا أَخْرِمُ (٢) عَنْهَا، أَصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ (٣) فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ (٤) وَأُخِفُّ فِي الأُخْرَيَيْنِ (٥)، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ إِنَّهُ الْعُشَاءِ (٣) فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ (٤) وَأُخِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ (٥)، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ إِنَّهُ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً \_ أَوْ رِجَالاً (٢٠) \_ عَمْرُ وَفَيْ فَيَالَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ ، وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ ، وَيُعْنُونَ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا ، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بِنَ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ ، قَالَ أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا ، فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَا يَعْدُلُ فِي الْقَضِيَّةِ . وَلَا يَقْطِيَة .

<sup>=</sup> تعظيم من عمر له، وفيه دلالة على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده ·

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٤٨٢/٢): أي مثل صلاة رسول الله صَالَتَنَاعَلِيمِسَلَةِ.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٤٨٢/٢): ما أُخرِم بفتح أوله وكسر الراء أي لا أنقص.

<sup>(</sup>٣) في رواية الطيالسي \_ رقم الحديث (٢١٤): صلاتي العشي، وهما الظهر والعصر. قال الحافظ في الفتح (٢٨٢/٢): لعل شكواهم كانت في هاتين الصلاتين خاصة، فلذلك خصهما بالذكر.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٤٨٢/٢): أي أطول فيهما القراءة .

<sup>(</sup>٥) في رواية الإمام مسلم في صحيحه \_ رقم الحديث (١٦٠) (١٦٠) قال سعد \_ لما سأله عمر \_: أتعلمني الأعراب الصلاة ؟

قال الحافظ: في الفتح (٤٨٣/٢): فيه دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا من أهل العلم، وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فأنكروا على سعد التفرقة، فيستفاد منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل، وفيه أن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٢/٤٨٣): كذا لهم بالشك، وفي رواية ابن عيينة: فبعث عمر ويه رواية ابن عيينة: فبعث عمر ويه رجلين، وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة ليحصل له الكشف عنه بحضرته ليكون أبعد عن التهمة.



فَقَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لأَدْعُونَ<sup>(۱)</sup> بِثَلَاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ.

قال: وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ.

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَادِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ (٢).

### فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ:

١ - جَوَازُ عَزْلِ الْإِمَامِ بَعْضَ عُمَّالِهِ إِذَا شُكِيَ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ
 شَيْءٌ إِذَا اقْتَضَتْ ذَلِكَ الْمَصْلَحَةُ.

قَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ: قَدْ عَزَلَ عُمَرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَزَلَ عُمَرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في الفتح (٢/٤٨٤): أي عليك، والحكمة في ذلك \_ أي دعوته عليه بثلاث \_ . أنه نفى عنه الفضائل الثلاث، وهي: الشجاعة حيث قال: لا ينفر، والعفة حيث قال: لا يقسم، والحكمة حيث قال: لا يعدل، فهذه الثلاث تتعلق بالنفس والمال والدين، فقابلها بمثلها، فطول العمر يتعلق بالنفس، وطول الفقر يتعلق بالمال، والوقوع في الفتن يتعلق بالدين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الأذان \_ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها . . . \_ رقم الحديث (٥٥٧) \_ وأخرجه مختصرًا الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الصلاة \_ باب القراءة في الظهر والعصر \_ رقم الحديث (٤٥٣) (١٥٨) .



وَالذِي يَظْهَرُ أَنَّ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَزَلَهُ حَسْمًا لِمَادَّةِ الْفِتْنَةِ .

٢ ـ وَفِيهِ اسْتِفْسَارُ الْعَامِلِ عَمَّا قِيلَ فِيهِ، وَالسُّؤَالُ عَمَّنْ شُكِيَ فِي مَوْضِع عَمَلِهِ، وَالْإِقْتِصَارُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَنْ يُظَنُّ بِهِ الْفَضْلُ.

٣ ـ وَفِيهِ أَنَّ السُّوَالَ عَنْ عَدَالَةِ الشَّاهِدِ وَنَحْوِهِ يَكُونُ مِمَّنْ يُجَاوِرُهُ، وَأَنَّ تَعْرِيضَ الْعَدْلِ لِلْكَشْفِ عَنْ حَالِهِ لَا يُنَافِي قَبُولَ شَهَادَتِهِ فِي الْحَالِ.

٤ - وَفِيهِ خِطَابُ الرَّجُلِ الْجَلِيلِ بِكُنْيَتِهِ، وَالْإعْتِذَارُ لِمَنْ سُمِعَ فِي حَقِّهِ
 كَلَامٌ يَسُوؤُهُ.

٥ ـ وَفِيهِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإفْتِرَاءِ الذِي يُقْصَدُ بِهِ السَّبُّ، وَالْإفْتِرَاءُ الذِي قُصِدَ بِهِ دَفْعُ الضَّرَرِ، فَيُعَزَّرُ قَائِلُ الْأَوَّلِ دُونَ النَّانِي، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَعْدٌ قُصِدَ بِهِ دَفْعُ الضَّرَرِ، فَيُعَزَّرُ قَائِلُ الْأَوَّلِ دُونَ النَّانِي، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَعْدٌ فَصِدَ بِهِ دَفْعُ النَّهِ عَلَى الذِي كَشَفَ فَي اللَّعَاءِ عَلَى الذِي كَشَفَ قِنَاعَهُ فِي اللَّعْتِرَاءِ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ صَارَ كَالْمُنْفَرِدِ بِأَذِيَّتِهِ.

٦ ـ وَفِيهِ جَوَازُ الدُّعَاءِ عَلَى الظَّالِمِ الْمُعَيَّنِ بِمَا يَسْتَلْزِمُ النَّقْصَ فِي دِينِهِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ طَلَبِ وُقُوعِ الْمَعْصِيَةِ، وَلَكِنْ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى نِكَايَةِ الظَّالِمِ وَعُقُوبَتِهِ (١).

#### જાભ

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٢/٤٨٥).



# ﴿ هَذَا الْأَثَرُ أَكْثَرُ مِنْ رَائِعٍ:

قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي الْمَوَطَّا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ مُنَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ (١) وَهِي تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ اللهِ لَا تُؤْذِي النَّاسَ، لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ، فَجَلَسَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ، فَاخُرُجِي، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيْتًا (١).

وَهَذَا الْأَثَرُ \_ وَإِنْ كَانَ فِيهِ انْقِطَاعٌ \_ إِلَّا أَنَّهُ لَا بَأْسَ مِنَ الْاِسْتِئْنَاسِ بِهِ فِي إِبْرَازِ مَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ مِنْ هَيْبَتِهِ وَتَعْظِيمٍ أَمْرِهِ ﷺ.

#### 

<sup>(</sup>١) الجُذام: بضم الجيم هو مرض جلدي مُعْدِ . انظر لسان العرب (٢٢٢/٢) .

ومنه قوله صَأَلِتَهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ: «فرَّ من المجذوم كما تفر من الأسد».

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه \_ معلقًا \_ كتاب الطب \_ باب الجُذام \_ رقم الحديث (٥٧٠٧).

قال الحافظ في الفتح (٣٠٧/١١): هو من المعلقات التي لم يصلها في موضع آخر... وقد وصله أبو نُعيم من طريق أبي داود الطيالسي وأبي قتيبة مسلم بن قتيبة كلاهما عن سُليم بن حيان شيخ عفان فيه، وأخرجه أيضًا من طريق عمرو بن مرزوق عن سُليم لكن موقوفًا ولم يستخرجه الإسماعيلي، وقد وصله ابن خُزيمة أيضًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ \_ كتاب الحج \_ باب جامع الحج \_ رقم الحديث (٢٥٠).



### ﴿ قِصَّةُ مُصَارَعَةِ عُمَرَ ﴿ الْجِنِّيَّ لَا تَصِحُّ:

رَوَى الدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مُ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْإِنْسِ (١) ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْإِنْسِ (١) ، فَلَقِيهُ رَجُلٌ مِنَ الْإِنْسِ أَنْ ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ تُصَارِعَنِي ؟ فَإِنْ صَرَعْتَنِي عَلَّمْتُكَ آيَةً إِذَا قَرَأْتُهَا الْجِنِّ ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ تُصَارِعَنِي ؟ فَإِنْ صَرَعْتَنِي عَلَّمْتُكَ آيَةً إِذَا قَرَأْتُهَا حِينَ تَدْخُلُ بَيْتَكَ لَمْ يَدْخُلُهُ شَيْطَانُ ، فَصَارَعَهُ ، فَصَرَعَهُ الْإِنْسِيُّ ، فَقَالَ لَهُ حِينَ تَدْخُلُ بَيْتَكَ لَمْ يَدْخُلُهُ شَيْطَانُ ، فَصَارَعَهُ ، فَصَرَعَهُ الْإِنْسِيُّ ، فَقَالَ لَهُ الْإِنْسِيُّ ، فَقَالَ لَهُ الْإِنْسِيُّ ، فَقَالَ لَهُ الْإِنْسِيُّ ، فَقَالَ لَهُ الْإِنْسِيُّ : إِنِّي أَرَاكَ ضَئِيلاً (٢) شَخِيتًا (٣) ، كَأَنَّ ذِرَاعَيْكَ ذِرَاعَا كُلْبٍ ، أَفَهَكَذَا اللهِنْ الْبِيْ الْمِنُ كُلُّهُمْ أَمْ أَنْتَ مِنْ بَيْنِهِمْ ؟

قَالَ: لَا وَاللهِ، إِنِّي مِنْ بَيْنِهِمْ لَضَلِيعٌ (١)، فَعَاوِدْنِي، فَصَارَعَه فَصَرَعَهُ الْإِنْسِيُّ، قَالَ: تَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، فَإِنَّهُ لَا يَقْرَؤُهَا أَحَدٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ إِلَّا خَرَجَ الْإِنْسِيُّ، قَالَ: تَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، فَإِنَّهُ لَا يَقْرَؤُهَا أَحَدٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ إِلَّا خَرَجَ الْإِنْسِيُّ، قَالَ: تَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، فَقِيلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ اللهِ مُنْ عُودٍ ﴿ اللهِ اللهُ عُمَرُ ؟ الْحِمَارِ، فَقِيلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَرُ ؟

قَالَ ﴿ إِلَّا عُمَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ إِلَّا عُمَرَ (٦).

<sup>(</sup>١) في رواية الدارمي: لقي رجل من أصحاب محمد صَّلَتُنتُ عَيْدَوَسَلَةَ رجلاً من الجن.

<sup>(</sup>٢) الضئيل: النحيف الدقيق. انظر النهاية (٣٤/٣).

<sup>(</sup>٣) قال الدارمي في مسنده (٢/٢٥): الشُّخِّيت: المهزول.

<sup>(</sup>٤) الضَليع: أي عظيم الخَلْق. انظر النهاية (٨٨/٣).

<sup>(</sup>٥) الخَبَج: بالتحريك الضراط ، انظر النهاية (٧/٢) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارمي في مسنده \_ رقم الحديث (٣٣٨١) \_ وأبو عبيد في غريب الحديث (٣٣٨١) \_ وإسناده منقطع لأن الشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعود ﷺ.



# قِصَّتُهُ ﴿ مَعَ أُويْسِ الْقَرَنِيِّ:

أُويْسٌ (١) الْقَرَنِيُّ (٢) ﴿ هُو أَفْضَلُ التَّابِعِينَ لِمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ هُو اَلْقَالُ لَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ مَصَالِهُ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ هُوَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ عَنْ مَعُولُ اللهِ صَاللَهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَ

وَقَالَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ: مَا رَوَى شَيْئًا مُسْنَدًا وَلَا تَهَيَّأً أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِلِينٍ، وَقَدْ كَانَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ الْمُتَّقِينَ وَمِنْ عِبَادِهِ الْمُخْلَصِينَ (١).

وَأَمَّا قِصَّةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ مَعَ أُوَيْسِ القَرَنِيِّ فَقَدْ أَنْ أَسْيرِ بْنِ أَخْرَجَهَا الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ

<sup>(</sup>١) أُويس بضم الهمزة .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٧٧/١٦): هو القَرَني من بني قَرَن بفتح القاف والراء، وهي بطن من مُراد، وهو قَرَن بن ردمان بن ناجبة بن مُراد.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٧٨/١٦): هذا صريح في أنه خير التابعين، وقد يُقال: قد قال أحمد بن حنبل وغيره: أفضل التابعين سعيد بن المسيب، والجواب أن مُرادهم أن سعيدًا أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونحوها لا في الخير عند الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) البياض: هو البرص، وقد فسَّرته الرواية الأخرى في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل أُويس القرني الله عنه و ما المحديث (٢٢٤) (٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) انظر سير أعلام النبلاء (٢٠/٤).



جَابِرٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ، سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟

حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ، فَقَالَ: أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟

قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟

قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرِئْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم؟

قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْدَادِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ صَلَلَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْدَادِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مَنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرِئَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، وَلَهُ وَالِدَةٌ هُو بِهَا بَرُّ، لَوْ مَنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرِئَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، وَلَهُ وَالِدَةٌ هُو بِهَا بَرُّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطْعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ » فَاسْتَغْفِرْ لِي (۱)، فَاسْتَغْفِرْ لِي (۱)، فَاسْتَغْفِرْ لِي (۱)،

#### ﴿ شِدَّةُ ثِقَتِهِ بِرَسُولِ الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَتِى النَّبِيَّ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَتَابُ رَجُلٍ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ ﴿ يَابُ ( أَجِبْ

<sup>(</sup>١) زاد الإمام أحمد في مسنده: فقال أويس: أنت أحق أن تستغفر لي، أنت صاحب رسول الله صَالِمُ الله مَا الله عَنْهُ وَسَلَمُ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل أويس القرني هي المنه \_ رقم الحديث (٢٦٦). \_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٦٦).



عَنِّي »، فَكَتَبَ جَوَابَهُ، ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَأَصُبْتَ وَأَحُبُتَ اللَّهُمَّ وَفَقْهُ »، فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ كَانَ يُشَاوِرُهُ (١).

وَفِي رِوَايَةِ الْبَزَّارِ فِي مُسْنَدِهِ قَالَ عُمَرُ ﷺ: فَمَا زَالَ ذَلِكَ فِي نَفْسِي حَتَّى وَلِيتُ، فَجَعَلْتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ<sup>(٢)</sup>.

#### القول؟: عنه الله هذا القول؟:

رَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ \_ لِأَنقِطَاعِهِ \_ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ الْخَطَّابِ ﴿ الْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا ، فَإِنَّه أَخَفُّ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ أَنْ تُحَاسَبُوا ، وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا ، فَإِنَّه أَخَفُّ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَنْ تُحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ ، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ ﴿ يَوْمَ إِلْهِ تَعُرَضُونَ لَا خَفَى مِنكُمْ خَافِيةٌ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك \_ كتاب معرفة الصحابة \_ باب ذكر مناقب عبد الله بن الأرقم المحديث (٢٩٢٥) \_ وصححه الذهبي في تلخيصه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في مسنده \_ رقم الحديث (٢٦٧) \_ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة \_ رقم الحديث (٢٨٣٨) وختم قوله: وبالجملة فالحديث جيد بمجموع طريقيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة \_ آية رقم (١٨).

والخبر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه محاسبة النفس (ص ٢٩ ـ ٣٠) ـ وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢١٣/٨) ـ وفي مسند الفاروق (٢١٢/٢) ـ وقال في مسند الفاروق: أثر مشهور، وفيه انقطاع، وثابت بن الحجاج هذا جزري، تابعي صغير لم يُدرك=



### ﴿ قِصَّةُ عَجِيبَةُ جِدًّا وَقَعَتْ فِي خِلَافَتِهِ ١

رَوَى الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ يُصَلِّي مَعَ قَوْمِهِ الْعِشَاء، فَفُقِدَ، فَانْطَلَقَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى عُمَر فَيْ فَقَصَّتْ عَلَيْهِ، فَسَأَلَ قَوْمَهُ عَنْهُ، فَقَالُوا: فَفُقِدَ، فَأَمْرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ (١) أَرْبَعَ سِنِينَ، فَلَمَّا مَضَتِ الْأَرْبَعُ سِنِينَ أَتَتُهُ، فَأَعْرَتُهُ فَسَأَلَ قَوْمَهَا، قَالُوا: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ أَتَتُهُ، فَأَعْرَتُهُ فَسَأَلَ قَوْمَهَا، قَالُوا: نَعَمْ، فَأَمْرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ عَمْرَ فَيْهُ، فَقَالَ إِلَى عُمَر فَقَالَ عَمْرَ عَلَى الْعَشَاءَ، فَقَالَ إِلَى عُمْرَ فَقَالَ: إِنَّ لِي عُذْرًا يَا عُمْرُ: يَغِيبُ أَحَدُكُمُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ لَا يَعْلَمُ أَهْلُهُ حَيَاتَهُ، فَقَالَ: إِنَّ لِي عُذْرًا يَا عُمْرَ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَمَا عُذْرُكَ؟ قَالَ: خَرَجْتُ أُصَلِّي الْعِشَاءَ، فَسَبَتْنِي (٣) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَمَا عُذْرُكَ؟ قَالَ: خَرَجْتُ أُصَلِّي الْعِشَاءَ، فَسَبَتْنِي (٣) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: مُسْلِمُونَ وَمَا عُذْرُكَ؟ قَالَ: خَرَجْتُ أُصَلِّي الْعِشَاءَ، فَسَبَتْنِي (٣) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَوَا عَلَى فَوَالَا طَوِيلًا ، فَعَزَاهُمْ جِنِّ مُؤْمِنُونَ وَ أَوْ قَالَ: مُسْلِمُونَ وَ عَلَى الْعِشَاءَ، فَقَالُوا: نَرَاكَ رَجُلاً فَقَالُوهُمْ، فَطَهَرُوا عَلَيْهِمْ، فَطَهُرُوا عَلَيْهِمْ، فَطَهُرُوا عَلَيْهِمْ، فَطَهُرُوا عَلَيْهِمْ، فَطَهُرُوا عَلَيْهِمْ مَنْ فَطَهُرُوا عَلْكَ مَرَاكَ كَرَجُلاً لَوْ الْمُعْرَالِي وَمَا عَلَى فَيْمَا سَبُوا مِنْهُمْ، فَقَالُوا: نَرَاكَ رَجُلاً لَوْلَا عَلَاهُ وَا عَلَى الْمُعْرَاكِ وَلَا عَلَى الْمُعْمَالِهُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَالُولَ الْعَلَالُولَا عَلَى الْعَلَالُولَا لَيْ الْعَلَالُولَا الْعَلَى الْعُولِ الْمُؤْمِولَ الْمُؤْمِلُولَ الْعُرُولُ الْعُلَالَ الْعُلُولُ الْعَلَالُولَا الْعُلَالُولُ الْعُولِ الْعُلُولُ ا

<sup>=</sup> عمر ﷺ، ولم يروِ عنه سوى جعفر بن بُرقان، وله عند أبي داود في السنن حديثان. وذكره الإمام الترمذي في جامعه (٤٥١/٤) \_ بصيغة التمريض \_ فقال: ويُروى عن عمر بن الخطاب ﷺ، قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يَخِف الحساب يوم القيامة على مَن حاسب نفسه في الدنيا.

وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة \_ رقم الحديث (١٢٠١) وضغَّفه.

<sup>(</sup>١) التربص: الانتظار . انظر النهاية (١٦٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) هو الزوج الأول المفقود.

<sup>(</sup>٣) السبي: أخذ الناس عبيدًا وإماءً. انظر النهاية (٢/٣٠٧).



مُسْلِمًا، وَلَا يَحِلُّ لَنَا سَبْيُكَ، فَخَيَّرُونِي بَيْنَ الْمُقَامِ، وَبَيْنَ الْقُفُولِ<sup>(۱)</sup> إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَهَا كَانَ طَعَامُكَ إِذْ كُنْتَ فِيهِمْ ؟ فَاخْتَرْتُ الْقُفُولَ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَهَا كَانَ طَعَامُكَ إِذْ كُنْتَ فِيهِمْ ؟ قَالَ: الفُولُ، وَمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ فَمَا كَانَ شَرَابُكَ فِيهِمْ ؟ قَالَ: الفُولُ، وَمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ فَمَا كَانَ شَرَابُكَ فِيهِمْ ؟ قَالَ: الجَدَفُ (٢).

قَالَ: فَخَيَّرَهُ عُمَرُ ﴿ مُنْ الصَّدَاقِ، وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ (٣).

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ ﷺ خَيَّرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ: بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الذِي سَاقَهُ إِلَيْهَا (٤).

### ﴿ مِنْ أَقْوَالِهِ ﴿ اللَّهِ الْخَالِدةِ:

رَوَى الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ

 <sup>(</sup>١) قفل: رجع · انتظر النهاية (٨٢/٤) .

<sup>(</sup>٢) الجَدَف: بالتحريك نبات يكون باليمن لا يحتاج آكله معه إلى شرب ماء، وقيل هو كل ما لا يُغطى من الشراب. انظر النهاية (٢/٠٤٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/٥٤٤) \_ وصحح إسناده الحافظ في الفتح (١٠/١٠٥) \_
 والألباني في إرواء الغليل (٦/٠١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه \_ رقم الحديث (١٦٩٨٧) \_ وصحح إسناده الحافظ في الفتح (٤٠/١٠).



أَنَّهُ قَالَ: لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ (١).

#### ﴿ حِرْصُهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ فَيْ إِلَى حَرَّةِ وَاقِمٍ (٢) حَتَّى عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمُ إِنِّي لَأَرَى هَاهُنَا رَكْبًا قَصَرَ إِذَا كُنَّا بِصِرَارٍ (٣) إِذَا نَارٌ، فَقَالَ عُمَرُ فَيْهَ: يَا أَسْلَمُ إِنِّي لَأَرَى هَاهُنَا رَكْبًا قَصَرَ بِهِمُ (٤) اللَّيْلُ وَالْبَرْدُ، انْطَلِقْ بِنَا، فَخَرَجْنَا نُهَرُولُ حَتَّى دَنَوْنَا مِنْهُمْ، فَإِذَا بِامْرَأَةٍ بِهِمُ (٤) اللَّيْلُ وَالْبَرْدُ، انْطَلِقْ بِنَا، فَخَرَجْنَا نُهَرُولُ حَتَّى دَنَوْنَا مِنْهُمْ، فَإِذَا بِامْرَأَةٍ مِعْمَلُ صِغَارٌ وَقِدْرٌ مَنْصُوبَةٌ عَلَى نَارٍ، وَصِبْيَانُهَا يَتَضَاغَوْنَ (٥)، فَقَالَ مَعْمَلُ عَلَى نَارٍ، وَصِبْيَانُهَا يَتَضَاغُونَ (٥)، فَقَالَ عُمَرُ فَهَا لَتَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَصْحَابَ الضَّوْءِ، وَكَرِهَ أَنْ يَقُولَ: يَا أَصْحَابَ الضَّالِ فَقَالَ: أَدْنُو ؟ قَالَتْ: أَدْنُ بِخَيْرٍ أَوْ دَعْ، فَدَنَا، فَقَالَ: مَا بَالُكُمْ ؟

قَالَتْ: قَصَرَ بِنَا اللَّيْلُ وَالْبَرْدُ، قَالَ: فَمَا بَالُ هَؤُلَاءِ الصِّبْيَةِ يَتَضَاغَوْنَ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في جامعه \_ كتاب الوتر \_ باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صُلِيَّةُ عَلَى النبي صَلَّيَةً عَلَى الفاروق (٢٤/٢) وأورده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٢٤/٢) وقال: إسناده حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) الحَرَّة: هي أرض بظاهر المدينة بها حجارة سوداء كثيرة · انظر النهاية (١/١٥) ·

<sup>(</sup>٣) صِرار: بكسر الصاد هي بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة من طريق العراق · انظر النهاية (٢٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) قصر بهم الليل: أي حبسهم انظر لسان العرب (١٨٤/١١) .

<sup>(</sup>٥) يتضاغون: يتباكون · انظر لسان العرب (٦٩/٨) ·



قَالَتْ: الجُوعُ، قَالَ: فَأَيُّ شَيْءٍ فِي هَذِهِ الْقِدْرِ؟

قَالَتْ: مَا أُسْكِتُهُمْ بِهِ حَتَّى يَنَامُوا، وَاللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيْ رَحِمَكِ اللهِ وَمَا يُدْرِي عُمَرَ بِكُمْ ؟

قَالَتْ: يَتَوَلَّى عُمَرُ أَمْرَنَا ثُمَّ يَغْفُلُ عَنَّا!!

قَالَ أَسْلَمُ: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ: انْطَلِقْ بِنَا، فَخَرَجْنَا نُهُرْوِلُ حَتَّى أَتَيْنَا دَارَ الدَّقِيقِ (١) ، فَأَخْرَجَ عِدْلاً مِنْ دَقِيقٍ وَكَبَّةً مِنْ شَحْمٍ، فَقَالَ لِأَسْلَمَ: احْمِلْهُ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا أَحْمِلُهُ عَنْكَ، قَالَ: أَنْتَ تَحْمِلُ عَنِّي وِزْرِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ لَا عَلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا أَحْمِلُهُ عَنْكَ، قَالَ: أَنْتَ تَحْمِلُ عَنِّي وِزْرِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ لَا عَلَيْ ، فَقُلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقَتُ مَعَهُ إِلَيْهَا، نُهُرْوِلُ فَأَلْقَى ذَلِكَ عِنْدَهَا أُمَّ لَكَ، فَحَمَلْتُهُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقَتُ مَعَهُ إِلَيْهَا، نُهُرْولُ فَأَلْقَى ذَلِكَ عِنْدَهَا وَأَخْرَجَ مِنَ الدَّقِيقِ شَيْئًا، فَجَعَلَ يَقُولُ لَهَا: ذُرِّي عَلَيَّ وَأَنا أُحَرِّكُ لَكِ، وَجُعَلَ يَنْفُخُ تَحْتَ الْقِدْرِ \_ وَدُخَانُ النَّارِ يَتَخَلَّلُ لِحْيَتَهُ \_ ثُمَّ أَنْزَلَهَا، فَقَالَ: أَبْغِينِي شَيْئًا، فَأَتْنَهُ بِصَحْفَةٍ (٢) فَأَفْرَعَهَا فِيهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقُولُ لَهَا: أَطْعِمِيهِمْ وَأَنا أُبْغِينِي شَيْئًا، فَأَتَنَهُ بِصَحْفَةٍ (٢) فَأَفْرَعَهَا فِيهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقُولُ لَهَا: أَطْعِمِيهِمْ وَأَنا أَسْطَحُ (٣) لَهُمْ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى شَبِعُوا وَتَرَكَ عِنْدَهَا فَضْلَ ذَلِكَ، فَقَامَ وَقُمْتُ أَسُطَحُ (٣) لَهُمْ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى شَبِعُوا وَتَرَكَ عِنْدَهَا فَضْلَ ذَلِكَ، فَقَامَ وَقُمْتُ

<sup>(</sup>۱) قال ابن سعد في طبقاته (۳/ ۱۵۰): واتخذ عمر الله عنه الدقيق، وقال بعضهم: الدقيق، فجعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما يُحتاج إليه، يُعين به المنقطع به والضيف ينزل بعمر الله .

السويق: بفتح السين المشددة هو قمح أو شعير يُقلى ثم يُطحن فيُتَزوَّد به، انظر لسان العرب (٤٣٨/٦) \_ شرح المواهب (٣٥٣/٢).

<sup>(</sup>٢) الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها . انظر النهاية (١٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) أسطح لهم: أي أبسطه حتى يبرد انظر النهاية (٣٢٩/٢).



مَعَهُ فَجَعَلَتْ تَقُولُ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا كُنْتَ أَوْلَى بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ لَهَا: قُولِي خَيْرًا إِذَا جِئْتِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَدِّثِينِي هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ تَنَحَى نَاحِيَةً عَنْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَهَا فَرَبَضَ مَرْبَضًا (١) فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّ لَنَا شَأْنًا غَيْرَ هَذَا وَلَا يُكَلِّمُنِي حَتَّى رَأَيْتُ الصِّبْيَةَ يَصْطَرِعُونَ ثُمَّ نَامُوا وَهَدَأُوا، فَقَالَ: يَا أَسْلَمُ إِنَّ النَّهُ وَلَا يُكَلِّمُنِي حَتَّى رَأَيْتُ الصِّبْيَةَ يَصْطَرِعُونَ ثُمَّ نَامُوا وَهَدَأُوا، فَقَالَ: يَا أَسْلَمُ إِنَّ النَّهُ مَنْ الْمُؤْمِعُ وَأَبْكَاهُمْ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَنْصَرِفَ حَتَّى أَرَى مَا رَأَيْتُ (١٠).

### قَالَ حَافِظْ إِبْرَاهِيم:

وَمَنْ رَآهُ أَمَامَ الْقِدْرِ مُنْبَطِحًا وَقَدْ تَخَلَّلَ فِي أَثْنَاءِ لِحْيَتِهِ رَأَى هُنَاكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى يَسْتِقْبِلُ النَّارَ خَوْفَ النَّارِ فِي غَدِهِ

وَالنَّارُ تَأْخُذُ مِنْهُ وَهْ وُ يُدْكِيهَا مِنْهُ الدُّخَانُ وَفُوهُ غَابَ فِي فِيهَا مِنْهَا الدُّخَانُ وَفُوهُ غَابَ فِي فِيهَا حَالٍ تَرُوعُ لَعَمْ رُ اللهِ رَائِيهَا وَالْعَيْنُ مِنْ خَشْيَةٍ سَالَتْ مَآقِيهَا وَالْعَيْنُ مِنْ خَشْيَةٍ سَالَتْ مَآقِيهَا

وَرَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ (٣): يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ (١) إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ (٥)، وَلَا

<sup>(</sup>١) فربض مربضًا: أي جلس وأقام. انظر النهاية (٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٣٨٢).

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (١٤/١٤): أذربيجان هي إقليم معروف وراء
 العراق.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٤٦٤/١١): عتبة بن فرقد الله صحابي مشهور، كان أميرًا لعمر في فتوح بلاد الجزيرة.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٤١/١٤): الكد: التعب والمشقة ، والمراد=



مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ، مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ<sup>(۱)</sup>.

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ الْمُعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيَّا (٢) عَلَى الْحِمَى (٣) ، فَقَالَ لَهُ: يَا هُنِيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ (٤) عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ ، وَأَدْخِلْ رَبَّ (٥) الصُّرَيْمَةِ (١) ......

<sup>=</sup> هنا أن هذا المال الذي عندك ليس هو من كسبك ومما تعبت فيه، ولحقتك الشدة والمشقة في كده وتحصيله، ولا هو من كد أبيك وأمك فورثته منهما، بل هو مال المسلمين فشاركهم فيه ولا تختص عنهم بشيء بل أشبعهم منه وهم في رحالهم أي منازلهم كما تشبع منه في الجنس والقدر والصفة، ولا تؤخر أرزاقهم عنهم ولا تحوجهم يطلبونها منك، بل أوصلها إليهم وهم في منازلهم بلا طلب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه \_ كتاب اللباس والزينة \_ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة \_ رقم الحديث (۲۰۲۹) (۱۲).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٢ / ٢٩): هُنيًّا بالنون مُصغرًا بغير همزة وقد يُهمز، وهذا المولى لم أر مَن ذكره في الصحابة مع إدراكه، وقد وجدت له رواية عن أبي بكر وعمر وعمرو بن العاص على ، ولولا أنه كان من الفضلاء النبهاء الموثوق بهم لما استعمله عمر .

 <sup>(</sup>٣) الحِمى: بكسر الحاء المكان المحمي أي محظور لا يُقرب، وهو الموضع الذي فيه الكلأ
 يُحمى من الناس أن يُرعى انظر لسان العرب (٣٤٨/٣).

وقال الحافظ في الفتح (٣٢٠/٥): المراد بالحمى منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة لرعى بهائم الصدقة مثلاً.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٢٩١/٦): أي أكفف يدك عن ظلمهم.

<sup>(</sup>٥) الربّ: يُطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبّر . انظر النهاية (١٦٥/٢).

<sup>(</sup>٦) الصُّريمة: تصغير الصِّرمة وهي القطيع القليلة من الإبل والغنم. انظر النهاية (٣/٥٧).



وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ، وَإِيَّايَ (١) وَنَعَمَ (٢) ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ (٣)، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنِيمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنِيمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنِيمةِ إِنْ يَتَعِيمُ أَنَا لا أَبَا تَهْلِكُ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِينِي بِبَنِيهِ، فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لا أَبَا لَكَ؟

فَالْمَاءُ وَالْكَلاُّ(٤)، أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ (٥)، وَايْمُ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَرُوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا لَبِلادُهُمْ، فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلامِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ عَلَيْهَا فِي الإِهْمِ شِبْرًا(١٠).

وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي التَّهَجُّدِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَسْلَمَ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٢٩١/٦): قوله هذا: وإياي: فيه تحذير المتكلم نفسه ، وهو شاذ عند النحاة ، كذا قيل ، والذي يظهر أن الشذوذ في لفظه ، وإلا فالمراد في التحقيق إنما هو تحذير المخاطب ، وكأنه بتحذير نفسه حذره بطريق الأولى ، فيكون أبلغ .

<sup>(</sup>٢) النَّعَم: بفتح النون الإبل والشاء. انظر لسان العرب (٢١٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٢٩١/٦): خصَّ ابن عوف وهو عبد الرحمن، وابن عفان هو عثمان الله بالذكر على طريق المثال لكثرة نعمهما لأنهما كانا من مياسير الصحابة، ولم يرد بذلك منعهما البتة، وإنما أراد أنه إذا لم يسع المرعى إلا نَعَم أحد الفريقين فنَعَم المقلين أولى، فنهاه عن إيثارهما على غيرهم أو تقديمهما قبل غيرهما، وقد بيَّن حكمة ذلك في نفس الخبر.

<sup>(</sup>٤) الكلأ: النبات والعشب انظر النهاية (٤/١٦٩).

<sup>(</sup>٥) الورق: بكسر الراء الفضة ، انظر النهاية (٥/١٥٣) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الجهاد والسير \_ باب إذا أسلم قوم في دار الحرب...\_رقم الحديث (٣٠٥٩).



مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ إِذَا السَّيْقَظَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّيهَا ، وَكَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّيهَا ، وَكَانَ إِذَا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَامَ فَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ: وَلَصَطَيْرِ عَلَيْهَا أَهُ وَاللهِ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّي ، وَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْقُدَ ، وَإِنِّي لاَ فَتَتِحُ السُّورَةَ ، فَمَا أَدْرِي فِي أَوَّلِهَا أَنَا أَوْ فِي آخِرِهَا ، قُلْنَا: وَلِمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ السُّورَةَ ، فَمَا أَدْرِي فِي أَوَّلِهَا أَنَا أَوْ فِي آخِرِهَا ، قُلْنَا: وَلِمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟

قَالَ: مِنْ هَمِّي بِالنَّاسِ مُنْذُ جَاءَنِي هَذَا الْخَبَرُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ.

قَالَ أَسْلَمُ: وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ ﷺ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ ﷺ، فَذَكَرَ جُمُوعًا مِنَ الرُّومِ وَشِدَّةً، فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يُوقِظُنِي، فَيَقُولُ: قُمْ فَصَلِّ، فَإِنِّي لَأَقُومُ فَأُصَلِّي وَأَضْطَجِعُ فَمَا يَأْتِينِي النَّوْمُ (٣).

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ ﷺ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ ﷺ

<sup>(</sup>٢) سورة طه \_ آية (١٣٢).

<sup>(</sup>٣) أورده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٢٤٩/١) وعزاه لابن أبي الدنيا في كتابه التهجد وقيام الليل ـ وصحح إسناده .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه \_ رقم الحديث (٢٣٦٥٤) \_ وصحح إسناده الحافظ في الفتح (٣٢١/٥).



وَأَمَّا سَائِرُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَحْمُوا لِأَنْفُسِهِمْ شَيْئًا، وَلَكِنْ لَهُمْ أَنْ يَحْمُوا لِأَنْفُسِهِمْ شَيْئًا، وَلَكِنْ لَهُمْ أَنْ يَحْمُوا مَوَاضِعَ لِتَرْعَى فِيهَا خَيْلُ الْمُجَاهِدِينَ، وَنَعَمَ (٣) الْجِزْيَةِ، وَإِبِلَ لَهُمْ أَنْ يَحْمُوا مَوَاضِعَ لِتَرْعَى فِيهَا خَيْلُ الْمُجَاهِدِينَ، وَنَعَمَ (٣) الْجِزْيَةِ، وَإِبِلَ الصَّدَقَةِ، وَضَوَالَّ النَّاسِ التِي يَقُومُ الْإِمَامُ بِحِفْظِهَا، وَمَاشِيَةَ الضَّعِيفِ مِنَ النَّاس، عَلَى وَجْهٍ لَا يَسْتَضِرُّ بِهِ مَنْ سِوَاهُ مِنَ النَّاس (١٤).

#### മാരു

<sup>(</sup>١) الكلأ: النبات والعُشب. انظر النهاية (١٦٩/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٣٠٨٢) \_ وأبو داود في سننه \_ كتاب البيوع \_ باب في منع الماء \_ رقم الحديث (٣٤٧٧) \_ وإسناده صحيح.

قال أبو عُبيد في الأموال (ص١٢٥): أباح رسول الله صَلَّاتَنْ عَلَيْهَ عَلَى للناس كافة الماء والكلأ والنار، وذلك أن ينزل القوم في أسفارهم وبواديهم بالأرض فيها النبات الذي أخرجه الله للأنعام مما لا ينصب فيه أحد بحرث ولا غرس ولا سقي، يقول: فهو لمن سبق إليه، وجعلهم فيه أسوة، ليس لأحد أن يحتظر منه شيئًا دون غيره، ولكن ترعاه أنعامهم ومواشيهم ودوابهم معًا، وترد الماء الذي فيه كذلك أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) النَّعَم: بفتح النون والعين واحد الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. انظر لسان العرب
 (٢١٢/١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر المغني (١٦٥/٨).



### ﴿ شِدَّةُ مُحَاسَبَتِهِ ﴿ اللَّهُ الْأَهْلِهِ:

رَوَى الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَي فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ، فَلَمَّا قَفَلا (١) مَرًا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَي وَهُو أَمِيرُ الْبُصْرَةِ، اللهِ مَلَا قَفَلا فَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَتَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا، فَقَالاً: وَدِدْنَا فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا، فَقَالاً: وَدِدْنَا فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَي أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَي أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَي أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا فَدِينَا قَدِمَا بَاعَا، فَأَرْبِحَا، فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فِي عَمَرَ فَي عَمَر فَي اللهِ أَكُلُ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ وَيَكُونُ الرَّبُحُ لَكُمَا، فَلَا الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ وَلِكَ إِلَى عُمَرَ فِي عَمَر فَي اللهُ اللهَا الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ وَلَا الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مَا أَسْلَفَهُ مَا أَسْلَفَهُ كُمَا ؟

قَالَا: لَا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللهُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ، فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ فَلَا الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ رَجُلُ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ ﴿ اللهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ رَجُلُ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ ﴿ اللهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ رَجُلُ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ ﴿ اللهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ رَجُلُ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ ﴾

<sup>(</sup>١) قفل: رجع · انظر النهاية (٨٢/٤) ·

<sup>( ) | 1</sup>  ابتاع الشيء: اشتراه، انظر لسان العرب ( | 1 ) (  $| 1 \rangle$ 



يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا(١)، فَأَخَذَ عُمرُ وَأُسَى الْمُالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ(٢). الْخَطَّابِ عَلَيْ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ(٢).

### ﴿ مِنْ أَقْوَالِهِ ﴿ الْخَالِدَةِ:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: ... وَأَخْرَى تَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ ، أَوْ مَاتَ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا ، أَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا ، أَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ (٣ عَجُزَ (٤) دَابَّتِهِ ، أَوْ دَفَّ (٥ رَاحِلَتَهُ فُلَانٌ شَهِيدًا ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ (٣ عَجُزَ (٤ دَابَّتِهِ ، أَوْ دَفَّ (٥ رَاحِلَتَهُ فُلَانٌ شَهِيدًا ، أَوْ وَرِقًا (١ ) يَلْتَمِسُ التِّجَارَةَ ، لَا تَقُولُوا ذَاكُمْ ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَلَتَهُ عَلِيهِ وَسَيَةٍ (١ ) يَلْتَمِسُ التِّجَارَةَ ، لَا تَقُولُوا ذَاكُمْ ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ النَّبِيّ صَلَلَتَهُ عَلَيهِ وَسَيَلِ اللهِ ، فَهُو فِي الْجَنَّةِ » (٧ ).

#### ജര

<sup>(</sup>١) القِراض: المضاربة في لغة أهل الحجاز، والمضاربة: أن تُعطي مالاً لغيرك يَتَّجر فيه، فيكون له سهم معلوم من الربح. انظر النهاية (٧٣/٣) (٣٧/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ \_ كتاب القِراض \_ باب ما جاء في القِراض \_ رقم الحديث (١) \_ وأورد القصة الحافظ في الإصابة (١/٥) \_ وفي التلخيص الحبير (١٩٢٥) وصحح إسنادها.

<sup>(</sup>٣) أَوْقَر: يعنى حمَّل انظر النهاية (١٨٥/٥) .

<sup>(</sup>٤) العَجُز: هو مؤخرة الشيء · انظر النهاية (١٦٨/٣) ·

<sup>(</sup>٥) الدَفّ: هو الجنب من كل شيء · انظر المعجم الوسيط (٢٨٩/١) .

<sup>(</sup>٦) الوَرِق: بكسر الراء هو الفضة . انظر النهاية (٥/١٥٣).

<sup>(</sup>v) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (v) (v)



### قِصَّتُهُ ﷺ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ لَا تَثْبُتُ:

رَوَى أَبُو يَعْلَى فِي الْكَبِيرِ ـ كَمَا فِي تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ وَمُسْنَدِ الْفَارُوقِ ـ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: رَكِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: رَكِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: وَقَدْ كَانَ صَلَقَتَعَيْهِوَسَةً ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَا إِكْفَارُكُمْ فِي صُدُقِ (۱) النِّسَاءِ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَقَهُ عَلَى النَّهُ وَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ رَسُولُ اللهِ صَلَقَتَهُ وَلَنْ الْإِكْفَارُ فِي ذَلِكَ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ أَوْ كَرَامَةً لَمْ فَمَا دُونَ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ الْإِكْفَارُ فِي ذَلِكَ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ أَوْ كَرَامَةً لَمْ تَسْبِقُوهُمْ إِلَيْهَا، فَلَا أَعْرِفَنَ مَا زَادَ رَجُلٌ فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَهُ مَنْ قَرَيْشٍ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُمْ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ وَرُهَمٍ ، قَالَ: ثُمُّ نَزَلَ، فَاعْتَرَضَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَهَيْتَ النَّاسَ أَنْ يَزِيدُوا النِّسَاءَ صَدَاقَهُمْ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ؟

قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ مَا أَنْزَلَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ؟

قَالَ: وَأَيُّ ذَلِكَ؟

قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ: ﴿وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَارًا ...﴾ (٢).

فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللَّهُمَّ غَفْرًا ، كُلُّ النَّاسِ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَرَكِبَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَزِيدُوا النِّسَاءَ فِي صَدَاقِهِنَّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَزِيدُوا النِّسَاءَ فِي صَدَاقِهِنَّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ مَا أَحَبَّ ، قَالَ أَبُو يَعْلَى: وَأَظُنَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) الصُّدُق: جمع صَدَاق وهو المهر · انظر النهاية (١٨/٣) ·

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية (٢٠).



فَمَنْ طَابَتْ نَفْسُهُ فَلْيَفْعَلْ (١).

قُلْتُ: وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ ﴿ النَّهُ عَنِ الْمُغَالَاةِ فِي الْمُهُورِ فَقَدْ رَوَى الْمُغَالَاةِ فِي الْمُهُورِ فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقُوى فَقَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقُوى عَنْدَ اللهِ ، لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَسَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَةً ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَسَاعَيْهِ وَسَلَةً الْمُوا بِصُدُقَ رَسُولُ اللهِ صَلَسَاعَيْهِ وَسَلَةً ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَسَاعَيْهِ وَسَلَةً اللهِ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَسَاعَا النَّبِيُّ صَلَسَاعَهِ وَاللَّهُ مِنْ نِنْتَيْ عَشْرَةً أُوقِيَّةً ( \* ) .

قُلْتُ: وَلَا يَخْفَى عَلَى مِثْلِ عُمَرَ ﴿ الْآيَةُ الْمَذْكُورَةُ ﴿ " ، وَقَدْ يُسْتَأْنَسُ بِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ مُرْسَلٍ عَنْ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: لَقَدْ خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَنْهَى عَنْ كَثْرَةِ مُهُورِ النِّسَاءِ حَتَّى قَرَأْتُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَءَاتَيْتُمْ إِعْدَاهُنَّ قِنَطَارًا ﴾ (١٠).

#### श्च

<sup>(</sup>۱) أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣٤٣/٢) \_ ومسند الفاروق (٤٩٨/٢) للحافظ ابن كثير \_ وليس هو في مسند أبي يعلى المطبوع يقينًا \_ وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الترمذي في جامعه (٢/٥٨٥): الأوقية عند أهل العلم: أربعون درهمًا. والحديث أخرجه الترمذي في جامعه \_ كتاب النكاح \_ باب ما جاء في مهور النساء \_ رقم الحديث (١١٤١) \_ وأبو داود في سننه \_ كتاب النكاح \_ باب الصداق \_ رقم الحديث (٢١٠٦) \_ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٣) هي قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُهُ ٱلسَيِبْدَالَ زَوْجِ مَكَانَ زَوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ
 مِنْهُ شَيئًا أَتَأْخُذُونَهُ رُبُهْتَانًا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴾ [النساء: ٢٠].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.



### • قِصَّتُهُ ﴿ مَعَ نِيلِ مِصْرَ لَا تَشْبُتُ:

رَوَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ فِي فُتُوحِ مِصْرَ وَأَخْبَارِهَا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ \_ عَلَى نَكَارَةٍ فِيهِ \_ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ نَكَارَةٍ فِيهِ \_ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ \_ حِينَ دَخَلَ بؤُونَةَ مِنْ أَشْهُرِ الْعَجَمِ \_ \_ فَقَالُوا لَهُ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ إِنَّ لِنِيلِنَا هَذَا سُنَّةً (١) لَا يَجْرِي إِلَّا بِهَا . قَالَ لَهُمْ: وَمَا فَقَالُوا لَهُ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ إِنَّ لِنِيلِنَا هَذَا سُنَّةً (١) لَا يَجْرِي إِلَّا بِهَا . قَالَ لَهُمْ: وَمَا فَقَالُوا لَهُ:

قَالُوا: إِنَّهُ إِذَا كَانَ لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً تَخْلُو مِنْ هَذَا الشَّهْرِ عَمَدْنَا (٢) إِلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَأَرْضَيْنَا أَبَوَيْهَا، وَجَعَلْنَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ وَالثِّيَابِ جَارِيَةٍ بِكْرٍ بَيْنَ أَبُوَيْهَا فَأَرْضَيْنَا أَبَوَيْهَا، وَجَعَلْنَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ وَالثِّيَابِ أَفْضَلَ مَا يَكُونُ، ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا فِي هَذَا النِّيلِ فَجَرَى.

فَقَالَ لَهُمْ عَمْرٌو ﴿ إِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ فِي الْإِسْلَامِ، وَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ.

فَأَقَامُوا بِؤُونَةَ وَأَبِيبَ وَمِسْرَى (٣) وَالنِّيلُ لَا يَجْرِي قَلِيلاً وَلَا كَثِيرًا حَتَّى هَمُّوا بِالْجَلاءِ (١) ، فَلَمَّا رَآى ذَلِكَ عَمْرُو ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: قَدْ أَصَبْتَ ، إِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ ، وَقَدْ بَعَثْتُ

<sup>(</sup>١) السُّنَّة: الطريقة والسيرة . انظر المعجم الوسيط (١/ ٢٥٦) .

<sup>(</sup>٢) عَمَد: قصد انظر المعجم الوسيط (٢٦/٢).

<sup>(</sup>٣) هذه أسماء للأشهر القبطية .

<sup>(</sup>٤) جلا القوم عن الوطن: خرجوا من الخوف أو الجَدْب. انظر المعجم الوسيط (١٣٢/١).



إِلَيْكَ بِبِطَاقَةٍ، فَأَلْقِهَا فِي دَاخِلِ النِّيلِ إِذَا أَتَاكَ كِتَابِي، فَلَمَّا قَدِمَ الْكِتَابُ عَلَى عَمْرٍ وَفَتَحَ الْبِطَاقَةَ، فَإِذَا فِيهَا: مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى نِيلِ عَمْرٍ وَفَتَحَ الْبِطَاقَةَ، فَإِذَا فِيهَا: مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى نِيلِ أَهْلِ مِصْرَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنْ كُنْتَ تَجْرِي مِنْ قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِ، وَإِنْ كَانَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنْ يُجْرِيكَ. الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنْ يُجْرِيكَ.

فَعَرَّفَهُمْ عَمْرُو ﴿ إِنَّهُ بِكِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْبِطَاقَةِ، ثُمَّ أَلْقَى عَمْرُو الْبِطَاقَةَ فِي النِّيلِ قَبْلَ يَوْمِ الصَّلِيبِ بِيَوْمٍ، وَقَدْ تَهَيَّأَ أَهْلُ مِصْرَ لِلْجَلاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا، لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ بِمَصْلَحَتِهِمْ فِيهَا إِلَّا النِّيلُ، فَأَصْبَحُوا يَوْمَ الصَّلِيبِ وَقَدْ أَجْرَاهُ اللهُ سِتَّةَ عَشَرَ ذِرَاعًا فِي لَيْلَةٍ، وَقَطَعَ اللهُ تِلْكَ السُّنَّةِ السُّوءِ عَنْ أَهْل مِصْرَ (۱).

### عَامُ الرَّمَادَةِ (٢):

فِي سَنَةِ ثَمَانِي عَشْرَةَ مِنْ هِجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ أَصَابَ النَّاسَ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ مَجَاعَةُ شَدِيدَةٌ وَجَدْبٌ وَقَحْطٌ، وَاشْتَدَّ الْجُوعُ حَتَّى جَعَلَتِ الْحُوعُ حَتَّى جَعَلَتِ الْوَحْشُ تَأْوِي إِلَى النَّاسِ، وَحَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَذْبَحُ الشَّاة فَيَعَافُهَا مِنْ الْوَحْشُ تَأْوِي إِلَى النَّاسِ، وَحَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَذْبَحُ الشَّاة فَيَعَافُهَا مِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عبد الحكم في كتابه فتوح مصر وأخبارها (ص١٦٥) ـ واللالكائي في كرامات أولياء الله (ص١٢٦) ـ والحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٣٢٠/١) ـ وفي سنده ابن لَهيعة وهو ضعيف، وفيه رجل مبهم لم يُسَمَّ.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٩٦/٧): سميت عام الرمادة لأن الأرض اسودَّت من قلة المطرحتى عاد لونها شبيهًا بالرماد، وقيل: لأنها تسفي الريح ترابًا كالرماد، ويمكن أن تكون سميت لكل منهما، والله أعلم.



هُزَالِهَا، وَجَفَلَتِ<sup>(۱)</sup> الْأَحْيَاءُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَبْقَ عِنْدَ أَحَدِ مِنْهُمْ زَادٌ، فَلَجَأُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ فَهُ ، فَأَنْفَقَ فِيهِمْ مِنْ حَوَاصِلِ (٢) بَيْتِ الْمَالِ مِمَّا فِيهِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَمْوَالِ حَتَّى أَنْفَدَهُ، وَأَلْزَمَ ﴿ فَهُ نَفْسَهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ الْمَالِ مِمَّا فِيهِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَمْوَالِ حَتَّى أَنْفَدَهُ، وَأَلْزَمَ ﴿ فَهُ نَفْسَهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ سَمْنًا وَلَا لَجْمًا حَتَّى يَحْيَا النَّاسُ، فَكَانَ الزَّيْتُ طَعَامُهُ، فَاسْوَدَّ لَوْنَهُ سَمْنًا وَلَا لَجْمُهُ حَتَّى كَانَ بَطْنَهُ يُقَرْقِرُ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ.

قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَامَ اللَّهُ الزَّيْتَ عَامَ اللَّ مَاذَةِ ، وَكَانَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ السَّمْنَ ، فَنَقَرَ بَطْنَهُ بِأُصْبُعِهِ وَقَالَ: تُقَرْقِرُ مَا تُقَرْقِرُ إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ عِنْدَنَا غَيْرُهُ حَتَّى يَحْيَا النَّاسُ (٣).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وَقَدْ رُوِّينَا أَنَّ عُمَرَ ﴿ عَسَّ الْمَدِينَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ عَلَى عَامَ الرَّمَادَةِ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَضْحَكُ، وَلَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ عَلَى عَامَ الرَّمَادَةِ، فَلَمْ يَرَ سَائِلاً يَسْأَلُ، فَسَأَلَ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْعُادَةِ، وَلَمْ يَرَ سَائِلاً يَسْأَلُ، فَسَأَلُ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ السُّوَّالَ سَأَلُوا فَلَمْ يُعْطَوْا فَقَطَعُوا السُّوَالَ، وَالنَّاسُ فِي هَمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ السُّوَّالَ سَأَلُوا فَلَمْ يُعْطَوْا فَقَطَعُوا السُّوَالَ، وَالنَّاسُ فِي هَمِّ وَضِيقٍ، فَهُمْ لَا يَتَحَدَّثُونَ وَلَا يَضْحَكُونَ.

فَكَتَبَ عُمَرُ ﴿ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ إِنَّ الْبَصْرَةِ أَنْ يَا غَوْثَاهُ

<sup>(</sup>١) أجفل القوم: أي هربوا مسرعين انظر لسان العرب (٣٠٩/٢).

<sup>(</sup>٢) حاصل الشي: بقيته انظر لسان العرب (٢٠٧/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر حلية الأولياء (٨٤/١).



لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ، وَكَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِمِصْرَ أَنْ يَا غَوْثَاهُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَافِلَةٍ عَظِيمَةٍ تَحْمِلُ الْبُرَّ وَسَائِرَ الْأُطْعِمَاتِ، وَهَذَا الْأَثَرُ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ. الْأَثَرُ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ.

لَكِنْ ذِكْرُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي عَامِ الرَّمَادَةِ مُشْكِلٌ ، فَإِنَّ مِصْرَ لَمْ تَكُنْ فَيَحَتْ فِي سَنَةِ ثَمَانِي عَشْرَةَ ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَامُ الرَّمَادَةِ بَعْدَ سَنَةِ ثَمَانِي عَشْرَةَ ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَامُ الرَّمَادَةِ بَعْدَ سَنَةِ ثَمَانِي عَشْرَةَ ، أَوْ يَكُونُ ذِكْرُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ فِي عَامِ الرَّمَادَةِ وَهُمْ ، وَاللهُ أَعْلَمُ (١).

وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ يَهُ النَّاسَ عَلَى كَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ ، وَاللَّجُوءِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَكَانَ ﴿ يَصَلِّى اللَّيْلَ وَيَدْعُو اللهَ سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَكَانَ ﴿ يَصَلِّى اللَّيْلَ وَيَدْعُو الله سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَكَانَ يَخْرُجُ بِالنَّاسِ يُصَلِّى بِهِمْ صَلَاةَ الإسْتِسْقَاءِ ، وَفِي مَرَّةٍ أَنْ يَرْفَعَ الْبَلَاءَ ، وَكَانَ يَخْرُجُ بِالنَّاسِ يُصَلِّى بِهِمْ صَلَاةَ الإسْتِسْقَاء ، وَفِي مَرَّةٍ خَرَجَ بِالْعَبَّاسِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَالَسَهَ عَنِيهِ مَنَ الْخَطَّابِ ﴿ فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُ وَيَكَةً يَسْتَسْقِي ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُ خَرَجَ بِالْعَبَّاسِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَالَتَهُ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ فَيَهُ كَانَ إِذَا قُحِطُوا (٢) فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنسٍ ﴿ قَلْهُ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ فَيَهُ كَانَ إِذَا قُحِطُوا (٢) في صَحِيحِهِ عَنْ أَنسٍ ﴿ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوسَلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَاسْقِيَا ، قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوسَلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَاسْقِيَا ، قَالَ: قَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الْاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللله

<sup>(</sup>۱) انظر البداية والنهاية (۷/۷).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (١٨٦/٣): قُحِطوا: بضم القاف وكسر المهملة أي أصابهم القحط.

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ على الطنطاوي في كتابه أخبار عمر ﷺ (ص١١٧): أي بدعائه صَّالَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ حَيًّا ولا الله ولا الله ولم العباس ﷺ ليدعو له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري \_ كتاب الاستسقاء \_ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا \_ رقم الحديث (١٠١٠).



وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قَالَ أَنَسٌ ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ: كَانُوا إِذَا قُحِطُوا عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ صَالِسَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ عَهْدِ فَخَرَجَ عُمْرُ بِالْعَبّاسِ يَسْتَسْقِي بِهِ، فَقَالَ: اللّهُمَّ إِنّا كُنّا إِذَا قُحِطْنَا عَلَى عَهْدِ فَخَرَجَ عُمْرُ بِالْعَبّاسِ يَسْتَسْقِي بِهِ، فَقَالَ: اللّهُمَّ إِنّا كُنّا إِذَا قُحِطْنَا عَلَى عَهْدِ نَبِيّكَ صَالِسَهُ عَنِيهِ وَاسْتَسْقَيْنَا بِهِ فَسَقَيْتَنَا، وَإِنّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ الْيُوْمَ بِعَمِّ نَبِيّكَ صَالِسَهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْ الْخَطَّابِ الْهَ قَالَ عَامَ الرَّمَادَةِ - وَكَانَ سَنَةً شَدِيدَةً مُمرَ الْخَطَّابِ فَي إِمْدَادِ الْأَعْرَابِ بِالْإِبِلِ وَالْقَمْحِ وَالزَّيْتِ مِنَ مُلِمَّةً (٢) - بَعْدَمَا اجْتَهَدَ عُمَرُ فِي إِمْدَادِ الْأَعْرَابِ بِالْإِبِلِ وَالْقَمْحِ وَالزَّيْتِ مِنَ الْأَرْيَافِ كُلِّهَا، مِمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ، فَقَامَ عُمَرُ الْأَرْيَافِ كُلُّهَا، مِمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ، فَقَامَ عُمَرُ الْأَرْيَافِ كُلُّهَا، مِمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ، فَقَامَ عُمَرُ يَدْعُو، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَهُمْ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ، فَاسْتَجَابَ اللهُ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ حِينَ نَزَلَ بِهِ الْغَيْثُ: الحَمْدُ للهِ، فَوَاللهِ لَوْ أَنَّ اللهَ لَمْ يَفُرُجُهَا وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ حِينَ نَزَلَ بِهِ الْغَيْثُ: الحَمْدُ للهِ، فَوَاللهِ لَوْ أَنَّ اللهَ لَمْ يَقُرُجُهَا مَعَلَى مَا يُقِيمُ وَاحِدًا (١٤). مَا تُرَكْتُ بِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ سَعَةٌ إِلّا أَدْخَلْتُ مَعَهُمْ أَعْدَادَهُمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ، فَلَمْ يَكُنِ اثْنَانِ يَهْلِكَانِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَا يُقِيمُ وَاحِدًا (١٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه \_ كتاب الصلاة \_ باب صلاة الاستسقاء \_ رقم الحديث (۲۸۲۱).

<sup>(</sup>٢) المُلِمَّة: النازلة الشديدة من شدائد الدهر ونوازل الدنيا . انظر لسان العرب (٣٣٣/١٢) .

<sup>(</sup>٣) البالح: الأرض التي لا تنبت شيئًا . انظر لسان العرب (٤٧٨/١) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد \_ رقم الحديث (٤٣٨).



### قَالَ مَحْمُود غُنَيْم ﴿ اللَّهِ عَالَهُ عَالَهُمْ عَلَيْهُ ا

يَا مَنْ يَرَى عُمَرًا تَكْسُوهُ بُرْدَتُهُ وَالزَّيْتُ أَدْمٌ لَهُ وَالْكُوخُ مَا أُوَاهُ يَا مَنْ يَرَى عُمَرًا تَكْسُوهُ بُرْدَتُهُ وَالزَّيْتُ أَدْمٌ لَهُ وَالْكُوخُ مَا أُوَاهُ يَهْتَدُّ كِسْرَى عَلَى كُرْسِيِّهِ فَرَقًا مِنْ بَأْسِهِ وَمُلُوكُ الرُّوم تَخْشَاهُ

### ﴿ هَلْ عَطَّلَ عُمَرُ اللَّهِ حَدَّ السَّرِقَةِ عَامَ الرَّمَادَةِ؟:

لَا يَثْبُتُ ذَلِكَ عَنْهُ ﴿ يَ كُلُّ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنْ آثَارٍ فَهِيَ ضَعِيفَةٌ لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ، فَمِنْ ذَلِكَ:

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ فِي مُصَنَّفِهِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﷺ: لَا يُقْطَعُ فِي عِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﷺ: لَا يُقْطَعُ فِي عِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﷺ: لَا يُقْطَعُ فِي عِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ عَامَ السَّنَةِ (٢).

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبَانَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ فَي نَاقَةٍ نُحِرَتْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَبَانَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ فَي نَاقَةٍ نُحِرَتْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ

<sup>(</sup>١) العِذْق: بفتح العين النخلة، وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ، انظر النهاية (١) العِدْق: بفتح العين النخلة،

<sup>(</sup>۲) السَنة: بفتح السين الجَدْب انظر النهاية (۳۷۱/۲) . والحديث أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه \_ رقم الحديث (۱۸۹۰) (۲۹۱۸٤) \_ وابن أبي شيبة في مصنفه \_ رقم الحديث (۲۹۱۷۹) \_ وضعفه الألباني في إرواء الغليل (۸۰/۸) لانقطاعه، وتدليس ابن جُريج .



﴿ مَوْبِغَتَيْنِ ، بِنَاقَتِيْنِ بِهَا ، عِشَارَتَيْنِ (١) مُوْبِغَتَيْنِ (٢) سَمِينَتَيْنِ ، بِنَاقَتِكَ ، فَإِنَّا لَا نَقْطَعُ فِي عَامِ السَّنَةِ (٣).

قُلْتُ: وَلَوْ ثَبَتَ عَنْهُ ﴿ فَلَا ضَيْرَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ لِلْحَاكِمِ الْعَفْوُ عَنِ الْحُدُودِ فِي سَنَةِ الْمَجَاعَةِ ؛ لِأَنَّ شُرُوطَ (١) إِقَامَةِ الْحَدِّ فِيهِ لَمْ تَتَوَفَّرْ .

قَالَ الْإِمَامُ الْمُوَقَّقُ بْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: لَا قَطْعَ فِي الْمُغْنِي: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: لَا قَطْعَ فِي الْمُجْاعَةِ، يَعْنِي أَنَّ الْمُحْتَاجَ إِذَا سَرَقَ مَا يَأْكُلُهُ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ كَالْمُضْطَرِّ، وَقَالَ الْجُوزَ جَانِيُّ عَنْ عُمرَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا قَطْعَ فِي عَامِ سَنَةٍ، وَقَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْهُ، فَقُلْتُ: تَقُولُ بِهِ؟

قَالَ: إِي لَعَمْرِي، لَا أَقْطَعُهُ إِذَا حَمَلَتُهُ الْحَاجَةُ، وَالنَّاسُ فِي شِدَّةٍ وَمَجَاعَةٍ، وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا

<sup>(</sup>۱) الناقة العُشراء: هي التي مضى لحملها عشرة أشهر · انظر لسان العرب (۲۱۹/۹) · ومنه قوله تعالى في سورة التكوير ـ آية (٤): ﴿وَإِذَا ٱلْعِشَارُعُطِّلَتَ﴾ ·

<sup>(</sup>٢) مُربغتين: أي مُخْصبتين، الإرباغ: إرسال الإبل على الماء تَرِده أي وقت شاءت، أربغتها فهي مُربغة، ورَبَغَت هي، أراد ناقتين قد أُربغتا حتى أخصبت أبدانهما وسمنتا. انظر النهاية (١٧٥/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه \_ رقم الحديث (١٨٩٩١) \_ وفيه أبان وهو ابن أبى عياش ضعيف الحديث، وهو منقطع بين أبان وعمر ﷺ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) شروط إقامة الحد على السارق ذكرها الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٥/٥)، وليس هذا مجال ذكرها.



يَشْتَرِيهِ، أَوْ لَا يَجِدُ مَا يَشْتَرِي بِهِ (١).

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَقَدْ وَافَقَ أَحْمَدُ عَلَى سُقُوطِ الْقَطْعِ فِي الْمَجَاعَةِ الْأَوْزَاعِيَّ، وَهَذَا مَحْضُ الْقِيَاسِ، وَمُقْتَضَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ، فَإِنَّ السَّنَةَ إِذَا كَانَتْ سَنَةَ مَجَاعَةٍ وَشِدَّةٍ غَلَبَ عَلَى النَّاسِ الْحَاجَةُ وَالضَّرُورَةُ، فَلَا يَكَادُ يَسْلَمُ السَّارِقُ مِنْ ضَرُورَةٍ تَدْعُوهُ إِلَى مَا يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ (٢)، وَيَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الشَّارِقُ مِنْ ضَرُورَةٍ تَدْعُوهُ إِلَى مَا يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ (٢)، وَيَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الشَّارِ قُ مِنْ ضَرُورَةٍ تَدْعُوهُ إِلَى مَا يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ (٢). الْمَالِ بَذْلُ ذَلِكَ لَهُ، إِمَّا بِالثَّمَنِ وَإِمَّا مَجَّانًا، عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ (٣).

### ع مِنْ أَقْوَالِهِ الْخَالِدَةِ رَهِينَهُ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَالْإِمَامُ البُّخَارِيُّ فِي الأَدَبِ المُفْرَدِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: يَا أَسْلَمُ لَا يَكُنْ حُبُّكَ كَلَفًا، وَلَا بُغْضُكَ تَلَفًا، قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟

قَالَ ﴿ إِذَا أَحْبَبْتَ، فَلَا تَكْلَفْ كَمَا يَكْلَفُ الصَّبِيُّ بِالشَّيْءِ، يُحُبُّهُ، وَإِذَا أَبْغَضْتَ فَلَا تُبْغِضْ بُغْضًا تُحِبُّ أَنْ يَتْلَفَ صَاحِبُكَ وَيَهْلِكَ (١٠).

### 

<sup>(</sup>١) انظر المغنى (٢١/١٢).

<sup>(</sup>٢) الرمق: بقية الروح، وقيل آخر النَّفَس. انظر لسان العرب (٥/٣١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر إعلام الموقعين (٢/٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام البغوي في شرح السنة \_ رقم الحديث (٣٤٨١) \_ والإمام البخاري في الأدب المفرد \_ رقم الحديث (١٣٢٢).



# الْفُتُوحَاتُ فِي خِلَافَتِهِ ،

أَمَّا الْفُتُوحَاتُ التِي وَقَعَتْ فِي خِلاَفَتِهِ ﴿ الْمِهْ وَعَنِ الْعِزَّةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْمَجْدِ الذِي ظَهَرَ لِلْإِسْلامِ فِي فَتْرَةٍ وَجِيزَةٍ، فَحَدِّثْ عَنْهُ وَلا حَرَجَ، فَفِي خِلاَفَتِهِ ﴿ الْإِسْلامِ ، كَمَعْرَكَةِ الْيَرْمُوكِ ، خِلاَفَتِهِ ﴿ الْإِسْلامِ ، كَمَعْرَكَةِ الْيَرْمُوكِ ، وَالْقَادِسِيَّةِ ، وَنَهَاوَنْدَ ، وَفَتِحَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، وَفَتِحَ الشَّامُ كُلُّهُ: اليَرْمُوكُ ، وَبُصْرَى ، وَالْقَادِسِيَّةِ ، وَالْأُرْدُنُ ، وَبَيْسَانُ ، وَطَبَرِيَّةُ ، وَالْجَابِيَةُ ، وَفِلِسْطِينُ ، وَالرَّمْلَةُ ، وَدَمَشْقُ ، وَالْأُرْدُنُ ، وَبَيْسَانُ ، وَطَبَرِيَّةُ ، وَالْجَابِيةُ ، وَفِلِسْطِينُ ، وَالرَّمْلَةُ ، وَالْمَعْرِيَّةُ ، وَالْجَابِيةُ ، وَفِلِسْطِينُ ، وَالرَّمْلَةُ ، وَالْمَعْرَةُ ، وَالْمُعْرَقُ ، وَالْإِسْكَنْدَرِيَّةُ ، وَالْجَابِيةُ ، وَفِيسِيْتُ ، وَحَمْسُ ، وَقِنِسْرِينُ ، وَحَلَبَ ، وَعَمْشُ ، وَغَيْرُهَا ، وَفَيْتُ الْعِرَاقُ : القَادِسِيَّةُ ، وَمَدَائِنُ ، وَعَمْرُ ، وَالْإِسْكَنْدَرِيَّةُ ، وَفُتِحَ الْعِرَاقُ : القَادِسِيَّةُ ، وَمَدَائِنُ ، وَعَمْرُ ، وَالْإِسْكَنْدَرِيَّةُ ، وَفُتِحَ الْعِرَاقُ : القَادِسِيَّةُ ، وَمَدَائِنُ ، وَعَمْرُ ، وَالْإِسْكَنْدَرِيَّةُ ، وَفُتِحَ الْعِرَاقُ : القَادِسِيَّةُ ، وَمَدَائِنُ ، وَعَمْرُ ، وَالْإِسْكَنْدَرِيَّةُ ، وَفُتِحَ الْعِرَاقُ : القَادِسِيَّةُ ، وَمَدَائِنُ ، وَالْبَصْرَةُ ، وَالْإِسْكَنْدَرِيَّةُ ، وَفُرِسُ ، وَنَعْرَهُ ا ، وَفُتِحَ الْعِرَاقُ نَانُ ، وَالْمَعْرُ ، وَأَصْبَهَانُ ، وَجُرْجَانُ ، وَأَذْرَبِيجَانُ ، وَغَيْرُهَا ، وَفُتِحَتْ وَمَاتَ ﴿ وَمَاتَ ﴿ وَمَاتَ هُولِكُولُولُ ، وَالْرَعْرِيْدِ اللَّوْرَاقِ ، وَمَاتَ هُولُولُ ، وَالْعَلْمُ وَلَوْرُ اللَّهُ الْرَاقِ اللْعُرْدِيمِ اللْعُرْوِلُ الْعُرْمُ عَلَى بِلَادِ الرَّيِ الْمَالُ الْمُ وَالْمُولِ اللْعُرِيلِ اللْعُلِلِهُ الْعُرْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُعْرُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِلْمُ الْمُعُرُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْرِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

وَكَانَ فَتْحُ دِمَشْقَ عَلَى يَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ﴿ مُلْحًا، وَعَلَى يَدِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ﴿ مُنْوَةً ، وَذَلِكَ قَبْلَ الْقَادِسِيَّةِ بِشَهْرٍ (١).

\* قَالَ اللَّوَاءُ الرُّكْنُ مَحْمُود شِيتْ خَطَّاب: إِذَا كَانَتْ أَسْبَابُ الْفَتْح

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٧/١٤٣).



الْإِسْلَامِيِّ كَثِيرَةً، فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ تِلْكَ الْأَسْبَابِ مَا كَانَ يَتَمَتَّعُ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِي كَثِيرة مِنْ سَجَايَا (') قِيَادِيَّة فَذَّة لَا تَتَكَرَّرُ فِي غَيْرِهِ عَلَى مَرِّ السِّنِينِ الْخُطَّابِ عَنِي مِنْ سَجَايَا (السَّجَايَا الشَّخْصِيَّةُ لِقِيَادَةِ الْفَارُوقِ عَلَى الْمُنْ لَهَا الشَّخْصِيَّةُ لِقِيَادَةِ الْفَارُوقِ عَلَى الْدِفَاعِ السَّجَايَا الشَّخْصِيَّةُ لِقِيَادَةِ الْفَارُوقِ عَلَى الْدِفَاعِ الْمُسْلِمِينَ شَرْقًا وَغَرْبًا، حَامِلِينَ رَايَاتِ الْإِسْلَامِ وَمَبَادِئَهُ السَّمْحَةَ لِلْعَالَم كُلِّهِ (').

﴿ وَكَانَ مِنْ سِيَاسَتِهِ ﴿ فَهُ أَنَّهُ لَا يَحْبِسُ الْجُنُودَ فِي الثُّغُورِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَسَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ:
قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ فَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَسَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهُ وَأَرَّقَنِي أَلَا حَبِيبٌ أُلاعِبُهُ

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ﴿ الْمَرْأَةُ عَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟ قَالَتْ: سِتَّةَ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ الْجَيْشَ الْجَيْشَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا (٣).

وَسَأُشِيرُ إِلَى أَهَمِّ الْمَعَارِكِ الْفَاصِلَةِ التِي وَقَعَتْ فِي خِلَافَتِهِ ﷺ، أَمَّا تَفَاصِيلُهَا فَتَجِدُهَا أَيُّهَا الْقَارِئُ الْكَرِيمُ فِي مَظَانِّهَا مِنْ كُتُبِ التَّارِيخ.

 <sup>(</sup>١) السجية: الطبيعة والخُلُق. انظر لسان العرب (٦/١٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الفاروق القائد (ص١٠) للواء الركن محمود شيت خطاب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/٩)\_ وأورده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٣) / ٢١٣/٢).



### مَعْرَكَةُ اليَرْمُوكِ<sup>(۱)</sup>:

وَقَعَتْ مَعْرَكَةُ الْيَرْمُوكِ سَنَةَ ثَلَاثَةَ عَشْرَةَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ الصَّدِّيقِ الصَّدِّيقِ الْمَعْرَكَةِ ، مَاتَ أَبُو بَكْرٍ هَا ، وَاسْتُخْلِفَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ هَا ، وَهِيَ إِحْدَى الْمَعَارِكِ الْفَاصِلَةِ فِي تَارِيخِ الْإِسْلَامِ .

تَجَمَّعَ لِلرُّومِ فِي هَذِهِ الْمَعْرَكَةِ أَرْبَعُونَ وَمِائَتَا أَلْفِ مُقَاتِلٍ، وَالْمُسْلِمُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا إِلَى أَنْ قَدِمَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ﴿ فَي تِسْعَةِ آلَافٍ، فَصَارُوا سِتَّةً وَثَلَاثِينَ أَلْفًا، وَكَانَ قَائِدُ الْمُسْلِمِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ﴿ فَهُ وَصَارُوا سِتَّةً وَثَلَاثِينَ أَلْفًا، وَكَانَ قَائِدُ الْمُسْلِمِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ﴿ فَهُ وَمَرِضَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي جُمَادَى الْأُولَى، وَتُوفِّي ﴿ لِلنِّصْفِ مِنْ وَمَرِضَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﴿ فِي جُمَادَى الْأُولَى، وَتُوفِّي ﴿ لِلنِّصْفِ مِنْ جُمَادى الْأَولَى، وَتُوفِي اللهِ لِلنِّي لِلنِّصْفِ مِنْ جُمَادى الْأُولَى، وَتُوفِي اللهِ لِللَّهُ لِللَّاسُ وَمَرِضَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ فِي عِشْرِ لَيَالٍ، وَنَشَبَ الْقِتَالُ وْالْتَحَمَ النَّاسُ، وَطَهَرَتْ بُطُولَاتٌ عَظِيمَةٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَالِسَانُهُ، وَظَهَرَتْ بُطُولَاتٌ عَظِيمَةٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَالِسَانُهُ، وَظَهَرَتْ بُطُولَاتٌ عَظِيمَةٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَالِسَانُهُ، وَظَهَرَتْ بُطُولَاتٌ عَظِيمَةٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَالِسَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مَا أَشَدَ هَزِيمَةٍ (٢).

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ، وَعَلَيْنَا خَمْسَةُ أُمَرَاءَ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْعَرْمُوكَ، وَعَلَيْنَا خَمْسَةُ أُمَرَاءَ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْوَلِيدِ، الْجَرَّاحِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ،

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٢٩/٨): اليرموك: بفتح الياء وسكون الراء وضم الميم موضع من نواحي فلسطين، ويقال إنه نهر، والتحرير أنه موضع بين أذرعات ودمشق.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الطبري (٣٣٥/٢).



وَعِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ إِذَا كَانَ قِتَالٌ فَعَلَيْكُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ، قَالَ: فَكَتَبْنَا إِلَيْهِ: إِنَّهُ قَدْ جَاشَ (١) إِلَيْنَا الْمَوْتُ، وَاسْتَمْدَدْنَاهُ، فَكَتَبَ إِلَيْنَا: إِنَّهُ قَدْ جَاشَ حَاشَ أَلُونُ وَاسْتَمْدَدْنَاهُ، فَكَتَبَ إِلَيْنَا: إِنَّهُ قَدْ جَاءَنِي كِتَابُكُمْ تَسْتَمِدُّونِي، وَإِنِّي أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَعَزُّ نَصْرًا وَأَحْضَرُ (٢) جُاءَنِي كِتَابُكُمْ تَسْتَمِدُّونِي، وَإِنِّي أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُو أَعَزُّ نَصْرًا وَأَحْضَرُ (٢) جُنْدًا، الله عَلَى مَنْ هُو تَعَلَى مَنْ هُو اَعَزُ نَصْرًا وَأَحْضَرُ وَهُ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَالِسَهُ عَلَى مَنْ هُو اَعَزُ نَصْرَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي أَقَلَّ جُنْدًا، الله عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ هُو لَا تُرَاجِعُونِي.

قَالَ: فَقَاتَلْنَاهُمْ فَهَزَمْنَاهُمْ (٣).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وَكَانَ فِيمَنْ شَهِدَ الْيَرْمُوكَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ﴿ اللهُ الْمَوَ الْمَانِ النَّاسِ وَشُجْعَانِهِمْ (١٠). وَهُوَ أَفْضَلُ مَنْ هُنَاكَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَكَانَ مِنْ فُرْسَانِ النَّاسِ وَشُجْعَانِهِمْ (١٠).

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَالِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَالِمَةُ عَلَيْهِ وَسَالًا قَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ: أَلَا تَشُدُّ (٥) فَنَشُدَّ مَعَكَ ؟

فَقَالَ: إِنِّي إِنْ شَدَدْتُ كَذَبْتُمْ (٦)، فَقَالُوا: لَا نَفْعَلُ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى

<sup>(</sup>١) جاش: يعنى تدفق وفاض وامتد. انظر النهاية (٣١٢/١).

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن حبان: وأحصن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٣٤٤) \_ وابن حبان في صحيحه \_ كتاب السير \_ باب ذكر ما يُستحب للإمام أن يستنصر الله ﷺ \_ رقم الحديث (٤٧٦٦).

<sup>(</sup>٤) انظر البداية والنهاية (١٤/٧).

<sup>(</sup>٥) تشد: أي تحمل على العدو فنحمل معك انظر النهاية (٢/٥٠٤).

<sup>(</sup>٦) كذبتم: أي جبنتم وتوليتم انظر النهاية (٤/١٣٨).



شَقَّ صُفُوفَهُمْ فَجَاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ (١)، ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلاً، فَأَخَذُوا (٢) بِلِجَامِهِ (٣)، فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ (١) بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ عُرْوَةُ: كُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ (٥٠٠.

## مَعْرَكَةُ أَجْنَادِينَ<sup>(٦)</sup>:

وَقَعَتْ مَعْرَكَةُ أَجْنَادِينَ يَوْمَ السَّبْتِ لِلَيْلَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ هِجْرِيَّةً، وَكَانَتْ مِنَ الْمَعَارِكِ الْفَاصِلَةِ فِي تَارِيخِ الْإِسْلَام، وَكَانَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالرُّوم، سَارَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ (٧) ﴿ اللَّهُ الْعَاصِ عَلَمُ الْعَاصِ اللَّهُ الْعَاصِ عَلَمُ الْعَاصِ اللَّهُ الْعَاصِ اللَّهُ الْعَاصِ اللَّهُ الْعَاصِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا لَاللَّا اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِل الْقَادَةِ فِي فُتُوحِ الشَّامِ \_ وَقَائِدُ الرُّومِ الْأَرْطَبُونُ، فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عِنْ فَالْ قَالَ: قَدْ رَمَيْنَا أَرْطَبُونَ الرُّوم بِأَرْطَبُونِ الْعَرَبِ، فَانْتَظِرُوا عَمَّا تُفْرَجُ.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٣٠/٨): أي من الذين قالوا له: ألا تشد فنشد معك.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٣٠/٨): أي الروم.

<sup>(</sup>٣) اللجام: حبل أو عصا تُدخل في فم الدابة وتُلزق إلى قفاه. انظر لسان العرب (٢٤٢/١٢).

<sup>(</sup>٤) العاتق: ما بين المنكب والعنق، انظر لسان العرب (٣٨/٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب المغازي \_ باب قتل أبي جهل \_ رقم الحديث (٣٩٧٥).

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (١/٧٧٥): أجنادين بكسر الدال وفتحها، موضع من أرض فلسطين، بين الرملة وبين جبرين.

<sup>(</sup>٧) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٦٢/٢): الجمهور على كتابة العاصى بالياء، وهو الفصيح عند أهل اللغة، ويقع في كثير من كتب الحديث والفقه أو أكثرها بحذف الياء، وهي لغة، وقد قُرئ في السبع نحوه، كقوله تعالى في سورة الرعد آية (٩٠): ﴿ ٱلْكَيْرُ ٱلْمُتَّعَالِ ﴾ ، وكقوله تعالى في سورة البقرة آية (١٨٦) \_ وسورة القمر آية

<sup>(</sup>٢ - ٨): ﴿ٱلدَّاعِ﴾.



أَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى أَجْنَادِينَ لَا يَقْدِرُ مِنَ الْأَرَطُبُونِ عَلَى سَقْطَةٍ، وَلَا تَشْفِيهِ الرُّسُلُ، فَرَأَى عَمْرُو عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بِنَفْسِهِ، فَلَا حَلَى عَمْرُو عَلَى الْأَرَطُبُونِ، كَأَنَّهُ رَسُولٌ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَأَبْلَغَهُ مَا يُرِيدُ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، الْأَرَطُبُونِ، فَلَقَ حَلَقَهُ مَا أَرَادَ، فَشَكَّ فِيهِ الْأَرْطَبُونُ، فَدَعَا حَارِسًا فَسَارَّهُ، وَتَأَمَّلَ حَالَهُ حَتَّى عَرَفَ مَا أَرَادَ، فَشَكَّ فِيهِ الْأَرْطَبُونُ، فَدَعَا حَارِسًا فَسَارَّهُ، فَفَطِنَ عَمْرُو عَنَى ، وَظَنَّ أَنَّهُ عَرَفَهُ وَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَقَالَ لِلْأَرْطَبُونِ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ إِنِّي قَلْمَ بِقَتْلِهِ، فَقَالَ لِلْأَرْطَبُونِ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ فَفَطِنَ عَمْرُو عَنَى مَا أَرَادَ عَرَفَهُ وَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَقَالَ لِلْأَرْطَبُونِ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ إِنِّي قَدْ سَمِعْتَ كَلَامَكَ وَسَمِعْتَ كَلَامِي، وَإِنِّي وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ بَعَثَنَا عُمُرُ إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكَ وَسَمِعْتَ كَلَامِي، وَإِنِّي وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ بَعَثَنَا عُمْرُ الْخَطَّابِ لِنَكُونَ مَعَ هَذَا الْوَالِي لِنَشْهَدَ أَمْرَهُ، وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ آتِيَكَ بِهِمْ لِيَسْمَعُوا كَلَامَكَ وَيَرَوْا مَا رَأَيْتُ.

فَقَالَ الْأَرْطَبُونُ: نَعَمْ، فَاذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِمْ، ثُمَّ دَعَا الْأَرْطَبُونُ رَجُلاً آخَرَ فَسَارَّهُ، وَخَرَجَ عَمْرُو، ثُمَّ تَحَقَّقَ الْأَرْطَبُونُ أَنَّ الذِي دَخَلَ عَلَيْهِ هُوَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، فَقَالَ: خَدَعَنِي الرَّجُلُ، هَذَا وَاللهِ أَدْهَى الْعَرَبِ.

فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ مَا تَالَ : للهِ دَرُّ عَمْرِو (١٠).

ثُمَّ نَاهَضَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ﴿ إِنَّ فَاقْتَتَلُوا بِأَجْنَادِينَ قِتَالاً عَظِيمًا ، كَقِتَالِ

<sup>(</sup>۱) قال اليعقوبي في تاريخه (۱۹۷/۱): كان عمرو بن العاص الله داهية العرب رأيًا وحزمًا وعقلاً ولسانًا، وكان عمر بن الخطاب الله إذا رأى رجلاً يتكلم فلا يقيم كلامه يقول: سبحان من خلقك وخلق عمرو بن العاص.



الْيَرْمُوكِ، حَتَّى كَثُرَتِ الْقَتْلَى بَيْنَهُمْ، ثُمَّ اجْتَمَعَتْ بَقِيَّةُ الْجُيُوشِ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْيَرْمُوكِ، حَتَّى كَثُرَتِ الْقَتْلَى بَيْنَهُمْ، ثُمَّ اجْتَمَعَتْ بَقِيَّةُ الْجُيُوشِ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَيْهُ، وَنَصَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ الْمُسْلِمِينَ نَصْرًا مُؤَذَّرًا (١).

### مَعْرَكَةُ الْقَادِسِيَّةِ (٢):

عَزَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ عَلَى غَزْوِ الْعِرَاقِ بِنَفْسِهِ، وَرَكِبَ ﴿ فِي الْجُيُوسِ مِنَ الْمَدِينَةِ ، أَوَائِلِ مُحَرَّمٍ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ فِي الْجُيُوسِ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلِيَّ فَنَزَلَ عَلَى مَاءٍ يُقَالُ لَهُ صِرَارُ (٣) ، فَعَسْكَرَ بِهِ ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلِيَّ فَنَزَلَ عَلَى مَاءٍ يُقَالُ لَهُ صِرَارُ (٣) ، فَعَسْكَرَ بِهِ ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلِيَّ بُنَ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ وَسَادَاتِ بُنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَسَادَاتِ السَّحَابَةِ وَيَمَا عَزَمَ عَلَيْهِ ، فَكُلُّهُمْ الصَّحَابَةِ وَيمَا عَزَمَ عَلَيْهِ ، فَكُلُّهُمْ الصَّحَابَةِ ، ثُمَّ عَقَدَ إِلَى الْعِرَاقِ ، إِلَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ﴿ فَي فَالِنَّهُ قَالَ: إِلَى الْعِرَاقِ ، إِلَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ﴿ فَي فَالِنَّهُ قَالَ: إِلَى الْعِرَاقِ ، إِلَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ﴿ فَا إِلَى الْعَرَاقِ ، إِلَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فِي فَالِنَهُ قَالَ: إِلَى الْعِرَاقِ ، إِلَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فِي فَا إِلَّهُ قَالَ: إِلَى الْعَرَاقِ ، إِلَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَلَا الْمُحْرَقِ ، وَإِلَّى الْمَدِينَةِ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمُ لِينَةِ أَوْلَادِ الْأَرْضِ ، وَإِنِّي أَنْ تَبْعَثُ رَجُلاً وَتَرْجِعَ أَنْتَ إِلَى الْمَدِينَةِ .

فَاسْتَصْوَبَ عُمَرُ وَكِبَارُ الصَّحَابَةِ ﴿ مَا يَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ فَاسْتَصْوَبَ عُمْرُ وَكِبَارُ الصَّحَابَةِ ﴿ مَا يَكُونُ الْعَرَاقِ ؟ وَهَا لَهُ مَا يُعَمَرُ ﴿ مَا يُعَمَلُ الْعَرَاقِ ؟ وَهُمُ اللَّهُ مُنْ تَرَى أَنْ نَبْعَثَ إِلَى الْعِرَاقِ ؟

<sup>(</sup>۱) انظر التفاصيل في: تاريخ الطبري ((Y/Y)) \_ البداية والنهاية ((Y/Y)).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٥٣٤/٣): القادسية هي بكسر الدال والسين وتشديد الياء بينها وبين الكوفة نحو مرحلتين، وبينها وبين بغداد نحو خمس مراحل.

<sup>(</sup>٣) صِرار: بكسر الصاد موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق. انظر معجم البلدان (١٨٢/٥).



قَالَ ﷺ: قَدْ وَجَدْتُهُ، قَالَ: مَنْ هُوَ؟

قَالَ: الْأَسَدُ فِي بَرَاثِينِهِ (۱) سَعْدُ بْنُ مَالِكِ الرُّهْرِيُّ، فَاسْتَجَادَ عُمَرُ ﴿ فَيُ فَوْلَهُ وَأَرْسَلَ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ فَ مَا مُعْرَكَةِ الْقَادِسِيَّةِ الْفَاصِلَةِ مَعَ الْفُرْسِ، ثُمَّ أَوْصَاهُ عمر ﴿ فَا مَعْرَ فَقَالَ: يَا سَعْدَ بْنَ مَعْرَكَةِ الْقَادِسِيَّةِ الْفَاصِلَةِ مَعَ الْفُرْسِ، ثُمَّ أَوْصَاهُ عمر ﴿ فَقَالَ: يَا سَعْدَ بْنَ وُهَيْبٍ لَا يَغُرَّنَكَ مِنَ اللهِ أَنْ قِيلَ خَالُ (۱) رَسُولِ اللهِ صَلَّتَعْتَهِوَسَلَةً وَصَاحِبُهُ، فَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بَيْنَهُ اللهَ لَا يَمْحُو السَّيِّعَ بِالسَّيِّعِ ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّعَ بِالْحَسَنِ ، وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ نَسَبٌ إِلَا بِطَاعَتِهِ ، فَالنَّاسُ شَرِيفُهُمْ وَوَضِيعُهُمْ فِي ذَاتِ اللهِ سَوَاءٌ ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّعَ بِالْحَسَنِ ، وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ نَسَبٌ إِلَا بِطَاعَتِهِ ، فَالنَّاسُ شَرِيفُهُمْ وَوَضِيعُهُمْ فِي ذَاتِ اللهِ سَوَاءٌ ، اللهُ رَبُيْنَ أَحَدٍ نَسَبٌ إِلَا بِطَاعَتِهِ ، فَالنَّاسُ شَرِيفُهُمْ وَوَضِيعُهُمْ فِي ذَاتِ اللهِ سَوَاءٌ ، اللهُ إِللَّاعَاقِيةِ وَيُدُرِكُونَ مَا عِنْدَ اللهِ بِالطَّاعَةِ ، فَانْظُرِ اللهُ مَا وَصَاعِبُهُ مُ وَهُمْ عَبَادُهُ ، يَتَفَاضَلُونَ بِالْعَاقِيةِ وَيُدْرِكُونَ مَا عِنْدَ اللهِ بِالطَّاعَةِ ، فَالْزَمْهُ ، اللهُ مِلَالَعُ مَا وَعَيْدِ وَيُدْرِكُونَ مَا عِنْدَ اللهِ بِالطَّاعَةِ ، فَالْوَمْ مُ اللهُ مَا اللهِ مَالِلَا عَلَيْهِ فَالْوَمْ مُ اللهِ مَالِلَا عَلَيْهِ فَالْوَمْ عَلَالُهُ مُ اللهِ عَلَالَهُ مَا وَرَغِبْتُ (٣ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَمَلُكَ وَكُنْتَ اللهُ عَمَلُكَ وَكُنْتَ فَارَقَنَا عَلَيْهِ فَالْوَلَعُ مَا عَلْقَالَ وَكُنْتَ عَلَيْهِ فَالْوَلَهُ مَا عَلَى اللهُ عَمَلُكَ وَكُنْتَ اللهُ عَمَلُكَ وَكُنْتَ اللهُ عَمَلُكَ وَكُنْتَ وَلَوْ اللهُ عَمَلُكَ وَكُنْتَ اللهِ عَمَلُكَ وَكُنْتَ اللهِ عَمَلُكَ وَكُنْتَ اللهُ عَلَالُهُ مَا عَلَيْهِ عَلَا مَا عَلَا وَلَا عَلَى اللهِ عَلَالَ مَا مَا عَلَنَا عَلَيْهِ عَلَا وَلَعْتُهُمْ وَاللّهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَالَهُ مَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا الله

<sup>(</sup>١) البُّرثن: بضم الباء مخلب الأسد، وجمعها بَراثن · انظر لسان العرب (٥٥/١) .

<sup>(</sup>٢) روى الإمام الترمذي في جامعه \_ رقم الحديث (٤٠٨٥) \_ والإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (١٣١٢) \_ بسند حسن بالشواهد عن جابر بن عبد الله الله قال: أقبل سعد، فقال النبي سَالِسَلْعَاتِهُوسَالَةِ: «هذا خالي، فليُرني امروٌ خاله».

قال الإمام الترمذي في جامعه (٣١٤/٦): كان سعد بن أبي وقاص ﷺ من بني زُهرة، وكانت أم النبي صَلَّاتِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَن بني زُهرة، لذلك قال النبي صَلَّاتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْكُ عَل

<sup>(</sup>٣) رَغب عن الشيء: تركه متعمدًا . انظر لسان العرب (٥/٥٥) .



## مِنَ الْخَاسِرِينَ.

خَرَجَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ فَي أَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَقِيلَ: سِتَّةِ آلَافٍ، وَقِيلَ: سِتَّةِ آلَافٍ، وَمَعَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ وَمَعَ سَعْدٍ سَادَاتُ الصَّحَابَةِ، وَكَانَ قَائِدُ الْفُرْسِ رُسْتُمْ وَمَعَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ مُقَاتِلٍ، وَقِيلَ مِائَةُ أَلْفِ وَعِشْرُونَ أَلْفًا، وَبَعْدَ مُفَاوَضَاتٍ طَوِيلَةٍ مَعَ الْفُرْسِ، مُقَاتِلٍ، وَقِيلَ مِائَةُ أَلْفِ وَعِشْرُونَ أَلْفًا، وَبَعْدَ مُفَاوَضَاتٍ طَوِيلَةٍ مَعَ الْفُرْسِ، بَعْدَ مُفَاوَضَاتٍ طَوِيلَةٍ مَعَ اللهُ نَصْرَهُ بَدَأَتِ اللهُ نَصْرَهُ بَدَأَتِ الْمَعْرَكَةُ ، وَكَانَتْ مَعْرَكَةً عَظِيمَةً مَا شُمِعَ بِمِثْلِهَا حَتَّى كَتَبَ اللهُ نَصْرَهُ الْعَظِيمَ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَقُتِل قَائِدُ الْفُرْسِ رُسْتُمْ ، وَفُتِحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَدَائِنُ وَدَخَلَهَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ اللهَ الْمَدَائِنُ اللهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ اللهَ الْمَدَائِنَ اللهُ الْمُدَائِنُ اللهُ الْمُدَائِنَ اللهُ الْمُدُونَ اللهُ الْمُعْتَلُقَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ اللهَ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُدَائِنَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ

#### 80 CB

<sup>(</sup>۱) انظر التفاصيل في: البداية والنهاية ((70/7) – الكامل في التاريخ (70/7).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٢٦/٤): عرق النسا: وجع يبتدئ من مفصل الورك، وينزل من خلف على الفخذ، وربما على الكعب، وكلما طالت مدته زاد نزوله، وتهزل معه الرجل والفخذ.

<sup>(</sup>٣) انظر البداية والنهاية (٧/٧).



## إسْتِشْهَادُ عَمْرِو<sup>(۱)</sup> بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ﴿

اسْتُشْهِدَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَالَتَهُ عَيْدُوسَلَهُ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى ﴿ فِي مَعْرَكَةِ الْقَادِسِيَّةِ، وَكَانَ مَعَهُ اللِّواءُ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا اسْتُشْهِدَ ﴿ فَهَا تَشَاحٌ (٢) النَّاسُ فِي الْأَذَانِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ فَهَ مُ الْأَذَانِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ إِنْ أَقُوا فِي الْأَذَانِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ ﴿ فَهَ اللَّهُ الْمُ الْمُخَارِيُ فِي صَحِيحِهِ فَ وَيُذْكَرُ أَنَّ أَقْوَامًا اخْتَلَفُوا فِي الْأَذَانِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ ﴿ فَهَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُتُلْمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِي الْمُلْ الْمُ الْمُوا الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُامُ الْمُرْعَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّا الْمُعْلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْعُلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

قُلْتُ: وَسَبَبُ تَنَافُسِهِمْ ﴿ فَهُمْ فَ الْأَذَانِ، فَضْلُهُ الْعَظِيمُ، فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيهِ وَسَلَهَ:

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (۲٥٥/۲): الصحيح في اسمه عمرو، وقد ثبت في صحيح مسلم \_ رقم الحديث (١٤٨٠) (٤٥) \_ أن رسول الله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سماه عمرًا، فقال رسول الله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لفاطمة بنت قيس على عديثها في قصة طلاق زوجها: «انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم، فاعتدِّي عنده».

وقال ابن الأثير في أسد الغابة (٣٩٧/٣): اختلف في اسمه فقيل: عبد الله، وقيل: عمرو، وهو الأكثر، وأم مكتوم هي أمه، وهي عاتكة بنت عبد الله، هو ابن خال خديجة بنت خويلد أم المؤمنين هي.

<sup>(</sup>٢) الشُّحُّ: هو أشدُّ البخل. انظر النهاية (٢٠١/٢).

<sup>(</sup>٣) علقه البخاري في صحيحه \_ كتاب الأذان \_ باب الاستهام في الأذان .

قال الحافظ في الفتح (٣٠٢/٢): أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال: تشاح الناس في الأذان بالقادسية، فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص الله فأقرع بينهم، وهذا منقطع.

وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق \_ وهو أبو وائل \_ قال: افتتحنا القادسية صدر النهار ، فتراجعنا وقد أصيب المؤذن ، فذكره وزاد: فخرجت القرعة لرجل منهم فأذّن .



((100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 1

قَالَ الْإِمَامُ النَّوُوِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ لَوْ عَلِمُوا فَضِيلَةَ الْأَذَانِ وَقَدْرَهُ وَعَظِيمَ جَزَائِهِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا طَرِيقًا يُحَصِّلُونَهُ بِهِ لِضِيقِ الْوَقْتِ عَنْ أَذَانٍ بَعْدَ أَذَانٍ، أَوْ لِكَوْنِهِ لَا يُؤَذِّنُ لِلْمَسْجِدِ إِلَّا وَاحِدٌ لَاقْتَرَعُوا فِي تَحْصِليِهِ (١٠).

## • بَعْثُ سَعْدٍ ﴿ بِكُنُوزِ كِسْرَى إِلَى عُمَرَ اللهُ اللهُ

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيُّ فِي مُصَنَّفِهِ وَالْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: لَمَّا أُتِيَ عُمَرُ ﷺ بِكُنُوزِ كِسْرَى قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ، أَلَا تَجْعَلُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى تَقْسِمَهَا؟ كِسْرَى قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ، أَلَا تَجْعَلُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى تَقْسِمَهَا؟

قَالَ ﴿ يُظِلُّهَا سَقْفُ حَتَّى أُمْضِيَهَا ، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فِي صَوْحِ (٥) الْمَسْجِدِ ، وَبَاتُوا يَحْرُسُونَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِهَا ، فَكُشِفَ عَنْهَا ، فَرَأَى فِيهَا

<sup>(</sup>١) النداء: هو الأذان، انظر النهاية (٣٢/٥).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (١٣٢/٤): الاستهام هو الاقتراع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الأذان \_ باب الاستهام في الأذان \_ رقم الحديث (٣) . . . ومسلم في صحيحه \_ كتاب الصلاة \_ باب تسوية الصفوف وإقامتها . . . \_ رقم الحديث (٤٣٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (١٣٢/٤).

<sup>(</sup>٥) الصُّوْح: بفتح الصاد هو الجانب. انظر لسان العرب (٤٣٧/٧).



مِنَ الْحَمْرَاءِ(۱) وَالْبَيْضَاءِ(۱) مَا يَكَادُ يَتَلَأْلاً مِنْهُ الْبَصَرُ، قَالَ: فَبَكَى عُمَرُ ﴿ اللهِ إِنْ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﴿ إِنَّهُ عَمْرُ اللهُ وْمِنِينَ؟ فَوَاللهِ إِنْ كَانَ هَذَا لَيَوْمُ شُكْرٍ، وَيَوْمُ سُرُورٍ، وَيَوْمُ فَرَحٍ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ إِنَّ هَذَا لَمَ عُطَهُ قَوْمٌ إِلَّا أُلْقِيَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ثُمَّ قَالَ ﴿ يَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فَقَالَ عَلِيٌّ ﴿ اللهُ اللهُ

### ﴿ هَلْ لَبِسَ سُرَاقَةُ سِوَارَيْ كِسْرَى؟:

لَمْ يَثْبُتْ ذلك فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ، وَقَدْ رَوَى الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

<sup>(</sup>١) الحمراء: الذهب انتظر النهاية (١/٢٠).

<sup>(</sup>٢) البيضاء: الفضة . انظر النهاية (١/٢٠) .

<sup>(</sup>٣) الديوان: هو الدفتر الذي يُكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء، وأول من دوَّن الدواوين عمر ﷺ، وهو فارسي معرّب. انظر النهاية (١٣٩/٢).

<sup>(</sup>٤) سبب نقص عمر الله نصيب صفية وجويرية الله العطاء أنهما لم تكونا من المهاجرات ، وقع ذلك في رواية ابن أبي شيبة في مصنفه \_ رقم الحديث (٣٣٥٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه \_ رقم الحديث (٢٠٠٣٦) \_ والبغوي في شرح السنة \_ رقم الحديث (٢٧٤٢).



وَالْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَى الْبَعْدِينَ مَالِكٍ: «كَيْفَ بِكَ إِذَا لَبِسْتَ سِوَارَيْ كِسْرَى؟».

قَالَ: فَلَمَّا أُتِيَ عُمَرُ ﴿ يَسِوَارَيْ كِسْرَى وَمِنْطَقَتِهِ (١) وَتَاجِهِ دَعَا سُرَاقَةُ رَجُلاً أَزَبَ (٢) كَثِيرَ شَعَرِ بْنَ مَالِكٍ ﴿ فَأَلْبَسَهُ إِيَّاهُمَا ، وَكَانَ سُرَاقَةُ رَجُلاً أَزَبَ (٢) كَثِيرَ شَعَرِ السَّاعِدَيْنِ ، وَقَالَ لَهُ: ارْفَعْ يَدَيْكَ ، وَقُلْ: اللهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ للهِ الذِي سَلَبَهُمَا السَّاعِدَيْنِ ، وَقَالَ لَهُ: ارْفَعْ يَدَيْكَ ، وَقُلْ: اللهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ للهِ الذِي سَلَبَهُمَا كُورَ ، النَّهُ مَا لُكِ كِسْرَى بْنَ هُرْمُزٍ الذِي كَانَ يَقُولُ: أَنَا رَبُّ النَّاسِ ، وَأَلْبَسَهُمَا سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ كَشْرَى بْنِي مُدْلِحٍ (٣) .

قُلْتُ: خَبَرُ مُتَابَعَةِ سُرَاقَةَ ﴿ اللهِ مَالَسَهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ فِي الْهِجْرَةِ مَشْهُورٌ رَوَاهُ اللهِ مَالَسَهُ فِي رَوَاهُ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (١) ، وَرَوَاهُ مُخْتَصَرًا الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (١) ، وَلَيْسَ فِيهِ قَوْلُهُ مَالِمُهُ عَلَيْهِ السَّرَاقَةَ وَ اللهِ اللهِ

#### 80 CB

<sup>(</sup>١) المِنطق: بكسر الميم هو كل ما شد به وسطه · انظر لسان العرب (١٨٨/١٤) ·

<sup>(</sup>٢) الأزب: هو الكثير الشعر، انظر النهاية (٦/١).

 <sup>(</sup>٣) انظر الاستيعاب (١٤٨/٢) \_ والإصابة (٣٤/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب علامات النبوة في الإسلام \_ باب هجرة النبي صَلَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وأصحابه إلى المدينة \_ رقم الحديث (٣٩١١) (٣٩١١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه \_ كتاب الزهد والرقائق \_ باب في حديث الهجرة \_ رقم الحديث (٥) . (٩١) (٢٠٠٩)



### ﴿ فَتُحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ:

لَمَّا فَرَغَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَهُ مِنْ فَتْحِ دِمَشْقَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ إِيلْيَاء (١) يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ وَإِلَى الْإِسْلَامِ، أَوِ الْجِزْيَةِ، أَوْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ، فَأَبَوْا أَنْ يُجِيبُوهُ إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ، فَرَكِبَ فَهَ إِلَيْهِمْ فِي جُنُودِهِ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى أَنْ يُجِيبُوهُ إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ، فَرَكِبَ فَهَ إِلَيْهِمْ فِي جُنُودِهِ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى دَمَشْقَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ فَهَ، ثُمَّ حَاصَرَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَضَيَّقَ عَلَيْهِمْ حَتَّى دَمَشْقَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ فَهُ، ثُمَّ حَاصَرَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَضَيَّقَ عَلَيْهِمْ حَتَّى أَجَابُوا إِلَى الصَّلْحِ، بِشَرْطِ أَنْ يَقْدَمَ إِلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو عُبَيْدَةَ فَهِ بِذَلِكَ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ فَهُمْ وَأَرْغَمَ لِأُنُوفِهِمْ، فَهَوى وَاللَّهُ مِنْ لَيْكُونَ أَخْفَرَ لَهُمْ وَأَرْغَمَ لِأُنُوفِهِمْ، وَأَشَارَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَهُ بِالْمَسِيرِ إِلَيْهِمْ لِيَكُونَ أَحْفَرَ لَهُمْ وَأَرْغَمَ لِأُنُوفِهِمْ، وَأَشَارَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَهُ بِالْمَسِيرِ إِلَيْهِمْ لِيَكُونَ أَخْفَرَ لَهُمْ وَأَرْغَمَ لِأُنُوفِهِمْ، وَأَشَارَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَهُ بِالْمَسِيرِ إِلَيْهِمْ لِيَكُونَ أَخَفَى وَطَأَةً عَلَى النُمُ مِن فَي حِصَارِهِمْ بَيْنَهُمْ، فَهُوي وَلَا عُمَرُ فَيْهُ مَا قَالَ عَلِيُّ فَى حَصَارِهِمْ بَيْنَهُمْ، فَهُوي وَلَا عُمَرُ فَيْهُ مَا قَالَ عَلِيٌ فَى

<sup>(</sup>۱) إيلياء: بالمد والتخفيف اسم مدينة بيت المقدس، وقد تُشدَّد الياء الثانية، انظر النهاية (۸٦/۱).

قلتُ: وقع ذكرها في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٨٠٦٨) بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عن أبي الأشعث قال: قامت خُطباء بإيلياء في إمارة معاوية فتكلموا، وكان آخر مَن تكلم مرة بن كعب، فقال: لو لا حديث سمعته من رسول الله صَلَّتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَنَهُ الله صَلَّتَهُ عَلَيْهُ وَمَنَهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهْ الله عَلَيْهُ وَمَنَهُ الله عَلَيْهُ وَمَنَهُ الله عَلَيْهُ وَلَهْ وَلَا لِللهُ عَلَيْهُ وَلَهْ وَلَهْ وَلَا لِللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَا وَلَوْ وَلَهْ وَلَا وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَوْ وَلَهُ وَلَا وَلَا وَلَوْ وَلَهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَوْ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَالْمُوا وَلَوْ وَلَهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلِي قُولُونِ وَلَهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلِي قُولُونُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَالْ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا لَهُ وَلَا وَلَا وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا فَا وَلَا فَا وَلَا وَا فَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا فَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَالِهُ وَلَا وَالَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَ

فقلتُ: هذا يا رسول الله؟

وأقبلتُ بوجهه إليه، فقال: «هذا»، فإذا هو عثمان ﴿ وَا

المقنع: هو المغطي رأسه. انظر النهاية (٤/٠٠).

<sup>(</sup>٢) هَوِيَ: أحب ومال. انظر لسان العرب (١٦٩/١٥).



## خُطْبَتُهُ ﴿ فِي الْجَابِيَةِ ( ٥):

وَهُنَاكَ فِي مِنْطَقَةِ الْجَابِيَةِ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خُطْبَتَهُ الشَّهِيرَةَ ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ الشَّهِيرَةَ ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى قَالَ: يَا صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللهِ صَالِسَهُ عَلَى فَيْلَا، فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهَ عَلَى فَيْلَا، فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهَ عَلَى فَيْلَا، فَقَالَ: (أُوصِيكُمْ (٦) بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُ الذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُ الذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُ الذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُو اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُ الذِينَ اللّذِينَ يَلُونُهُمْ ، ثُمُ الذِينَ عَلَى اللّذِينَ يَلُونُهُمْ ، أَنْ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الْولِيلَةُ اللّذِينَ الْحَامِي ، فَيُعْلَادِينَ الْمُؤْمِدُ وَالْمُ اللّذِينَ الْمُؤْمِدُ اللّذِينَ الْمُؤْمِنَا اللّذِينَ الْمُؤْمِنَا اللّذِينَ الْمُؤْمُ اللّذِينَ اللّذِينَ الْمُؤْمِنِونَا الللّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ اللللّذِينَ الللّذِينَ اللّ

<sup>(</sup>١) وافي فلان: أتى انظر لسان العرب (١٥/٩٥٣).

<sup>(</sup>٢) اليَلمق: هو القباء المحشو، وجمعه يَلامق. انظر لسان العرب (٢/٥٥). والقَبَاء: ثوب يُلبس فوق الثياب أو القميص. انظر المعجم الوسيط (٧١٣/٢).

<sup>(</sup>٣) يحصبهم: أي يرميهم بالحصباء، وهو الحصى الصغار . انظر النهاية (٣٧٩/١) .

<sup>(</sup>٥) الجابية: بكسر الباء هي قرية من أعمال دمشق انظر معجم البلدان (٢١/٣) .

<sup>(</sup>٦) في رواية الإمام أحمد: «استوصوا».



الْكَذِبُ، حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، أَلَا لَا يَخْلُونَ وَجُلُ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُو مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُو مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بَعْبُوحَةَ (٢) الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَة، مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمْ (٣) الْمُؤْمِنُ (٤).

وَرَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ﴿ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بُنِ غَفَلَةَ ﴿ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بُنَ اللّهِ صَلَامَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ ﴿ قَالَ: أَنْ عُمَرَ بُنْ اللّهِ صَلَامَا عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ صَلَامَا عَنْ اللّهِ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، إِلّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثٍ ، أَوْ أَرْبَعِ ( ٥ ) .

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ: وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِبَاحَةُ العَلَمِ مِنَ الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ إِذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَع أَصَابِعَ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ(١).

وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ (٧) فِي مُسْنَدِ عُمَرَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنِ

<sup>(</sup>١) نفشو: بنتشر ، انظر النهاية (٢٠٣/٣) .

<sup>(</sup>٢) بُحبوحة الدار: وسطها انظر النهاية (٩٩/١) .

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام أحمد: «فهو».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في جامعه \_ كتاب الفتن \_ باب ما جاء في لزوم الجماعة \_ رقم الحديث (٤) . (٢٣٠٤) \_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١١٤) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب اللباس والزينة \_ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء \_ رقم الحديث (٢٠٦٩) (١٥).

<sup>(</sup>٦) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (٤٣/١٤).

<sup>(</sup>٧) هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، شيخ الشافعية =



الْبَاهِلِيِّ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ ﷺ قَالَ بِالْجَابِيَةِ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ تُعْرَفُوا بِهِ، وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَنْزِلَةَ ذِي حَقِّ أَنْ يُطَاعَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ، وَلَا يُبْعِدُ مِنْ رِزْقٍ، قَوْلٌ بِحَقِّ، وَتَذْكِيرٌ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ، وَلَا يُبْعِدُ مِنْ رِزْقٍ، قَوْلٌ بِحَقِّ، وَتَذْكِيرٌ بِعَظِيمٍ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ رِزْقَهِ حِجَابٌ، فَإِنْ صَبَرَ أَتَاهُ رِزْقَهُ، وَإِن بِعَظِيمٍ، وَاعْلَمُوا أَنَّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رِزْقِهِ حِجَابٌ، فَإِنْ صَبَرَ أَتَاهُ رِزْقَهُ، وَإِن الْعَبْدِ وَبَيْنَ رِزْقِهِ وَجَابٌ، فَإِنْ صَبَرَ أَتَاهُ رِزْقَهُ، وَإِن الْتَهَ مَنَكَ الْحِجَابَ، وَلَمْ يُدْرِكُ فَوْقَ رِزْقِهِ.

أَدِّبُوا الْخَيْلَ، وَانْتَضِلُوا(۱)، وَانْتَعِلُوا، وَتَسَوَّكُوا، وَتَمَعْدَدُوا(۲)، وَإِيَّايَ وَأَخْلَاقَ الْخَيْلَ، وَانْتَعِلُوا، وَأَنْ يُرْفَعَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ صَلِيبٌ، وَأَنْ يُرْفَعَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ صَلِيبٌ، وَأَنْ يُرْفَعَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ صَلِيبٌ، وَأَنْ تَجْلِسُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، أَوْ تَدْخُلُوا الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَأَنْ تَجْلِسُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، أَوْ تَدْخُلُوا الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، أَوْ تَدْخُلُوا نِسَاءَكُمْ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ (٣)، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ ، .....

<sup>=</sup> في زمانه، صنَّف التصانيف التي تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث، منها: «المستخرج على الصحيح» و«مسند عمر»، الذي قال عنه الإمام الذهبي: طالعته، وعلَّقت منه، وانبهرت بحفظ هذا الإمام، وجزمت بأن المتأخرين على إياسٍ من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة، وُلِدَ سنة (٢٧٧هـ)، وتُوفي سنة (٣٧١هـ) \_ انظر تذكرة الحفاظ (٩٤٧/٣).

<sup>(</sup>١) انتضل القوم وتناضلوا: أي رموا بالسهام. انظر النهاية (٦٢/٥).

 <sup>(</sup>۲) تمعدد الغلام: إذ شب وغلظ.
 وقيل: أراد تشبهوا بعيش معد بن عدنان، وكانوا أهل غلظ وقشف: أي كونوا مثلهم ودعوا التنعم وزي العجم. انظر النهاية (۲۹۱/٤).

<sup>(</sup>٣) المقصود بالحمامات: الحمامات العامة للاستحمام وغيرها، وكانت مشهورة في الشام آنذاك، وقد روى أبو داود في سننه \_ رقم الحديث (٤٠١٠) \_ والترمذي في جامعه \_ رقم الحديث (٣٠١١) بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة هي، فقالت: ممن أنتنّ ؟



وَإِيَّايَ (١) أَنْ تَكْسِبُوا مِنْ عَقْدِ الْأَعَاجِمِ بَعْدَ نُزُولِكُمْ فِي بِلِادِهِمْ مَا يَحْبِسُكُمْ فِي بِلِادِهِمْ مَا يَحْبِسُكُمْ فِي أَرْضِهِمْ، فَإِنَّهُ تُوشِكُونَ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَى بِلَادِكُمْ، وَإِيَّايَ وَالصَّغَارَ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَى بِلَادِكُمْ، وَإِيَّايَ وَالصَّغَارَ أَنْ تَجْعَلُوهُ فِي رِقَابِكُمْ، وَعَلَيْكُمْ بِأَمْوَالِ الْعَرَبِ الْمَاشِيَةُ، تَنْزِلُونَ بِهَا حَيْثُ نَرَلْتُمْ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَشْرِبَةَ (١) تُصْنَعُ مِنْ ثَلَاثٍ: مِنَ الزَّبِيبِ، وَالْعَسَلِ، وَالتَّمْر، فَمَا عُتِّقَ مِنْهُ فَهُو خَمْرٌ لَا يَحِلُّ.

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يُزَكِّي ثَلَاثَةً، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُقَرِّبُهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُقَرِّبُهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ أَعْطَى إِمَامَهُ صَفْقَتَهُ (٣) يُرِيدُ بِهَا الدُّنْيَا، فَإِنْ

قال الإمام الموفق ابن قدامة في المغني (٣٠٦/١): فأما النساء فليس لهن دخوله \_ أي الحمام \_ مع ما ذكرنا من الستر، إلا لعذر، من حيض أو نفاس أو مرض، أو حاجة إلى الغُسل، ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها، لتعذر ذلك عليها أو خوفها من مرض أو ضرر، فيباح لها ذلك إذا غضّت بصرها، وسترت عورتها، وأما مع عدم العذر فلا، لما رُوي أن رسول الله صَلَّتَهُ عَلَيْهُ قال: «ستُفتح عليكم أرض العجم، وستجدون فيها حمامات، فامنعوا نساءكم إلا حائضًا أو نفساء» \_ رواه أبو داود في سننه \_ رقم الحديث (٤٠١١) \_ وذكر حديث عائشة الذي ذكرته قبل قليل.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٢٩١/٦): قوله هذا: وإياي: فيه تحذير المتكلم نفسه، وهو شاذ عند النحاة، كذا قيل، والذي يظهر أن الشذوذ في لفظه، وإلا فالمراد في التحقيق إنما هو تحذير المخاطب، وكأنه بتحذير نفسه حذّره بطريق الأولى، فيكون أبلغ.

<sup>(</sup>٢) الأشربة: هي الأسقية التي كانوا يعملونها لتكون خمرًا، وكانت من هذه الثلاث: الزبيب أو العسل أو التمر.

<sup>(</sup>٣) الصفقة: هي البيعة لإمامه انظر النهاية (٣٦/٣).



أَصَابَهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا لَمْ يفِ لَهُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ بِسِلْعَتِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَاشْتُرِيَتْ لِقَوْلِهِ (١)، وَسِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَهْجُرَ أَخَاكَ فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَمَنْ أَنُى سَاحِرًا أَوْ كَاهِنَا أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّاتَهُ عَنِهِ وَمَا أَنْ لَهُ عَرَا اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا أَنْذِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا أَنْ لَهُ عَرَابًا أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا أَنْ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا أَنْ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُعَمَّدٍ مَا أَنْ اللهُ عَلَى مُعَمَّدٍ مَا أَنْ لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُعَمَّدٍ مَا أَنْ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُعَمَّدٍ مَا أَنْ لَهُ عَرَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ نَاشِرَةَ بْنِ سُمَيِّ الْيَرَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ يَهُ يَقُولُ فِي يَوْمِ الْجَابِيَةِ وَهُو يَخْطُبُ النَّهُ النَّاسَ: إِنَّ اللهَ عَلَنِي خَازِنًا لِهَذَا الْمَالِ، وَقَاسِمَهُ له، ثُمَّ قَالَ: بَلْ اللهُ يَقْسِمُهُ وَأَنَا بَادِئٌ بِأَهْلِ النَّبِيِّ صَلَقَاعَتِهِوَسَةً ، ثُمَّ أَشْرَافِهِمْ ، فَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ مَا لِللهُ عَلَيْهِ مَاللهُ وَمَا يُمُونَةً ، فَقَالَتْ عَائِشَهُ ﴿ اللّهِ عَلَيْهَ مَاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهَ عَمْرُ اللهِ عَلَيْهَ وَمَنْهُ اللهُ عَكْلَ بَيْنَهُ وَمَنْ عَمْرُ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ عَمْرُ اللهِ عَلَيْهَ عَمْرُ اللهِ عَلَيْهَ عَلَيْهَ وَمَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَطَاءُ ، وَمَنْ أَبْطَأُ فِي الْهِجْرَةِ أَبُطُا أَلُوهُ اللهُ الْعَطَاءُ ، وَمَنْ أَبْطَأُ فِي الْهِجْرَةِ أَبُطُوهُ اللهُ الْعَطَاءُ ، وَمَنْ أَسْرَعَ فِي الْهِجْرَةِ أَسْرَعَ فِي الْهُ عَرَةِ أَسْرَعَ فِي الْهُ عَرَةِ أَسْرَعَ فِي الْهِجْرَةِ أَسْرَعَ فِي الْهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) هكذا وقع في مسند الفاروق للحافظ ابن كثير لم يذكر الثالث.

<sup>(</sup>٢) أورد ذلك الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٢/٨٥٤) وجود إسناده .

<sup>(</sup>٣) قال السندي في شرح المسند (٩٤/٩): قوله هذذ فإنا: أي المهاجرين.



فَلَا يَلُومَنَّ رَجُلٌ إِلَّا مَنَاخَ رَاحِلَتِهِ(')، وَإِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ(')، فَإِنِّي أَمَّرْتُهُ أَنْ يَحْبِسَ هَذَا الْمَالَ عَلَى ضَعَفَةِ الْمُهَاجِرِينَ، فَأَعْطَاهُ الْوَلِيدِ(')، فَإِنِّي أَمَّرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْوَلِيدِ(')، وَأَمَّرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْبَأْسِ، وَذَا الشَّرَفِ، وَذَا اللَّسَانَةِ(')، فَنزَعْتُهُ(')، وَأَمَّرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ أَبُو عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ: وَاللهِ مَا أَعْذَرْتَ يَا عُمَرَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ أَبُو عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ: وَاللهِ مَا أَعْذَرْتَ يَا عُمَرَ بْنَ الْخَمَّ اللهِ صَلَّلَتُهُ مَلَاثًا اللهِ صَلَّلَتُهُ مَلْ وَلُولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْوَتِيلًا اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ مَا أَعْذَلْ عَمَرُ اللهِ مَا اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ مَلَ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ مَا أَعْدَلَ سَيْفًا اللهُ مَالِكُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ مَا أَعْدَلَ عَمْرُ اللهِ مَا اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَى عَمْلُ اللهِ مَالِللهِ مَالِكُونِيلَةً ، وَلَقَدْ عَلَى عَمْرُ وَلَهُ اللهِ مَالِللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ مَالِللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهِ مَالِللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ مَالِلهُ عَلَيْهُ وَسُلَةً ، وَلَقَدْ عَلَى عَمْرُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَةً ، وَلَقَدْ عَمْرُ وَلِيلُ عَلَى عَمْرُ وَلِيلُهُ اللهِ مَالِلهُ عَلَى اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ وَلِيلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ وَلِيلُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْرُ وَلِيلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ وَلِيلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

## ، وُصُولُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ:

ثُمَّ سَارَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ مِنَ الْجَابِيَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَحَوْلَهُ جُيُوشُهُ وَقَادَتُهُ، فَمَرَّ ﴿ مَنَ عَلَى مَخَاضَةٍ (١) ، فَخَاضَ بِهَا ، فَقَدْ الْمَقْدِسِ وَحَوْلَهُ جُيُوشُهُ وَقَادَتُهُ ، فَمَرَّ ﴿ مَا مَنْ عَلَى مَخَاضَةٍ بِهَا ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: خَرَجَ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: خَرَجَ

<sup>(</sup>١) قال السندي في شرح المسند (٩٤/٩): أي مقصده٠

<sup>(</sup>٢) قال السندي في شرح المسند (٩٤/٩): قوله ١٤٤٠ أعتذر إليكم من خالد: أي من عزله .

<sup>(</sup>٣) قال السندي في شرح المسند (٩٤/٩): لعله مِن لَسِنَ، كسمع: إذا تكلم بكلام فصيح.

<sup>(</sup>٤) قال السندي في شرح المسند (٩٤/٩): نزعته: أي عزلته.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٥٩٠٥) \_ وأورده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٣١٣/٢) وجوَّد إسناده .

<sup>(</sup>٦) المخاضة: مكان ضحل الماء يخوضه الناس مشاةً أو ركبانًا، والخوض المشي في الماء. انظر لسان العرب (٢٤٦/٤).



عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ إِلَى الشَّامِ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ﴿ اللهُ مَكَى مَخَاضَةٍ وَعُمَرُ ﴿ اللهُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ ، فَنَزَلَ عَنْهَا وَخَلَعَ خُفَّيهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى عَاتِقِهِ (١) وَأَخَذَ بِزِمَامِ (١) نَاقَتِهِ ، فَخَاضَ بِهَا الْمَخَاضَة ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَة ﴿ عَنِيدَة اللهُ عَبِيدَة اللهُ عَبِيدَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ إِللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللهُ وَال

ثُمَّ وَصَلَ عُمَرُ ﴿ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَصَالَحَ نَصَارَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَصَالَحَ نَصَارَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُودًا تَارِيخِيًّا أَعَزَّ اللهُ سُبْحَانَهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، وَسُلِّمَتِ الْقُدْسُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ فَهُ مَوْ وَكَانَ الشِّرُكَ وَأَهْلَهُ، وَسُلِّمَتِ الْقُدْسُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ وَاللَّهُ مَنْ الشَّوْلِ اللَّهُ وَسُلِّمَ فَيهِ ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةَ عَشْرَةً لِلْهِ جُرَةِ ( ٥ ). للهِ جُرَةِ ، وَقِيلَ السَّادِسَةَ عَشْرَةً لِلْهِ جُرَةِ ( ٥ ).

<sup>(</sup>١) العاتق: ما بين المنكب والعنق انظر لسان العرب (٩/٣٨).

<sup>(</sup>٢) الزمام: هو الحبل الذي يُجَرُّ به البعير ، انظر لسان العرب (٨٤/٦) .

<sup>(</sup>٣) استشرفوك: أي خرجوا إلى لقائك · انظر النهاية (٢١٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك \_ كتاب الإيمان \_ باب قصة خروج عمر الله إلى الشام \_ رقم الحديث (٢١٤) \_ وأورده الألباني في الصحيحة (١١٧/١) وصحح إسناده .

<sup>(</sup>٥) انظر البداية والنهاية (٧/٧) ـ الكامل في التاريخ (٢/٩٢).



رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ آدَمَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ يَقُولُ لِكَعْبِ الْأَحْبَارِ: أَيْنَ تَرَى أَنْ أُصَلِّي؟

قَالَ: إِنْ أَخَذْتَ عَنِّي صَلَّيْتَ خَلْفَ الصَّخْرَةِ، فَكَانَتِ الْقُدْسُ كُلُّهَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللّٰهِ عَيْثُ صَلَّى عَيْثُ صَلَّى مَدُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدُوسَةً ، فَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَبَسَطَ رِدَاءَهُ فَكَنَسَ الْكُنَاسَةَ فِي رِدَائِهِ، وَكَنَسَ النَّاسُ (۲).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي ذِكْرِ الْمَسَاجِدِ<sup>(٣)</sup> وَضْعَ عُمَرَ ﷺ الْمَسْجِدَ قِبْلِيَّ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَعْدَمَا أَشَارَ كَعْبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَرَاءِ الصَّخْرَةِ، وَأَبَى عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَمْتَهِنِ<sup>(١)</sup> الصَّخْرَةَ، بَلْ أَزَاحَ الزِّبَالَةَ التِي كَانَتْ عَلَيْهَا بِرِدَائِهِ، وَكَنَسَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّصَارَى لَمَّا كَانُوا قَدِ اسْتَحْوَذُوا عَلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ جَعَلُوا الصَّخْرَةَ مَزْبَلَةً، لِأَنَّهَا كَانَتْ قِبْلَةَ الشَّيْعُودُوا عَلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ جَعَلُوا الصَّخْرَةَ مَزْبَلَةً، لِأَنَّهَا كَانَتْ قِبْلَة

<sup>(</sup>١) ضاهيت: شابهت. انظر النهاية (٩٧/٣).

ومنه قوله تعالى في سورة التوبة \_ آية (٣٠): ﴿وَقَالَتِ ٱلْمِسَهُودُ عُـزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى الْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِهِم مَّ يُصَلَّهُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلُ قَلْتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَلْلَهُ اللَّهُ أَلْلَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٦١) \_ وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٦٣/٧) وجوّد إسناده .

<sup>(</sup>٣) من كتاب مسند الفاروق (٢٠٠/١) \_ ويُشير ﷺ إلى حديث عمر ﷺ مع كعب الأحبار ، والذي ذكرته قبل قليل .

<sup>(</sup>٤) امتهن الشيء: ابتذله واحتقره. انظر المعجم الوسيط (٢/ ٨٩٠).



الْيَهُودِ، وَمُرَادُهُمْ بِذَلِكَ الْاقْتِصَاصَ مِنْهُمْ لَمَا وَضَعُوا الْقُمَامَةَ عَلَى الْمَوْضِعِ الْيَهُودُ النَّهُ قَبُرُ الْمَسِيحِ صَلَاللَهُ عَلَى الْيَهُودُ الْيَهُودُ وَأَنَّهُ قَبُرُ الْمَسِيحِ صَلَاللَهُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ صَاللَهُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ مَا لِللهُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ مَا لِللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ مَا لِللهُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ مَا لِللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ مَا لِللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ مَا لِللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ مَا لِللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ مَا لَهُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ مَا لَهُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ مَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ مَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

### ظَاعُونُ عَمَوَاسَ (۲):

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي أَحْدَاثِ السَّنَةِ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ لِلْهِجْرَةِ: المَشْهُورُ الذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ طَاعُونَ عَمَوَاسَ كَانَ بِهَا (٣٠٠.

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنَّ قَالَ: أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنَّ مَرَاءُ أَمَرَاءُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنَّ بَنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ (٥)، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ (٦) قَدْ وَقَعَ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ (٥)، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ (٦) قَدْ وَقَعَ

<sup>(</sup>١) انظر مسند الفاروق (١/٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٣٣٨/١١): هذا الطاعون الذي وقع بالشام، هو الذي يُسمَّى عمواس.

وقال ابن الأثير في الكامل في التاريخ (٣٧٨/٢): عَمَوَاس: بفتح العين والميم والواو.

<sup>(</sup>٣) انظر البداية والنهاية (٧/٩).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٣٣٨/١١): سَرْغَ: بفتح السين وسكون الراء مدينة افتتحها أبو عبيدة ﷺ، وهي واليرموك والجابية متصلات وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٣٣٩/١١): هم خالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص ﷺ.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٣٣٩/١١): في رواية يونس: الوجع بدل الوباء، وفي رواية هشام بن سعد: أن عمر لما خرج إلى الشام سمع بالطاعون، ولا مخالفة بينها، فإن كل طاعون وباء ووجع من غير عكس.



بِأَرْضِ الشَّامِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُم ('' وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَا لِأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ (۲) وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَسَنَيْوَسَذَ، وَلَا نَرَى أَنْ تَقْدَمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ عُمرُ فَيَّذَ ارْتَفِعُوا عَنِي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَحْدُ فَيَّ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ فَيَا اللهُ عَمْرُ فَيْ الْأَنْصَارَ ، فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفُ مِنْ مُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ فَيَا اللهَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ فَيْ الْأَنْصَارَ ، فَدَعَوْتُهُمْ اللهَ اللهَ عَمْرُ فَيْ النَّاسِ وَلَا تَوْمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة بْنُ الْجَرَّاحِ فِي النَّاسِ: إِنِّي مَصَبِّحُ عَلَى وَلَا تَقْدَمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة بْنُ الْجَرَّاحِ فِي النَّاسِ: إِنِّي مَصَبِّحُ عَلَى وَلَا تَقْدَمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فَيْ فِي النَّاسِ: إِنِّي مَصَبِحُ عَلَى الْفَرَارُا مِنْ قَدَرِ اللهِ؟ وَلَا تَقْدَمُهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فَيْ فِي النَّاسِ: إِنِّي مَصَبِّحُ عَلَى فَلَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فَيْ فِي النَّاسِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ الله؟

<sup>(</sup>١) قلت: وإن من تحري عمر ﷺ في الفتيا استشارته الصحابة ﷺ قبل أن يفتي في المسألة مع سعة علمه ﷺ، وما آتاه الله من علم وحكمة.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٣٣٩/١١): أي الصحابة ، أطلق عليهم ذلك تعظيمًا لهم أي ليس الناس إلا هم ، ولهذا عطفهم على الصحابة عطف تفسير ، ويُحتمل أن يكون المراد ببقية الناس أي الذين أدركوا النبي صَلَّسَاعَلِه وَسَاء والمراد بالصحابة الذي لازموه وقاتلوا معه .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (١٤/١٧٥): قالوا \_ أي بعض الشُّراح \_..: أي مسافر إلى الجهة التي قصدناها أولاً لا للرجوع إلى المدينة، وهذا تأويل فاسد ومذهب ضعيف، بل الصحيح الذي عليه الجمهور وهو ظاهر الحديث أو صريحه أنه إنما قصد الرجوع أولاً بالاجتهاد حين رأى الأكثرين على ترك الرجوع مع فضيلة المشيرين به، وما فيه من الاحتياط، ثم بلغه حديث عبد الرحمن هذه ، فحمد الله تعالى وشكره على موافقة اجتهاد معظم أصحابه نص رسول الله صَلَشَاعَيْهُ وَسَلَمُ .



فَقَالَ عُمَرُ ﴿ إِنَّ عَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ (١) ، نَعَمْ نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى مَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ (٣) إِحْدَاهُمَا قَدَرِ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ (٣) إِحْدَاهُمَا خَصِيبَةً (١) وَالْأُخْرَى جَدْبَةً (١) أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصِيبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْخَصِيبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ ؟

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﴿ اللهِ صَالِلهُ عَبْدًا فِي اللهِ صَالِلهُ عَنْدُ اللهِ صَالِلهُ عَلَيْهِ وَكَانَ مُتَعَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَالِلهُ عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا يَقُولُ: ﴿ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَعْدُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ﴾ ، قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ (١٠) .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٣٤٠/١١): أي لعاقبته، أو لكان أولى منك بذلك، أو لم أتعجب منه، ولكني أتعجب منك مع علمك وفضلك كيف تقول هذا؟

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٢١/ ٣٤٠): المراد أن هجوم المرء على ما يُهلكه منهي عنه ، ولو فعل لكان من قدر الله ، وتجنبه ما يؤذيه مشروع ، وقد يُقدر الله وقوعه فيما فرَّ منه ، فلو فعله أو تركه لكان من قدر الله .

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٣٤٠/١١): العُدوتان: بضم العين وبكسرها أيضًا وسكون الدال ،
 تثنية عُدوة ، وهو المكان المرتفع من الوادي .

 <sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (١١١ ٣٤٠): خصيبة بوزن عظيمة .
 والخِصْب: ضد الجدب . انظر النهاية (٣٥/٢) .

<sup>(</sup>٥) الجَدْب: هو القحط انظر النهاية (٢٣٥/١) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الطب \_ باب ما يُذكر في الطاعون \_ رقم الحديث (٦) (٥٧٢٩) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب السلام \_ باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها \_ رقم الحديث (٢٢١٩) (٩٨).



### ع فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي قِصَّةِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ مِنَ الْفَوَائِدِ:

١ \_ مَشْرُوعِيَّةُ الْمُنَاظَرَةِ، وَالإسْتِشَارَةِ فِي النَّوَازِلِ، وَفِي الْأَحْكَامِ.

٢ \_ وَفِيهَا أَنَّ الإِخْتِلَافَ لَا يُوجِبُ حُكْمًا ، وَأَنَّ الإِتِّفَاقَ هُوَ الذِي يُوجِبُهُ .

٣ \_ وَفِيهَا أَنَّ الرُّجُوعَ عِنْدَ الإخْتِلَافِ إِلَى النَّصِّ، وَأَنَّ النَّصَّ يُسَمَّى عِلْمًا.

٤ ـ وَفِيهَا أَنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا تَجْرِي بِقَدَرِ اللهِ وِعِلْمِهِ.

وفيها أَنَّ الْعَالِمَ قَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا لَا يَكُونُ عِنْدَ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ.

٦ ـ وَفِيهَا وُجُوبُ الْعِلْمِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَقَبِلُوهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ فَهَ لِلْهُ وَلَمْ يَطْلُبُوا مَعَهُ مُقَوِّياً.

٧ - وَفِيهَا التَّرْجِيحُ بِالْأَكْثَرِ عَدَدًا وَالْأَكْثَرِ تَجْرِبَةً لِرُجُوعِ عُمَرَ ﴿ لَهُ لِقَوْلِ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مَعَ مَا انْضَمَّ إِلَيْهِمْ مِمَّنْ وَافَقَ رَأْيَهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَإِنَّ مَجْمُوعَ ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ مِنْ خَالَفَهُ مِنْ كُلِّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَوَازَنَ مَا عِنْدَ الذِينَ خَالَفُوا ذَلِكَ مِنْ مَزِيدٍ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ مَا عِنْدَ الْمَشْيَخَةِ



مِنَ السِّنِّ وَالتَّجَارِبِ، فَلَمَّا تَعَادَلُوا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ رَجَحَ بِالْكَثِيرِ وَوَافَقَ اجْتِهَادُهُ النَّصَّ، فَلِذَلِكَ حَمِدَ اللهَ تَعَالَى عَلَى تَوْفِيقِهِ لِذَلِكَ.

٨ = وَفِيهِ تَفَقَّدُ الْإِمَامِ أَحْوَالَ رَعِيَّتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِزَالَةِ ظُلْمِ الْمَظْلُومِ وَكَشْفِ كُرْبَةِ الْمَكْرُوبِ وَرَدْعِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَإِظْهَارِ الشَّرَائِعِ وَالشَّعَائِرِ وَتَنْزِيلِ وَتَنْزِيلِ النَّاسِ مَنَاذِلَهُمْ (١).

## • فِطْنَةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، لَهُ لِمَنْعِ انْتِشَارِ الطَّاعُونِ:

لَمَّا رَأَى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ﴿ انْتِشَارَ الطَّاعُونِ أَمَرَ النَّاسِ بِالتَّفَرُّقِ فِي الشَّعَابِ وَالْوِدْيَانِ ، ذَلِكَ أَنَّ الطَّاعُونَ يَنْتَشِرُ بِتَجَمَّعِ النَّاسِ ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: لَمَّا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ خَطَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ﴿ النَّاسَ ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ الظَّاعُونُ بِالشَّامِ خَطَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ﴿ النَّاسَ ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رَجْسٌ ، فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ ، وَفِي هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَجْسٌ ، فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ ، وَفِي هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ شَرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَة ﴿ أَنَّ مَنْ اللهِ عَلَيْسَتَهَ وَهُو يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُعَلِّقٌ نَعْلَهُ بِيَدِهِ ، فَطَلَ : صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَسَتَهَ السَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَا فَلُ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ ، وَلَكِنَةً وَهُو يَجُرُّ وَقُولًا مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ ، وَلَكِنَة وَعَمْرُو أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ ، وَلَكِنَة وَعَمْرُو أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ ، وَلَكِنَة وَعَمْرُو أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ ، وَلَكِنَة وَعَمْرُو أَضَلُ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ ، وَلَكِنَة وَعَمْرُو أَضَلُ مِنْ حَمَارِ أَهْلِهِ ، وَلَكِنَة وَعَمْرُو أَضَلُ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ ، وَلَكَنَّ وَعَمْرُو أَضَلًا مِنْ حَمَارِ أَهْلِهِ ، وَلَكِنَة وَلَيْ وَعَمْرُو أَضَلًا مِنْ حَمَارِ أَهْلِهِ ، وَلَكَاهُ وَلَعَةُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ (٢٠).

قُلْتُ: لَا شَكَّ أَنَّ الطَّاعُونَ شَهَادَةٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ الصَّادِقُ

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١١/٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٧٧٥٣).



الْمَصْدُوقُ صَلَّتَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي عَسِيبٍ وَ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَىهِ وَسَلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَى وَرَحْمَةً وَالطَّاعُونِ، فَأَمْسَكُتُ الْحُمَّى بِالْمَدِينَةِ، وَأَرْسَلْتُ الْطَّاعُونَ إِلَى الشَّام، فَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِي وَرَحْمَةٌ، وَرِجْسٌ عَلَى الْكُفَّارِ» (١). الطَّاعُونَ إِلَى الشَّام، فَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِي وَرَحْمَةٌ، وَرِجْسٌ عَلَى الْكُفَّارِ» (١).

## ﴿ مَوْتُ عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِطَاعُونِ عَمَوَاسَ:

وَمَاتَ بِطَاعُونِ عَمَوَاسَ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ \_ بَلَغَ عَدَدُهُمْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا، وَقِيلَ أَكْثَرُ \_ عَلَى رَأْسِهِمْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَلَى ابْنُ عَمِّ النَّبِيِّ حَسَنَةَ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَلَى ابْنُ عَمِّ النَّبِيِّ وَشُورَ عُبِيلُ بْنُ عَمْرٍو، وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَعَمْرُو، وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَغَيْرُهُمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٢).

### ﴿ طَاعُونُ عَمَواسَ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ:

وَطَاعُونُ عَمَوَاسَ عَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى التِي أَخْبَرَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَيْهِمَا مُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ مَاجَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَيْهَا، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ مَاجَهُ \_ وَاللَّفُظُ لِلْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ \_ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: أَتَيْتُ \_ وَاللَّفُظُ لِلْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ \_ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: أَتَيْتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٠٧٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر الكامل في التاريخ (٣٧٦/٢) \_ البداية والنهاية (١٠٠/٧).



النّبِيَّ صَلَّالَهُ عَلَيْوَسَلَمُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُو فِي قُبَّةٍ (١) مِنْ أَدَم (٢)، فَقَالَ: «أَعُدُدْ(٣) سِتًّا بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ: مَوْتِي (١)، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوتَانُ (٥) يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ (٢) الْغَنَم (٧)، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ (٨) حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِئَةَ فِيكُمْ كَقُعَاصِ (٢) الْغَنَم (٧)، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ (٨) حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِئَةَ دِينَارٍ فَيَظُلُ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ (٩) لَا يَبْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةُ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَعْدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً (١٠)، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا» (١١).

وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فِي مُسْتَدْرَكِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ

<sup>(</sup>١) القُبَّة: بيت صغير مستدير ، انظر النهاية (٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) الأدم: الجلد، انظر لسان العرب (١/٩٦).

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن ماجه: «احفظ».

<sup>(</sup>٤) زاد ابن ماجه في روايته: قال عوف ﷺ: فَوَجمتُ عندها وجْمَةً شديدة. الواجم: هو الذي اشتدَّ حُزنه حتى أمسك عن الكلام. انظر لسان العرب (٢٢٣/١٥).

<sup>(</sup>٥) المُوتان: بضم الميم بوزن البُطلان: هو الموت الكثير الوقوع . انظر النهاية (٢١٥/٤) .

<sup>(</sup>٦) القُعاص: بضم القاف هم داء يأخذ الغنم لا يُلبثها أن تموت. انظر النهاية (٤/٨٧).

 <sup>(</sup>٧) في رواية ابن ماجه: «ثم داء يَظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم».

 <sup>(</sup>٨) قال الحافظ في الفتح (٢/٦٦): استفاضة المال: كثرته، وظهرت في خلافة عثمان هيئة
 عند تلك الفتوح العظيمة.

<sup>(</sup>٩) قال الحافظ في الفتح (٢/٦): الفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان هي الفتح (٩) الفتن بعده.

<sup>(</sup>١٠) الغاية: هي الراية . انظر جامع الأصول (١٠/١٠) .

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الجزية والموادعة \_ باب ما يُحذَر من الغدر \_ رقم الحديث (٢١٧٦) \_ وابن ماجه في سننه \_ كتاب الفتن \_ باب أشراط الساعة \_ رقم الحديث (٤٠٤٢) .



﴿ اللهِ عَالَمُ عَامُ عَمَوَاسَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ اللهِ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَا عَلَهُ عَ

## ﴿ فَتْحُ تُسْتَرَ (١) وَأَسْرُ الْهُرْمُزَانِ (٣):

فُتِحَتْ تُسْتَرُ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ لِلْهِجْرَةِ، وَكَانَ سَبَبُهَا أَنَّ يَزْدَجُرْدَ مَلِكَ الْفُرْسِ كَانَ يُحَرِّضُ أَهْلَ فَارِسَ، وَيُؤَنِّبُهُمْ عَلَى الْعَرَبِ، فَتَحَرَّكَ أَهْلُ مَلِكَ الْفُرْسِ كَانَ يُحَرِّضُ أَهْلَ فَارِسَ، وَيُؤَنِّبُهُمْ عَلَى الْعَرَبِ، فَتَحَرَّكُ أَهِيرَ فَارِسَ وَأَهْلُ الْأَحْوَازِ وَتَعَاقَدُوا عَلَى حَرْبِ الْمُسْلِمِينَ، وَبَلَغَ الْخَبَرُ أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَيْهَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فَيَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَيْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فَيَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَيْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي مُوسَى النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ \_: أَنِ ابْعَثْ إِلَى الْأَحْوَازِ جَيْشًا كَثِيفًا مَعَ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ فَيَ اللهُوهُمُونَ وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَيَ اللَّهُ مُوانِ بُنِ مُقَلِّنٍ وَعَجِّلْ فَلْيُنْزِلُوا بِإِزَاءِ الْهُرْمُزَانِ، وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَيَ الْمُعْرِيِّ وَقَلَانَ مَبْعَلْ بُنَ وَعَجِّلُ فَلْيُنْزِلُوا بِإِزَاءِ الْهُرْمُزَانِ، وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَالْتَعْمَانِ بْنَ ابْعَثْ إِلَى الْأَحْوَاذِ جُنْدًا كَثِيفًا، وَأَمِّرْ عَلَيْهِمْ سُهَيْلَ بْنَ عَلَيْهِمْ سُهَيْلَ بْنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك \_ كتاب الفتن والملاحم \_ باب الترهيب من إمارة السفهاء \_ رقم الحديث (۸۳۵۲).

<sup>(</sup>٢) تُستَر: بضم التاء وسكون السين وفتح التاء الأخيرة، أعظم مدينة بخوزستان. انظر معجم البلدان (٤٤٣/٢).

 <sup>(</sup>٣) الهُرْمُزان: هو بضم الهاء وسكون الراء وضم الميم وهو من عظماء الفرس. انظر تهذيب
 الأسماء واللغات (٢٨٩/٢).



خَرَجَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ ﴿ إِنَّهُ بِجَيْشِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَسَبَقَ الْبَصْرِيِّينَ، فَانْتَهَى إِلَى رَامَ هُرْمُزَ<sup>(١)</sup>، فَلَمَّا سَمِعَ الْهُرْمُزَانُ بِمَسِيرِ النُّعْمَانِ إِلَيْهِ بَادَرَهُ الشِّدَّةَ وَرَجَا أَنْ يَقْتَطِعَهُ، وَمَعَهُ أَهْلُ فَارِسِ، فَالْتَقَى النُّعْمَانُ وَالْهُرْمُزَانُ، وَاقْتَتَلُوا قِتَالاً شَدِيدًا، وَنَصَرَ اللهُ النُّعْمَانَ وَمَنْ مَعَهُ، وَهُزِمَ الْهُرْمُزَانُ، وَهَرَبَ وَلَحِقَ بِتُسْتَرَ، وَسَارَ النُّعْمَانُ إِلَى رَامَ هُرْمُزَ وَنَزَلَهَا، وَسَيْطَرَ عَلَيْهَا، وَوَصَلَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ خَبَرَ انْتِصَارِ النُّعْمَانِ ﷺ عَلَى الْهُرْمُزَانِ ، وَهُرُوبِهُ إِلَى تُسْتَرَ ، فَسَارُوا نَحْوَهُ إِلَى تُسْتَرَ، وَلَحِقَهُمُ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ ﴿ مُ الْجُتَمَعُوا عَلَى تُسْتَرَ وَبِهَا الْهُرْمُزَانُ وَجُنُودُهُ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ، فَحَاصَرُوهُمْ أَشْهُرًا وَأَكْثَرُوا فِيهِمُ الْقَتْلَ، الْمَعْرَكَةِ بُطُولَاتٌ خَالِدَةٌ حَتَّى اسْتُشْهِدَ فِيهَا ﴿ اللَّهُ مُ وَاسْتُشْهِدَ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَفَرَّ الْهُرْمُزَانُ فَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَبْطَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَصَارَ بَيْنَهُمْ رَمْيٌ بِالنِّبَالِ، فَشَرَطَ الْهُرْمُزَانُ أَنْ يُؤَمِّنُوهُ حَتَّى يُسَلِّمَ نَفْسَهُ إِلَيْهِمْ، فَأَمَّنُوهُ (٢).

وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ دَخَلَ تُسْتَرَ بَعْدَ فَتْحِهَا هُوَ الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (۲۳۲/۳): رَامَ هُرْمُز هي بفتح الميم الأولى وضم الهاء، وإسكان الراء وضم الميم الثانية، هي من بلاد خوزستان بقرب شيراز . قلتُ: هي مدينة سلمان الفارسي هي ، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه \_ رقم الحديث (۳۹ ٤٧) عن سلمان هي أنه قال: أنا من رام هُرْمُز .

<sup>(</sup>۲) انظر الكامل في التاريخ ( $7/\sqrt{7}$ ) \_ والبداية والنهاية ( $41/\sqrt{7}$ ).



مُغَفَّلٍ ﴿ اللهِ مَا الل

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْهُرْمُزَانَ لَمَّا فُتِحَتِ الْبَلَدُ لَجَأَ إِلَى الْقَلْعَةِ فَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَبْطَالِ، فَلَمَّا حَصَرُوهُ فِي مَكَانِ الْقَلْعَةِ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا تَلَافُهُ اللَّهِ مَكَانِ الْقَلْعَةِ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا تَلَافُهُ اللَّهِ مَكَانِ الْقَلْعَةِ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا تَلَافُهُ اللَّهُ مَا عَلَا الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ وَمَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ عَلَىٰ تَلَافُهُ اللَّهُ مُ بَعْدَمَا قَتَلَ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ وَمَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالُوا: مَاذَا تُرِيدُ؟ قَالَ: تُؤَمِّنُونِي حَتَّى أُسَلِّمَكُمْ يَدَيَّ، فَتَذْهَبُوا بِي إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيَحْكُمَ فِيَّ بِمَا يَشَاءُ، فَأَجَابُوهُ إِلَى ذَلِكَ، فَأَلْقَى قَوْسَهُ وَنُشَّابَهُ فَأَ وَأَسَرُوهُ، فَشَدُّوا وَثَاقَهُ لِيَبْعَثُوهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنُشَّابَهُ فَا لَيَبْعَثُوهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

<sup>(</sup>١) انظر تهذيب الأسماء واللغات (١/٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) تلافه: يعنى هلاكه . انظر لسان العرب (٢/٤٤) .

<sup>(</sup>٣) الجعبة: الكنانة التي تُجعل فيها السهام · انظر النهاية (٢٦٥/١) ·

<sup>(</sup>٤) النُشَّاب: النبال انظر لسان العرب (١٣٧/١٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر البداية والنهاية (٩٣/٧).



## ﴿ العُثُورُ عَلَى جُثْمَانِ النَّبِيِّ دَانْيَالَ ﷺ:

وَفِي تُسْتَرَ وَجَدَ الصَّحَابَةُ ﴿ جُثْمَانَ نَبِيِّ اللهِ دَانْيَالَ ﴿ فَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنسٍ ﴿ قَالَ: أَنَّهُمْ لَمَّا فَتَحُوا تُسْتَرَ قَالَ: وَجَدْنَا رَجُلاً أَنْفُهُ ذِرَاعٌ فِي التَّابُوتِ، كَانُوا يَسْتَظْهِرُونَ أَوْ يَسْتَمْطِرُونَ تُسْتَمْ طِرُونَ الْأَيْتِ وَكَانُوا يَسْتَظْهِرُونَ أَوْ يَسْتَمْطِرُونَ بَسْتَمْ عَمْرُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي التَّابُوتِ، كَانُوا يَسْتَظْهِرُونَ أَوْ يَسْتَمْ طِرُونَ بِهِ ، فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى ﴿ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ هَذَا نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَالنَّارُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءَ ، أَوِ الْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاء (١) ، هَذَا نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاء ، وَالنَّارُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاء ، أَوِ الْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاء ، وَالنَّارُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاء ، أَو الْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاء ، وَالنَّارُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاء ، أَو الْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاء ، وَالنَّارُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاء ، قَالَ : فَذَهَبْتُ أَبُو مُوسَى .. فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ انْظُرُ أَنْتَ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ \_ يَعْنِي أَصْحَابَ أَبِي مُوسَى .. فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ انْظُرُ أَنْتَ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ \_ يَعْنِي أَصْدَابَ أَبِي مُوسَى اللَّالْمُهُ أَحَدٌ غَيْرُكُمَا ، قَالَ : فَذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو مُوسَى فَذَا وَاللَّه وَلَا اللَّه اللَّه فَلَا وَلَا فَالَا وَأَبُو مُوسَى اللَّه وَلَا وَاللَّه وَلَا وَاللَّه وَلَا وَاللَّه وَلَا وَاللَّه وَلَا مَنْ اللَّه وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّه وَلَا وَاللَّه وَلَا وَاللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا وَالْمُلْالُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا وَاللَّه وَلَا اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَالْمَالَولَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا وَاللَّه وَاللَّه وَالْمُولَا اللّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الللّه وَ

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ: شَهِدْتُ فَتْحَ تُسْتَر مَعَ الْأَشْعَرِيِّ، فَأَصَبْنَا دَانْيَالَ بِالسُّوسِ (٣)، قَالَ: فَكَانَ أَهْلُ السُّوسِ إِذَا أَسْنَتُوا (١) أَخْرَجُوهُ فَاسْتَسْقَوْا بِهِ (٥).

وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا بِسَنَدٍ حَسَنٍ \_ كَمَا فِي الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ \_ عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) روى الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٦١٦٢) عن أوس بن أبي أوس الله قال: قال رسول الله صَلَيْمَنَا وَالله الله عَلَيْ حَرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه \_ رقم الحديث (٣٤٥١١).

<sup>(</sup>٣) السُّوس: بضم أوله وسكون ثانيه بلدة بخوزستان. انظر معجم البلدان (٩٢/٣).

<sup>(</sup>٤) أسنتوا: أي أصابتهم السَّنة وهو القحط والجدب. انظر النهاية (٣٧١/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه \_ رقم الحديث (٣٤٥١٠).



الزِّنَادِ قَالَ: رَأَيْتُ فِي يَدِ أَبِي بُرْدَة بْنِ أَبِي مُوسَى خَاتَماً نَقْشُ فَصِّهِ (١) أَسَدَانِ ، بَيْنَهُمَا رَجُلِّ يَلْحَسَانِ ذَلِكَ الرَّجُلِ ، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: هَذَا خَاتَمُ ذَلِكَ الرَّجُلِ الْمَيْتِ الذِي زَعَمَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُلْدَةِ أَنَّهُ دَائْيَالُ ، أَخَذَهُ أَبُو مُوسَى يَوْمَ دَفْنِهِ ، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عُلَمَاءَ تِلْكَ الْقَرْيَةِ عَنْ نَقْشِ ذَلِكَ الْخَاتَمِ ، فَقَالُوا: أَبُو بُرْدَةَ: فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عُلَمَاءَ تِلْكَ الْقَرْيَةِ عَنْ نَقْشِ ذَلِكَ الْخَاتَمِ ، فَقَالُوا: إِنَّ الْمُلِكَ الذِي كَانَ دَانْيَالُ فِي سُلْطَانِهِ جَاءَهُ الْمُنَجِّمُونَ وَأَصْحَابُ الْعِلْمِ ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهُ يُولِدُ لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا غُلَامٌ يُعُورُ (٢) مُلْكَكَ وَيُفْسِدُهُ ، فَقَالَ الْمَلِكُ: وَاللّهِ لَا يَبْقَى تِلْكَ اللّيْلَة غُلَامٌ إِلّا قَتَلْتُهُ ، إِلّا أَنَّهُمْ أَخَذُوا دَانْيَالَ فَأَلْقُوهُ فِي فَقَالُ الْمَلِكُ: وَاللّهِ لَا يَبْقَى تِلْكَ اللّيْلَة غُلَامٌ إِلّا قَتَلْتُهُ ، إِلّا أَنَّهُمْ أَخَذُوا دَانْيَالَ فَأَلْقُوهُ فِي وَاللّهِ لَا يَبْقَى تِلْكَ اللّيْلَةَ غُلَامٌ إِلّا قَتَلْتُهُ ، إِلّا أَنَّهُمْ أَخَذُوا دَانْيَالَ فَأَلْقُوهُ فِي وَاللّهِ لَا يَبْقَى تِلْكَ اللّيْلَةَ غُلَامٌ إِلّا قَتْلَتُهُ ، إِلّا أَنَّهُمْ أَخَذُوا دَانْيَالَ فَأَلْقُوهُ فِي وَاللّهِ لَا يَبْعَى تِلْكَ اللّهُ بِذَلِكَ حَتَى بَلَغَ مَا بَلَغَ ، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: قَالَ أَبُو بُورَدَة قَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ عُلَمَاءُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ: فَنَقَشَ دَانْيَالُ صُورَتَهُ وَصُورَةَ الْأَسَدِينِ فِي فَلَ كَانِكَ أَلْكَ الْقَوْبُونِ قَالَا عُلْمَاءُ تِلْكَ الْمُؤْمِنِ فِي فَلَى الْمُعْمَا يَلْمُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ (١٠).

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ بِسَندٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: لَمَّا افْتَتَحْنَا تُسْتَرَ وَجَدْنَا فِي بَيْتِ مَالِ الْهُرْمُزَانِ سَرِيرًا عَلَيْهِ رَجُلٌ مَيْتٌ، وَعِنْدَ رَأْسِهِ مُصْحَفٌ لَهُ، فَأَخَذْنَا الْمُصْحَفَ، فَحَمَلْنَاهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَيْهِ،

<sup>(</sup>١) الفَصُّ: ما يُركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها. انظر المعجم الوسيط (٢٩١/٢).

<sup>(</sup>٢) يُعور: يعيب انظر لسان العرب (٩/ ٩٦٤) .

<sup>(</sup>٣) أَجَمَة الأسد: مأواه في الأدغال انظر لسان العرب (٨٢/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر البداية والنهاية (٢/٢٤)٠



فَدَعَا لَهُ كَعْبًا فَنَسَخَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ: أَنَا رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، قَرَأَهُ، قَرَأَتُهُ مِثْلَ مَا أَقْرَأُ الْقُرْآنَ هَذَا، فَقُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ: مَا كَانَ فِيهِ؟

قَالَ: سِيرَتُكُمْ، وَأُمُورُكُمْ، وَدِينُكُمْ، وَلُحُونُ (١) كَلَامِكُمْ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدُ، قُلْتُ: فَمَا صَنَعْتُمْ بِالرَّجُل؟

قَالَ: حَفَرْنَا بِالنَّهَارِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ قَبْرًا مُتَفَرِّقَةً، فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلِ دَفَنَّاهُ وَسَوَّيْنَا الْقُبُورَ كُلَّهَا، لِنُعَمِّيَهُ (٢) عَلَى النَّاسِ لَا يَنْبِشُونَهُ، فَقُلْتُ: وَمَا تَرْجُونَ مِنْهُ ؟

قَالَ: كَانَتِ السَّمَاءُ إِذَا حُبِسَتْ (٣) عَلَيْهِمْ بَرَّزُوا (٤) سَرِيرَهُ فَيُمْطَرُونَ، فَقُلْتُ: مَنْ كُنْتُمْ تَظُنُّونَ الرَّجُلَ.

قَالَ: رَجُلُ يُقَالُ لَهُ: دَانْيَالُ، فَقُلْتُ: مُذْ كَمْ وَجَدْتُمُوهُ مَاتَ؟

قَالَ: مُنْذُ ثَلَاثِمِائَةِ سَنَةٍ، فَقُلْتُ: مَا كَانَ تَغَيَّرَ شَيْئًا؟

قَالَ: لَا إِلَّا شُعَيْرَاتٍ مِنْ قَفَاهُ، إِنَّ لُحُومَ الْأَنْبِيَاءِ لَا تُبْلِيهَا الْأَرْضُ، وَلَا تَأْكُلُهَا السِّبَاعُ(٥).

<sup>(</sup>١) اللَّحَن: بالتحريك اللغة ، انظر لسان العرب (١٢/٥٥/١) .

<sup>(</sup>٢) عَمَّى عليه: أخفاه . انظر لسان العرب (١٣/٩) .

<sup>(</sup>٣) حَبَسَه: إذا تأخر انظر لسان العرب (١٩/٣) ، أي إذا تأخر عنهم المطر .

<sup>(</sup>٤) البروز: الظهور . انظر لسان العرب (١/٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) انظر دلائل النبوة (١/٣٨١) للبيهقي.



قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِلَى أَبِي الْعَالِيَةِ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ تَارِيخُ وَفَاتِهِ مَحْفُوظًا مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ سَنَةٍ فَلَيْسَ بِنَبِيٍّ، بَلْ هُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ، كَانَ تَارِيخُ وَفَاتِهِ مَحْفُوظًا مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ سَنَةٍ فَلَيْسَ بِنَبِيٍّ، بَلْ هُو رَجُلٌ صَالِحٌ، لِأَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّسَهُ عَيْهُوسَةً نَبِيٌّ بِنَصِّ الْخَدِيثِ الذِي فِي الْبُخَارِيِّ (۱)، وَالْفَتْرَةُ التِي كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُمِائَةِ سَنَةٍ، وَقِيلَ: سِتُّمِائَةٍ وَعِشْرُونَ سَنَةً (۱)، وَقَدْ يَكُونُ تَارِيخُ وَفَاتِهِ وَقِيلَ: سِتُّمِائَةٍ وَعِشْرُونَ سَنَةً (۱)، وَقَدْ يَكُونُ تَارِيخُ وَفَاتِهِ

وقوله صَّالِتُنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «من عَلَّات»: العَلَّة: الضَّرَّة، شَبَّه ما هو المقصود من بعثة جملة الأنبياء من أصول الدين من التوحيد وغيره بالأب، وشبَّه فروع الدين المختلفة بالأمهات، والحديث لا يُنافي قوله تعالى في سورة آل عمران \_ آية (٦٨): ﴿إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلَا ٱلنَّيِيُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوً أَوَلَدَهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، لأن تلك أولوية من حيث قرب العهد، والله أعلم.

وقال الإمام البغوي في شرح السنة (٢٠٠/١٣): يُقال لإخوة بني أب وأم: بنو الأعيان، فإن كانوا لأمهات شتى، فهم بنو العَلَّات، فإن كانوا لآباء شتى، فهم أخياف، يريد: أن أصل دين الأنبياء واحد، وإن كانت شرائعهم مختلفة، كما أن أولاد العَلَّات أبوهم واحد، وإن كانت أمهاتهم شتى.

(٢) الصحيح ستمائة سنة لما رواه الإمام البخاري في صحيحه \_ رقم الحديث (٣٩٤٨) عن سلمان الفارسي هي قال: فترة بين عيسى ومحمد صَالَسَاعَاتِهُ وَسَامً سنمائة سنة.

<sup>(</sup>۱) روى الإمام البخاري في صحيحه \_ رقم الحديث (٣٤٤٢) \_ ومسلم في صحيحه \_ رقم الحديث (٢٣٤٥) عن أبي هريرة ولي قال: قال رسول الله صَلَسَّمَتِهَ وَسَلَهُ: «أَنَا أُولَى النَّاسُ بابن مريم، والأنبياء أولاد عَلَّات، وليس بيني وبينه نبي»، وفي لفظ في صحيح مسلم \_ رقم الحديث (٢٣٦٥) (١٤٤): «وليس بيني وبين عيسى نبي».

قال الإمام السندي في شرح المسند (٥/٧٧): قوله صَّالِتَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ: «أَنَا أُولَى النَاسِ»: أي أقربهم، لأنه ليس بينهما نبي، ولأن عيسى كان مبشِّرًا بقدومه، وممهِّدًا لقواعد دينه، وسيجيئ نائبًا عنه.



مِنْ ثَلَاثِمَائَةِ سَنَةٍ، وَهُو قَرِيبٌ مِنْ وَقْتِ دَانْيَالَ إِنْ كَانَ كَوْنُهُ دَانْيَالَ هُوَ الْمُطَابِقُ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ رَجُلاً آخَرَ إِمَّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَوِ الْمُطَابِقُ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ رَجُلاً آخَرَ إِمَّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَو اللهُ الصَّالِحِينَ، وَلَكِنْ قَرَّبَتِ الظُّنُونُ أَنَّهُ دَانْيَالَ، لِأَنَّ دَانْيَالَ كَانَ قَدْ أَخَذَهُ مَلِكُ الْفُرْسِ، فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَسْجُونًا، وَاللهُ أَعْلَمُ (۱).

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ: وَلَمَّا ظَهَرَ قَبْرُ دَانْيَالَ بِتُسْتَرَ كَتَبَ فِيهِ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عُمَرُ: إِذَا كَانَ بِالنَّهَارِ فَاحْفِرْ مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عُمَرُ: إِذَا كَانَ بِالنَّهَارِ فَاحْفِرْ قَبْرَهُ ، لِلَّا اللهُ اللهُ عُلَيْ فَي وَاحِدٍ مِنْهَا ، وَعَفِّرْ قَبْرَهُ ، لِئَلَّا يَفْتَتِنَ بِهِ النَّاسُ (٢) .

## ﴿ بَعْثُ الْهُرْمُزَانِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ وَإِسْلَامُهُ:

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: حَاصَرْنَا تُسْتَرَ فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْمٍ عُمَرَ ﷺ، فَبَعَثَ بِهِ أَبُو مُوسَى مَعِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ سَكَتَ الْهُرْمُزَانُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ، فَقَالَ عُمَرُ: تَكَلَّمْ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ، فَقَالَ عُمَرُ: تَكَلَّمْ، قَالَ: كَلَامَ حَيِّ أَوْ كَلَامَ مَيْتٍ؟

فَقَالَ عُمَرُ: تَكَلَّمْ فَلَا بَأْسَ، فَقَالَ: إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ مَا خَلَّى الله

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية (٢/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوی (۱۵٤/۱۵).



بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كُنَّا نَقْتُلُكُمْ وَنُقْصِيكُمْ (١)، فَأَمَّا إِذْ كَانَ اللهُ مَعَكُمْ لَمْ يَكُنْ لَنَا بِكُمْ يَدَانِ.

فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ يَا أَنَسُ؟

قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَرَكْتُ خَلْفِي شَوْكَةً شَدِيدةً وَعَدَدًا كَثِيرًا، إِنْ قَتَلْتَهُ أَبِسَ الْقَوْمُ مِنَ الْحَيَاةِ، وَكَانَ أَشَدَّ شَوْكَتِهِمْ، وَإِنِ اسْتَحْيَيْتَهُ طَمِعَ الْقَوْمُ.

فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَنَسُ أَسْتَحْيِي قَاتِلَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ ، وَمَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ ؟

قَالَ أَنَسُ: فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَبْسُطَ عَلَيْهِ، قُلْتُ لَهُ: لَيْسَ لَكَ إِلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ؟ أَعْطَاكَ؟ أَصَبْتَ مِنْهُ؟

قَالَ أَنَسٌ: مَا فَعَلْتُ، وَلَكِنَّكَ قُلْتَ لَهُ: تَكَلَّمْ فَلَا بَأْسَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَتَجِيئَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ أَوْ لَأَبْدَأَنَّ بِعُقُوبَتِكَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَإِذَا لَتَجِيئَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ أَوْ لَأَبْدَأَنَّ بِعُقُوبَتِكَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَإِذَا لَا تَبِيرُ بْنُ الْعَوَّامِ قَدْ حَفِظَ مَا حَفِظْتُ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ فَتَرَكَهُ، وَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ (٢).

#### ജ

<sup>(</sup>١) أقصى الرجل يُقصيه: باعده · انظر لسان العرب (١٩٩/١١) ·

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه \_ رقم الحديث (٣٤٠٨٤) \_ وأورده الحافظ في الفتح (٢) . (٢/٦) وصحح إسناده .



# مَعْرَكَةُ نَهَاوَنْدَ (١) فَتْحُ الْفُتُوجِ:

وَقَعَتْ مَعْرَكَةُ نَهَاوَنْدَ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ هِجْرِيَّةً، وَهِيَ آخِرُ مَعْقَلٍ لِلْفُرْسِ فِي بِلَادِ فَارِسَ.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وَهِيَ وَقْعَةٌ عَظِيمَةٌ جِدًّا لَهَا شَأْنٌ رَفِيعٌ وَنَبَأٌ عَظِيمَةٌ جِدًّا لَهَا شَأْنٌ رَفِيعٌ وَنَبَأٌ عَجِيبٌ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمُّونَهَا فَتْحَ الْفُتُوحِ (٢).

وَكَانَ الذِي هَيَّجَ أَمْرَ نَهَاوَنْدَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا خَلَّصُوا جُنْدَ الْعَلاَءِ مِنْ بِلَادِ فَارِسٍ وَفَتَحُوا الْأَحْوَازَ، كَاتَبَتِ الْفُرْسُ مَلِكَهُمْ وَهُوَ بِمَرْوٍ فَحَرَّكُوهُ، بِلَادِ فَارِسٍ وَفَتَحُوا الْأَحْوَازَ، كَاتَبَتِ الْفُرْسُ مَلِكَهُمْ وَهُوَ بِمَرْوٍ فَحَرَّكُوهُ، وَكَاتَبُ الْمُلُوكَ بَيْنَ السِّنْدِ وَخُرَاسَانَ وَحُلُوانَ، فَتَحَرَّكُوا وَتَكَاتَبُوا وَاجْتَمَعُوا وَكَاتَبَ الْمُلُوكَ بَيْنَ السِّنْدِ وَخُرَاسَانَ وَحُلُوانَ، فَتَحَرَّكُوا وَتَكَاتَبُوا وَاجْتَمَعُوا إِلَى نَهَاوَنْدَ، وَلَمَّا وَصَلَ أَوَائِلُهُمْ بَلَغَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ اللَّهُمْ الْخَبَرُ، فَكَتَبَ إِلَى نَهَاوَنْدَ، وَلَمَّا وَصَلَ أَوَائِلُهُمْ بَلَغَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ اللَّهُمْ الْخَبَرُ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ عَنْ اللَّهُ الْفَيْرَاءُ وَلَيْكُوا وَلَيْلُهُمْ بَلَغَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَلَى الْخَبَرُ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِي اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّوْلَ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللْعُلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللْعُلَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

وَأَخْرَجَ تَفَاصِيلَ هَذِهِ الْوَقْعَةُ الْعَظِيمَةِ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مُخْتَصَرًا، وَأَخْرَجَهَا مُطَوَّلَةً ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي مُخْتَصَرًا، وَأَخْرَجَهَا مُطَوَّلَةً ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ \_ وَسَأَسُوقُ رِوَايَةَ ابْنِ جَرِيرٍ وَابْنِ

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في الفتح (۲/ ۳۹۹): نهاوند بفتح النون والهاء والواو وسكون النون الثانية . وقال ابن الأثير في الكامل في التاريخ (۳۹۹/۲): وكان المسلمون يُسمون فتح نهاوند فتح الفتوح لأنه لم يكن للفرس بعده اجتماع ، وملك المسلمون بلادهم .

<sup>(</sup>۲) انظر البداية والنهاية (۱۱۳/۷).



حِبَّانَ \_ قَالَ جُبَيْرُ بْنُ حَيَّةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لِلْهُرْمُزَانِ: أَمَا إِذْ فُتَّنِي بِنَفْسِكَ، فَانْصَحْ لِي، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: تَكَلَّمْ لَا لِلْهُرْمُزَانِ: أَمَا إِذْ فُتَّنِي بِنَفْسِكَ، فَانْصَحْ لِي، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: تَكَلَّمْ لَا بُلُهُرْمُزَانُ: نَعَمْ إِنَّ فَارِسَ الْيَوْمَ رَأْسٌ وَجَنَاحَانِ، قَالَ: فَأَيْنَ بَأْسَ ، فَأَمَّنَهُ ، فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ: نَعَمْ إِنَّ فَارِسَ الْيَوْمَ رَأْسٌ وَجَنَاحَانِ ، قَالَ: فَأَيْنَ الرَّأُسُ ؟ قَالَ: بِنَهَاوَنْدَ مَعَ بَنْذَاذَقَانَ ، فَإِنَّ مَعَهُ أَسَاوِرَةُ كِسْرَى وَأَهْلِ أَصْفَهَانَ ، قَالَ: فَأَيْنَ الْجُنَاحَانِ؟ فَذَكَرَ الْهُرْمُزَانُ مَكَانًا نَسِيتُهُ ، فَقَالَ الْهُرْمُزَانِ: فَاقْطَعِ الْجَنَاحَيْنِ تُوهِي الرَّأْسَ.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ بَلْ اعْمَدْ إِلَى الرَّأْسِ، فَيَقْطَعُهُ اللهُ، وَإِذَا قَطَعَهُ اللهُ عَنِّي، انْفَضَّ عَنِّي الْجَنَاحَانِ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْهِ بِنَفْسِهِ، فَقَالُوا: نُذَكِّرُكَ الله يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ أَنْ تَسِيرَ بِنَفْسِكَ إِلَى الْعُجَمِ، فَإِنْ أُصِبْتَ بِهَا، لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ نِظَامٌ، وَلَكِنِ ابْعَثِ الْجُنُود، الْعَجَمِ، فَإِنْ أُصِبْتَ بِهَا، لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ نِظَامٌ، وَلَكِنِ ابْعَثِ الْجُنُود، قَالَ: فَبَعَثَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَبَعَثَ فِيهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَبَعَثَ اللهُ الْمُعَرِيِّ: أَنْ سِرْ بِأَهْلِ الْبُصْرَةِ وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنْ سِرْ بِأَهْلِ الْبُصْرَةِ وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنْ سِرْ بِأَهْلِ الْبُصْرَةِ وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنْ سِرْ بِأَهْلِ الْبُصْرَةِ وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنْ سِرْ بِأَهْلِ الْبُصْرَةِ وَكَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيُمَانِ: أَنْ سِرْ بِأَهْلِ الْكُوفَةِ حَتَّى تَجْتَمِعُوا جَمِيعًا وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنْ شُر بِأَهْلِ الْبُعْرِيَةَ وَلَا أَيْعَلَا الْجُتَمَعُوا بَعِيمًا بِنَهُ اللهُ الْمُؤْنِيُّ، قَالَ: فَلَمَا اجْتَمَعُوا بَعِيمًا بِنَهُ أَنْ أَرْسِلُوا إِلَيْنَا يَا مَعْشَرَ وَالْمُرْنِيُّ، قَالَ: فَلَمَا الْجُتَمَعُوا بَعِيمًا الْعُرْبِ رَجُلاً مِنْكُمْ نُكُمْ نُكَلِّمُهُ ، فَاخْتَارَ النَّاسُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً، قَالَ أَبِي: فَكَأَنِي

<sup>(</sup>١) العِلج: بكسر العين هو الرجل من كفار العجم، انظر النهاية (٣/ ٢٥٩).



أَنْظُرُ إِلَيْهِ، رَجُلٌ طَوِيلٌ، أَشْعَرُ، أَعْوَرُ، فَأَتَاهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْنَا سَأَلْنَاهُ، فَقَالَ لَنَا:

إِنِّي وَجَدْتُ الْعِلْجَ قَدِ اسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ: فِي أَيِّ شَيْءٍ تَأْذَنُونَ لِهَذَا الْعَرَبِي أَبِشَارَتِنَا(١)، وَبَهْجَتِنَا وَمُلْكِنَا، أَوْ نَتَقَشَّفُ لَهُ فَنُزَهِّدَهُ عَمَّا فِي أَيْدِينَا، فَقَالُوا: بَلْ نَأْذَنُ لَهُ بِأَفْضَلَ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّارَةِ وَالْعُدَّةِ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُمْ، رَأَيْتُ تِلْكَ الْحِرَابَ وَالدَّرَقَ يَلْتَمِعُ مِنْهُ الْبَصَرُ، وَرَأَيْتُهُمْ قِيَامًا عَلَى رَأْسِهِ، وَإِذَا هُوَ عَلَى سَريرِ مِنْ ذَهَبِ، وَعَلَى رَأْسِهِ التَّاجُ، فَمَضَيْتُ كَمَا أَنَا، وَنَكَسْتُ رَأْسِي لِأَقْعُدَ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ، قَالَ: فَدُفِعْتُ وَنُهِرْتُ (٢)، فَقُلْتُ: إِنَّ الرُّسُلَ لَا يُفْعَلُ بِهِمْ هَذَا، فَقَالُوا لِي: إِنَّمَا أَنْتَ كَلْبٌ، أَتَقْعُدُ مَعَ الْمَلِكِ؟ فَقُلْتُ: لَأَنَا أَشْرَفُ فِي قَوْمِي مِنْ هَذَا فِيكُمْ، قَالَ: فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: اجِلْس فَجَلَسْتُ، فَتُرْجِمَ لِي قَوْلُهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَطْوَلَ النَّاسِ جُوْعًا، وَأَعْظَمَ النَّاسِ شَقَاءً، وَأَقْذَرَ النَّاسِ قَذَرًا، وَأَبْعَدَ النَّاسِ دَارًا، وَأَبْعَدَهُ مِنْ كُلِّ خَيْرِ، وَمَا كَانَ مَنَعَنِى أَنْ آمُرَ هَؤُلَاءِ الْأَسَاوِرَةَ حَوْلِي أَنْ يَنْتَظِمُوكُمْ بِالنِّشَابِ إِلَّا تَنَجُّسًا بِجِيَفِكُمْ، لِأَنَّكُمْ أَرْجَاسٌ (٣)، فَإِنْ تَذْهَبُوا نُخَلِّي عَنْكُمْ، وَإِنْ تَأْبَوْا نُركُمْ مَصَارِعَكُمْ.

<sup>(</sup>١) الشارة: الحُسن والجمال انظر لسان العرب (٢٣٣/٧).

<sup>(</sup>٢) نُهِرت: زُجرت. انظر المعجم الوسيط (٢٧/٢). ومنه قوله تعالى في سورة الإسراء \_ آية (٢٣): ﴿فَلَا تَقُلُل لَّهُمَاۤ أُقِّ وَلَا تَنْهَرَهُـمَا وَقُل لَهُمَا قَرَٰلاً كَرِيمًا﴾.

<sup>(</sup>٣) الرجس: القذر . انظر النهاية (١٨٤/٢) .



قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَحَمِدْتُ الله وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: وَاللهِ مَا أَخْطَأْتَ مِنْ صِفَتِنَا وَنَعْتِنَا شَيْئًا، إِنْ كُنَّا لَأَبْعَدَ النَّاسِ دَارًا، وَأَشَدَّ النَّاسِ جُوعًا، وَأَعْظَمَ النَّاسِ شَقَاءً، وَأَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولاً، فَوَعَدَنَا النَّاسِ شَقَاءً، وَأَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولاً، فَوَعَدَنَا النَّصْرَ فِي الدُّنْيَا وَالْجَنَّةَ فِي الْآخِرَةِ، فَلَمْ نَزَلْ نَتَعَرَّفُ مِنْ رَبِّنَا مُذْ جَاءَنَا رَسُولُهُ صَلَّلَتَهُ مَنْ وَإِنَّا وَاللهِ نَرَى لَكُمْ مُلْكًا رَسُولُهُ صَلَّلَتَهُ مِنَ اللهُ نَرَى لَكُمْ مُلْكًا وَسُولُهُ مَنْ اللهِ نَرَى لَكُمْ مُلْكًا وَعَيْشًا لَا نَوْجِعُ إِلَى ذَلِكَ الشَّقَاءِ أَبَدًا حَتَّى نَعْلِبَكُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيكُمْ أَوْ وَعَيْشًا لَا نَرْجِعُ إِلَى ذَلِكَ الشَّقَاءِ أَبَدًا حَتَّى نَعْلِبَكُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيكُمْ أَوْ وَعَيْشًا لَا نَوْجِعُ إِلَى ذَلِكَ الشَّقَاءِ أَبَدًا حَتَّى نَعْلِبَكُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيكُمْ أَوْ وَعَيْشًا لَا نَوْجِعُ إِلَى ذَلِكَ الشَّقَاءِ أَبَدًا حَتَّى نَعْلِبَكُمْ عَلَى مَا فِي أَوْدُونَ فَقَدْ صَدَقَكُمْ الذِي فِي نَفْسِهِ، فَقُلْتُ مِثُلُ مُعْدُ مُؤْدُ وَقَدْ صَدَقَكُمْ الذِي فِي نَفْسِهِ، فَقُلْتُ مُعُلِي .

فَقَالَ النَّعْمَانُ: اعْبُرُوا، فَعَبَرْنَا، قَالَ أَبِي: فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّ الْعُلُوجَ فَقَالَ النَّعْمَانُ: اعْبُرُوا، فَعَبَرْنَا، قَالَ أَبِي: فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّ الْعُلُوجَ يَجِيئُونَ كَأَنَّهُمْ جِبَالُ الْحَدِيدِ، وَقَدْ تَوَاثَقُوا أَنْ لَا يَفِرُّوا مِنَ الْعَرَبِ، وَقَدْ قُرِنَ يَجِيئُونَ كَأَنَّهُمْ جِبَالُ الْحَدِيدِ، وَقَدْ تَوَاثَقُوا أَنْ لَا يَفِرُوا مِنَ الْعَرَبِ، وَقَدْ قُرِنَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى كَانَ سَبْعَةٌ فِي قِرَانٍ، وَأَلْقُوا حَسَكَ (٢) الْحَدِيدِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى كَانَ سَبْعَةٌ فِي قِرَانٍ، وَأَلْقُوا حَسَكَ (٢) الْحَدِيدِ خَلْفَهُمْ، وَقَالُوا: مَنْ فَرَّ مِنَّا عَقَرَهُ (٣) حَسَكُ الْحَدِيدِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَة خَلْفَهُمْ، وَقَالُوا: مَنْ فَرَّ مِنَا عَقَرَهُ (٣) حَسَكُ الْحَدِيدِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَة حِينَ رَأَى كَثْرَتَهُمْ: لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فَشَلاً، إِنَّ عَدُونَنَا يُتْرَكُونَ أَنْ يَتَتَامُّوا،

<sup>(</sup>١) الفَلْح: الظفر والفوز . انظر لسان العرب (١٠/٣١٤).

<sup>(</sup>٢) الحسك: عُشب يضرب إلى الصفرة، وله شوك مدحرج، لا يكاد أحد يمشي عليه إلا من في رجليه خف أو نعل. انظر لسان العرب (١٧٤/٣).

<sup>(</sup>٣) عَقَره: جرحه انظر لسان العرب (٣١٣/٩) .



فَلَا يُعَجِّلُوا، أَمَا وَاللهِ لَوْ أَنَّ الْأَمْرِ إِلَيَّ لَقَدْ أَعْجَلْتُهُمْ بِهِ.

قَالَ: وَكَانَ النَّعْمَانُ رَجُلاً بَكَّاءً، فَقَالَ: قَدْ كَانَ اللهُ جَلَّ وَعَلا يُشْهِدُكَ أَمْثَالَهَا فَلَا يُخْزِيكَ وَلَا يَعْرِي مَوْقِفَكَ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَنَعَنِي أَنْ أُنَاجِزَهُمْ إِلَّا لِشَيْءٍ شَهِدْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَهُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَهُ كَانَ إِذَا لِشَيْءٍ شَهِدْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَهُ كَانَ إِذَا غَزَا، فَلَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ لَمْ يُعَجِّلْ حَتَّى تَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ وَتَهُبَّ الْأَرْوَاحُ وَيَطِيبَ الْقِتَالُ، ثُمَّ قَالَ النَّعْمَانُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُقِرَّ عَيْنِيَ الْيُومَ بِفَتْحٍ وَيَطِيبَ الْقِتَالُ، ثُمَّ قَالَ النَّعْمَانُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُقِرَّ عَيْنِيَ الْيُومَ بِفَتْحِ يَكُونُ فِيهِ عِزُّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَذُلُّ الْكُفْرِ وَأَهْلِهِ، ثُمَّ اخْتِمْ لِي عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ يَكُونُ فِيهِ عِزُّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَذُلُّ الْكُفْرِ وَأَهْلِهِ، ثُمَّ اخْتِمْ لِي عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ يَكُونُ فِيهِ عِزُّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَذُلُّ الْكُفْرِ وَأَهْلِهِ، وَبَكَى وَبَكَيْنَا.

ثُمَّ قَالَ النَّعْمَانُ: إِنِّي هَازٌّ لِوَائِي، فَتَيَسَّرُوا لِلسِّلَاحِ، ثُمَّ هَازُّهُ الثَّانِيَة، فَكُونُوا مُتَيَسِّرِينَ لِقِتَالِ عَدُوِّكُمْ بِإِزَائِهِمْ، فَإِذَا هَزَزْتُهُ الثَّالِئَةَ، فَلْيَحْمِلْ كُلُّ قَوْمٍ عَلَى مَنْ يَلِيهِمْ مِنَ عَدُوِّكُمْ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ، قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَهَبَّتِ اللهُ مَنْ يَلِيهِمْ مِنَ عَدُوِّكُمْ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ، قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَهَبَّتِ اللهُ أَنْ وَقَالَ: رِيحُ الْفَتْحِ وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَشْتَجِيبَ اللهُ لِي وَأَنْ يَفْتَحَ عَلَيْنَا، فَهَزَّ اللّوَاء، فَتَيَسَّرُوا، ثُمَّ هَزَّهُ الثَّانِيَة، ثُمَّ هَزَّهُ الثَّالِثَة ، فَحَمَلْنَا جَمِيعًا كُلُّ قَوْمٍ عَلَى مَنْ يَلِيهِمْ، وَقَالَ النَّعْمَانُ: إِنْ أَنَا مُضِيبَ فُلَانٌ فَفُلَانٌ، فَإِنْ أُصِيبَ حُذَيْفَةً فَفُلَانٌ، فَإِنْ أُصِيبَ عُذَيْفَةً فَفُلَانٌ، فَإِنْ أُصِيبَ حُذَيْفَةً فَفُلَانٌ، فَإِنْ أُصِيبَ حُذَيْفَةً فَفُلَانٌ، فَإِنْ أُصِيبَ حُذَيْفَةً فَفُلَانٌ، فَإِنْ أُصِيبَ خُذَيْفَةً فَفُلَانٌ، فَإِنْ أُصِيبَ فُلَانٌ فَفُلَانٌ، فَإِنْ أُصِيبَ فُلَانٌ مُؤَلِّ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَة، قَالَ أَبِي فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ مِنَ الْمُشْلِمِينَ أَحَدًا يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ فَوْاللهِ مَا عَلِمْتُ مِنَ الْمُشْلِمِينَ أَحَدًا يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ مِنَ الْمُشْلِمِينَ أَحَدًا يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ



يَظْفَرَ، وَثَبَتُوا لَنَا، فَلَمْ نَسْمَعْ إِلَّا وَقْعَ الْحَدِيدِ عَلَى الْحَدِيدِ، حَتَّى أُصِيبَ فِي الْمُسْلِمِينَ مُصَابَةً عَظِيمَةً، فَلَمَّا رَأَوْا صَبْرَنَا، وَرَأَوْنَا لَا نُرِيدُ أَنْ نَرْجِعَ، الْمُسْلِمِينَ مُصَابَةً عَظِيمَةً، فَلَمَّا رَأَوْا صَبْرَنَا، وَرَأَوْنَا لَا نُرِيدُ أَنْ نَرْجِعَ، انْهَزَمُوا، فَجَعَلَ يَقَعُ الرَّجُلُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ سَبْعَةٌ فِي قِرَانٍ فَيُقْتَلُونَ جَمِيعًا وَجَعَلَ انْهَزَمُوا، فَجَعَلَ الْحَدِيدِ خَلْفَهُمْ.

فَقَالَ النَّعْمَانُ: قَدِّمُوا اللِّواءَ فَجَعَلْنَا نُقَدِّمُ اللِّواءَ فَنَقْتُلَهُمْ وَنَضْرِبَهُمْ، فَلَمَّا رَأَى النَّعْمَانُ أَنَّ اللهَ قَدِ اسْتَجَابَ لَهُ وَرَأَى الْفَتْحَ جَاءَتْهُ نُشَّابَةٌ، فَأَصَابَتْ خَاصِرَتَهُ فَقَتَلَتْهُ، فَجَاءَ أَخُوهُ مِعْقَلُ بْنُ مُقَرِّنٍ، فَسَجَّى (١) عَلَيْهِ ثَوْبًا، وَأَخَذَ اللَّوَاءَ خَاصِرَتَهُ فَقَتَلَتْهُ، فَجَاءَ أَخُوهُ مِعْقَلُ بْنُ مُقَرِّنٍ، فَسَجَّى (١) عَلَيْهِ ثَوْبًا، وَأَخَذَ اللَّوَاءَ فَتَقَدَّمُ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: تَقَدَّمُ فَنَهْزِمُهُمْ وَنَقْتُلُهُمْ، فَلَمَّا فَتَقَدَّمُ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: تَقَدَّمُ اللهُ، فَجَعَلْنَا نَتَقَدَّمُ فَنَهْزِمُهُمْ وَنَقْتُلُهُمْ، فَلَمَّا فَرَعْنَا وَاجْتَمَعُ النَّاسُ، قَالُوا: أَيْنَ الْأَمِيرُ؟ فَقَالَ مِعْقَلٌ: هَذَا أَمِيرُكُمْ قَدْ أَقَرَّ اللهُ عَيْنَهُ بِالْفَتْحِ وَخَتَمَ لَهُ بِالشَّهَادَةِ، فَبَايَعَ النَّاسُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ.

قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ يَدْعُو اللهَ وَيَنْتَظِرُ مِثْلَ صَيْحَةِ الْحُبْلَى، فَكَتَبَ حُذَيْفَةُ إِلَى عُمَر بِالْفَتْحِ مَعَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ، قَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِفَتْحٍ أَعَزَّ اللهُ فِيهِ الْإِسْلامَ وَأَهْلَهُ، وَأَذَلَّ فِيهِ الشِّرْكَ وَأَهْلَهُ، فَقَالَ: النَّعْمَانُ بَعَثَكَ؟ قَالَ: احْتَسِبِ النَّعْمَانَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: فَلَانٌ وَفُلانٌ وَمُنْ وَيْحَكَ؟ فَقَالَ: فَلَانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ حَتَّى عَدَّ نَاسًا، ثُمَّ قَالَ: وَآخَرِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَعْرِفُهُمْ، فَقَالَ

<sup>(</sup>۱) سَجَّى: غطى . انظر النهاية (۳۱۰/۲) .



عُمَرُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْكِي: لَا يَضُرُّهُمْ أَنْ لَا يَعْرِفَهُمْ عُمَرْ لَكِنَّ اللهَ يَعْرِفُهُمْ (۱).

#### فَوَائِدُ مَعْرَكَةِ نَهَاوَنْدَ:

قَالَ الْحَافِظُ فْي الْفَتْحِ: وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ:

١ - مَنْقَبَةٌ لِلنُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٧ - وَفِيهِ مَعْرِفَةُ الْمُغِيرَةِ ﴿ اللَّهُ عِلَى الْحَرْبِ وَقُوَّةُ نَفْسِهِ وَشَهَامَتُهُ وَفَصَاحَتُهُ وَبَلَاغَتُهُ، وَلَقَدِ اشْتَمَلَ كَلَامُهُ هَذَا الْوَجِيزُ عَلَى بَيَانِ أَحْوَالِهِمُ الدُّنيوِيَّةَ مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَلْبَسِ وَنَحْوِهِمَا، وَعَلَى أَحْوَالِهِمُ الدِّينِيَّةِ أَوَّلاً وَثَانِيًا، وَعَلَى الْمَطْعَمِ وَالْمَلْبَسِ وَنَحْوِهِمَا، وَعَلَى أَحْوَالِهِمُ الدِّينِيَّةِ أَوَّلاً وَثَانِيًا، وَعَلَى الْمَطْعَمِ وَالْمَلْبَسِ وَنَحْوِهِمَا، وَعَلَى أَحْوَالِهِمُ الدِّينِيَّةِ أَوَّلاً وَثَانِيًا، وَعَلَى مُعْجِزَاتِ مُعْجِزَاتِ مُعْجِزَاتِ الرَّسُولِ صَلَّالِتَهُ عِنَ التَّوْجِيدِ وَالرِّسَالَةِ وَالْإِيمَانِ بِالْمُعَادِ، وَعَلَى بَيَانِ مُعْجِزَاتِ الرَّسُولِ صَلَّالَتَهُ عَلَى بَيَانِ مُعْجِزَاتِ الرَّسُولِ صَلَّالَتَهُ عَلَى بَيَانِ مُعْجَزَاتِ الرَّسُولِ صَلَّالَتَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْإِيمَانِ وَوُقُوعِهَا كَمَا أَخْبَرَ.

٣ - وَفِيهِ فَضْلُ الْمَشُورَةِ وَأَنَّ الْكَبِيرَ لَا نَقْصَ عَلَيْهِ فِي مُشَاوَرَتِهِ مَنْ هُوَ
 دُونَهُ.

٤ - وَأَنَّ الْمَفْضُولَ قَدْ يَكُونُ أَمِيرًا عَلَى الْأَفْضَلِ، لِأَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه \_ كتاب الجزية والموادعة \_ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب \_ رقم الحديث (۳۱۵۹) \_ وابن جرير الطبري في تاريخه (۲۰/۲۵) \_ وابن حبان في صحيحه \_ كتاب السير \_ باب الخروج وكيفية الجهاد \_ رقم الحديث (٤٧٥٦) \_ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة \_ رقم الحديث (٢٨٢٦) وصحح إسناده .



﴿ كَانَ فِي جَيْشٍ عَلَيْهِ فِيهِ النَّنْعَمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ ﴿ فَالزَّبَيْرُ أَفْضَلُ مِنْهُ اتِّفَاقًا، وَوَلِزَّبَيْرُ أَفْضَلُ مِنْهُ اتِّفَاقًا، وَمِثْلُهُ تَأْمِيرُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ فَا عَلَى جَيْشٍ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﴿ وَالْأَبَيْرُ الْعَاصِ ﴿ فَا عَلَى جَيْشٍ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

٥ - وَفِيهِ ضَرْبُ الْمَثَلِ وَجَوْدَةُ تَصَوُّرِ الْهُرْمُزَانِ، وَلِذَلِكَ اسْتَشَارَهُ عُمَرُ عُمَرُ الْهُرْمُزَانِ، وَلِذَلِكَ اسْتَشَارَهُ عُمَرُ عَمْرُ وَتَشْبِيهُهُ لِغَائِبِ الْمَجُوسِ بِحَاضِرٍ مَحْسُوسٍ لِتَقْرِيبِهِ إِلَى الْفَهْم.

٦ \_ وَفِيهِ الْبَدَاءَةُ بِقِتَالِ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ.

٧ \_ وَفِيهِ بَيَانُ مَا كَانَ الْعَرَبُ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْفَقْرِ وَشَظَفِ (٢) الْعَيْشِ.

٨ - وَفِيهِ الْإِرْسَالُ إِلَى الْإِمَامِ بِالْبِشَارَةِ.

٩ ـ وَفِيهِ فَضْلُ الْقِتَالِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَلَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ صَلَّاتَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَلَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ صَلَّاتَهُ عَلِيهِ كَانَ يُغِيرُ صَبَاحًا (٣)، لِأَنَّ هَذَا عِنْدَ الْمُصَافَفَةِ وَذَاكَ عِنْدَ الْغَارَةِ (٤).
 الْغَارَة (٤).

<sup>(</sup>۱) أُمَّره رسول الله صَلَيْقَاعَيْهِ مَسَلَمَ عليهما ﷺ في سريَّة ذات السلاسل، والتي وقعت في جمادى الآخرة سنة ثمان للهجرة، وانظر تفاصيل هذه السرية في كتابي اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون (٣/٣٦ ـ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) الشَّظَف: بالتحريك شدة العيش وضيقه. انظر النهاية (٢٦/٢).

<sup>(</sup>٣) روى الإمام مسلم في صحيحه \_ رقم الحديث (٣٨٢) \_ وأبو داود في سننه \_ رقم الحديث (٣٨٢) \_ واللفظ لأبي داود \_ عن أنس هي قال: أن النبي صَلَّاللَّاعَيْبِهُوَسَلَّهُ كان يُغِير عند صلاة الصبح، وكان يَتَسمَّعُ، فإذا سمع أذانًا أمسك، وإلا أغار.

الغارة: الهجوم على العدو . انظر لسان العرب (١٤٢/١٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري (٤٠١/٦).



#### ﴿ مِنْ كَرَامَاتِهِ ﴿ الْخَالِدَةِ:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَيْ وَجُلاً عُمَرَ فَيْ الْخَطَّابِ فَيْ بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً يُحْمَى سَارِيَةَ (١)، قَالَ: فَبَيْنَا عُمَرُ فِي يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمًا، فَجَعَلَ يَصِيحُ وَهُوَ يُدْعَى سَارِيَةُ الْجَبَلَ يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ ، قَالَ: فَقَدِمَ رَسُولُ الْجَيْشِ فَسَأَلَهُ عَمَرُ فِي الْمِنْبَرِ: يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ ، قَالَ: فَهَزَمْنَاهُمْ ، فَإِذَا بَصَايِحٍ يَصِيحُ يَا عُمَرُ فِي الْجَبَلَ يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ ، فَأَسْنَدُنَا ظُهُورَنَا بِالْجَبَلِ فَهَزَمْهُمُ اللهُ (٢).

قُلْتُ: وَلَا عَجَبَ أَنْ يَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قُلْتُ فَلُونَ الْمُعْصُومُ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْحَدِيثِ الْمُعْصُومُ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْحَدِيثِ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الإصابة (٤/٣): سارية بن زنيم ٠٠٠ تقدم في ترجمة أسيد بن أبي إياس بن زنيم ما يُشعر بأن له صحبة ٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٣٥٥) \_ وأورده الحافظ في الإصابة (٣/٥) وحسَّن إسناده \_ وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (١٤١/٧) وقال: هذا إسناد جيد حسن \_ وأورده العجلوني في كشف الخفاء (٣٨١/٢) وحسن إسناده \_ وأروده الألباني في السلسلة الصحيحة \_ رقم الحديث (١١١٠) وقال: القصة صحيحة ثابتة.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٤٠٧/٧): المُحَدَّث بفتح الدال .

وقال الإمام البغوي في شرح السنة (٨٣/١٤): المحَدَّث: الملهم يُلقى الشيء في رُوعه، يُريد قومًا يصيبون إذا ظنوا، فكأنهم حُدِّثوا بشيء، فقالوه، وتلك منزلة جليلة من منازل الأولياء.

قلتُ: قوله ﷺ: رُوعه: هو بضم الراء، والرُّوع: النفس. انظر النهاية (٢٥٢/٢). ومنه قوله صَّالَشَمَيْدِهِوَسَلَمَ في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية بسند صحيح في=



الصَّحِيحِ بِقَوْلِهِ: «لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ» (١).

# ﴿ أَمْرُهُ ﴿ الْمَالَةَ بِالتَّقَلُّلِ مِنْ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ فِي الْبِلَادِ الْمَفْتُوحَةِ:

قَالَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ: كَانَ عُمَرُ ﴿ إِنَّهُ مِنْ وَجَلِهِ (٢) أَنْ يُخْطِئَ الصَّاحِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّاتَهُ عَنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّاتَهُ عَنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّاتَهُ عَنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّاتُهُ عَنْ عَنْ يَقِلُّوا الرِّوَايَةَ عَنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّاتُهُ عَنَى عَلْمُ مُهُمْ أَنْ يُقِلُّوا الرِّوَايَةَ عَنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّاتَهُ عَنَى عَلْمُ عُمْ أَنْ يُقِلُّوا الرِّوَايَةَ عَنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّاتُهُ عَنِيهِ وَسَلَهُ وَلَيْ اللهُ عَنْ عَنْ عِفْظِ الْقُرْآنِ (٣).

رَوَى ابْنُ مَاجَه فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ ﴿ قَالَ: بَعَثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ يَهُ الْكُوفَةِ وَشَيَّعَنَا (١٠) ، فَمَشَى مَعَنَا إِلَى مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ: صِرَارٌ (٥) ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ مَشَيْتُ مَعَكُمْ ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي \_ باب مناقب عمر بن الخطاب الله \_ رقم الحديث (٣٦٨٩) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل عمر الله = رقم الحديث (٢٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) الوجل: الخوف. انظر لسان العرب (٢٢٣/١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر تذكرة الحفاظ (٦/١).

<sup>(</sup>٤) شَيَّعَهُ: خرج معه ليُودعه . انظر لسان العرب (٢٥٩/٧) .

<sup>(</sup>٥) صِرار: موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق، انظر معجم البلدان (١٨٢/٥).



قُلْنَا: لِحَقِّ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِوَسَلَّهُ وَلِحَقِّ الْأَنْصَارِ، قَالَ: لَكِنِّي مَشَيْتُ مَعَكُمْ لِحَدِيثٍ أَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّيثٍ أَرَدْتُ أَنْ تَحْفَظُوهُ لِمَمْشَايَ مَعَكُمْ، إِنَّكُمْ تَقْدَمُونَ عَلَى قَوْمٍ لِلْقُرْآنِ فِي صُدُورِهِمْ هَزِيرٌ كَهَزِيرِ(١) مَعَكُمْ، إِنَّكُمْ تَقْدَمُونَ عَلَى قَوْمٍ لِلْقُرْآنِ فِي صُدُورِهِمْ هَزِيرٌ كَهَزِيرِ(١) الْمِرْجَلِ(٢)، فَإِذَا رَأُوْكُمْ مَدُّوا لَكُمْ أَعْنَاقَهُمْ، وَقَالُوا: أَصْحَابَ مُحَمَّدِ اللهِ صَلَّلَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ ، ثُمَّ أَنَا شَرِيكُكُمْ (٣).

قُلْتُ: السَّبَبُ فِي أَمْرِ عُمَرَ ﴿ الصَّحَابَةَ ﴿ مِنَ التَّقَلُّلِ مِنَ الرَّوَايَةِ:

١ \_ حَتَّى لَا يَنْشَغِلَ النَّاسُ فِي الْبِلَادِ الْجَدِيدَةِ الْمَفْتُوحَةِ بِالْحَدِيثِ دُونَ الْفُرْآنِ.

٢ \_ أَنَّهُ ﷺ نَهَاهُمْ عَنْ رِوَايَةِ أَحَادِيثِ الرَّقَائِقَ وَالْمَوَاعِظِ، دُونَ أَحَادِيثِ الْأَحْكَام وَالْعِبَادَاتِ.

## ﴿ هَلْ عَزَمَ ﴿ مَا اللَّهُ عَلَى جَمْعِ السُّنَنِ؟:

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِي أَنْ يَكْتُبَ السُّنَنَ، فَاسْتَخَارَ اللهَ شَهْرًا ثُمَّ أَصْبَحَ وَقَدْ عَزَمَ

<sup>(</sup>١) الهزير: الصوت. انظر النهاية (٥/٢٢).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام السندي في شرح المسند (٣٠٨/٩): المرجل: بكسر الميم هو القِدْر، فإنه عند غليان الماء فيه بالنار يخرج منه صوت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في سننه \_ كتاب السنة \_ باب التوقي في الحديث عن رسول الله صَالِمَهُ عَلَيْهِ مِسَالًا \_ رقم الحديث (٢٨).



لَهُ، فَقَالَ: ذَكَرْتُ قَوْمًا كَتَبُوا كِتَابًا فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ، وَتَرَكُوا كِتَابَ اللهِ (١٠).

## ﴿ إِجْلَاقُهُ ١ يَهُودَ خَيْبَرَ، وَيَهُودَ الْجَزِيرَةِ:

فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ خَيْبَرَ فِي مُحَرَّمٍ مِنَ السَّنَةِ السَّابِعَةِ لِلْهِجْرَةِ، وَأَقَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيهِ وَسَالًا يَهُودَ خَيْبَرَ فِي خَيْبَرَ يَعْمَلُونَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي مَزَارِعِ خَيْبَرَ ، وَلَهُمْ نِصْفُ ثِمَارِهَا، وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ: «نَتُرُكُكُمْ عَلَى خَيْبَرَ ، وَلَهُمْ نِصْفُ ثِمَارِهَا، وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ: «نَتُرُكُكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِعْنَا»، فَأَقَرُّوهُ (٢).

#### ﴿ غَدْرُ يَهُودِ خَيْبَرَ:

ظُلَّ يَهُودُ خَيْبَرَ عَلَىٰ مَا عَاهَدُوا عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ حَتَّىٰ عَدَوْا عَلَىٰ ابْنِ مُحَيِّصَةً (٣) بنِ مَسْعُودٍ الأَوْسِيِّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَتلُوهُ، وَذَلِكَ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ صَالِيَهُ عَيْهِوَ مَنْ عَدْ رَوَىٰ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَىٰ وَذَلِكَ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ صَالِلَهُ عَلَيْهِوَ مَنْ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَىٰ وَذَلِكَ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَمَا النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَىٰ وَذَلِكَ فِي مَنْ حَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبْوابِ خَيْبَرَ، أَبْدِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: إِنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَىٰ أَبْوَابِ خَيْبَرَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في طبقاته (٣/٣٥)\_وأورده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٣/١٠) عن عروة بن الزبير، وقال: إسناده جيد قوي، إلا أن عروة لم يلق عمر بن الخطاب الله الم

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه \_ كتاب فرض الخمس \_ باب ما كان النبي صَالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ يُعطي المؤلفة قلوبهم \_ رقم الحديث (٣١٥٢) \_ ومسلم في صحيحه \_ كتاب المساقاة \_ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمار والزرع \_ رقم الحديث (١٥٥١) (١) (٦).

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظ فِي الفَتْح (٢٢٣/١٤): مُحيِّصة: بضم الميم وتشديد الياء المكسورة.



فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَىٰ مَنْ قَتَلَهُ، أَدْفَعُهُ إِلَيْكَ بِرُمتِهِ اللهِ عَلَىٰ مَنْ قَتَلَهُ، أَدْفَعُهُ إِلَيْكَ بِرُمتِهِ اللهِ عَلَىٰ مَنْ قَتَلَهُ، أَدْفَعُهُ إِلَيْكَ بِرُمتِهِ اللهِ عَلَىٰ أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَىٰ أَبُوابِهِمْ ؟! قَالَ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً ؟))(٢).

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَىٰ مَا لَا أَعْلَمُ؟

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَتَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً».

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمُ اليَهُودُ.

فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَيَتَهُ عَلَيْهِم، وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا (٣).

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ سَهْلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَىٰ خَيْبَرَ (١) مِنْ جَهْدٍ (٥) أَصَابَهُمْ، فَأُخْبِرَ

<sup>(</sup>١) الرُّمَةُ: بضم الراء: قِطْعَة حبل يُشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص: أي يُسلم إليهم بالحبل الذي شد به تمكينًا لهم منه لئلا يهرب. انظر النهاية (٢٤٣/٢).

<sup>(</sup>٢) القَسَامَة: بفتح القاف: اليمين، يُقْسِمُ من أولياء الدم خمسون نظرًا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلًا بين قوم ولم يُعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَمَ الموجودون خَمْسِينَ يمينًا، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ، ولا امرأة، ولا مجنونٌ، ولا عَبْدٌ، أو يُقْسِمُ بها المتهمون نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استَحَقُّوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية، انظر النهاية (٥٥/٤).

قلت: فَصَّل ابن القيم ﷺ في زاد المعاد (٥/٩) أمر القسامة تفصيلًا جيدًا، فراجعه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ \_ رقم الحديث (٦٨٩٦) \_ والطحاوي في شرح مشكل الآثار \_ رقم الحديث (٤٥٨٦) \_ وأورده الحافظ في الفتح (٢٢٥/١٤) وصحح إسناده .

<sup>(</sup>٤) زاد البخاري ومسلم في صحيحيهما في رواية أخرى: وهي يومئذ صُلْحٌ.

<sup>(</sup>٥) الجَهْدُ: بفتح الجيم: المشقة · انظر النهاية (١/٣٠٨) ·



مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قُتِلَ (١) وَطُرِحَ فِي فَقِيرِ (٢) أَوْ عَيْنِ ، فَأَتَىٰ يَهُودَ فَقَالَ لَهُمْ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَاللهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ (٣)، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَهْل \_ أَخُو عَبْدِ اللهِ بنِ سَهْلِ المَقْتُولِ \_، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَالَةُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيِّصَةَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ»، يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّضَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ يُؤذِنُوا بِحَرْبِ»، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَالَهُ عَلَيْهِوَسَالًم إِلَيْهِمْ بِهِ، فَكَتَبَ يَهُودُ: مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ» ، قَالُوا: لَا ، قَالَ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَارً: «أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ» ، قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ(١) رَسُولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَنْدِهِ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّىٰ أُدْخِلَتِ الدَّارَ، قَالَ سَهْلُ: فَرَكَضَتْنِي (٥) مِنْهَا نَاقَةٌ (٦).

(١) في رواية أخرى في صحيح البخاري \_ رقم الحديث (٣١٧٣): فأتى مُحيّصة إلىٰ عبد الله بن سهل وهو يَتَشَحَّطُ في دمه قتيلًا .

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٢٢٤/١٤): يتشَحَّطُ: أي يضْطَرِبُ فيتَمَرَّغ في دمه.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظَ فِي الفَتْح (٢٢٤/١٤): الفَقِير: بفتح الفاء ثم قاف مكسورة: أي حُفيرة.

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحُ (٢٢٣/١٤): خُويِّصة: بضم الحاء وتشديد الياء المكسورة .

<sup>(</sup>٤) ودَاهُ: أي أعطىٰ ديته انظر النهاية (٥/١٤٨).

<sup>(</sup>٥) أصلُ الرَّكْض: الضرب بالرجل والإصابة بها. انظر النهاية (٢٣٥/٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الجزية والموادعه \_ باب الموادعة والمصالحة مع =



## ﴿ أَمْرُهُ صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ:

وَقَبْلَ وَفَاتِهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ﴿ اللَّهِ مَا مُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ﴿ اللَّهِ مَا تَكَلّمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَهُ: ﴿ أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ نَجْرَانَ الْحَرَانَ مَنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ﴾ (١).

وَلَمْ يَزَلْ يَهُودُ خَيْبَرَ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِهَا عَلَىٰ نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ صَلَّتَهُ عَبَدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ ، وَالزَّبَيْرُ بنُ العَوَّامِ ، حَيَاةِ الرَّسُولِ صَلَّتَهُ عَبْدُ اللهِ ، وَالزَّبَيْرُ بنُ العَوَّامِ ، وَالمِقْدَادُ بنُ الأَسْوَدِ عَلَيْ ، إلَى أَمْوَالٍ لَهُمْ بِخَيْبَرَ يَتَعَاهَدُونَهَا ، فَلَمَّا قَدِمُوهَا وَالمِقْدَادُ بنُ الأَسْوَدِ عَلَيْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَلَى ، تَحْتَ اللَّيلِ ، وَهُو تَقُوا فِي أَمْوَالِهِمْ ، فَعُدِي عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَلَى ، تَحْتَ اللَّيلِ ، وَهُو نَائِمٌ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فَفُدِعَتْ (٢) يَدَاهُ مِنْ مِرْفَقِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتُصْرِخَ عَلَيْهِ نَائِمٌ عَلَى فَرَاشِهِ فَفُدِعَتْ (٢) يَدَاهُ مِنْ مِرْفَقِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتُصْرِخَ عَلَيْهِ صَاحِبَاهُ ، فَالَمَّا أَلُومُ مَنَّ بِهِ هَذَا ؟

المشركين بالمال\_ رقم الحديث (٣١٧٣) \_ وأخرجه في كتاب الديات \_ باب القسامة \_ رقم الحديث (٦٨٩٨) \_ وأخرجه في كتاب الأحكام \_ باب كتاب الحاكم إلىٰ عماله والقاضي إلىٰ أُمنائه \_ رقم الحديث (٧١٩٢) \_ وأخرجه مسلم \_ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص \_ باب القسامة \_ رقم الحديث (١٦٦٩) (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٦٩١).

<sup>(</sup>٢) الفَدَعُ: بالتحريك: هو زَيْغٌ بين القَدَمِ وبين عظم الساق، وكذلك في اليد وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها. انظر النهاية (٣٧٦/٣).



فَقَالَ: لَا أَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: فَأَصْلِحَا مِنْ يَدَيَّ، ثُمَّ قَدِمُوا بِهِ عَلَىٰ عُمَرَ ﷺ، فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ يَهُودِ (١٠).

وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قَالَ ابنُ عُمَرَ ﴿ الطَّحَاوِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قَالَ ابنُ عُمَرَ ﴿ وَمَوْا ابْنَ زَمَنُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﴿ اللهُ الْأَوْا (٢) فِي المُسْلِمِينَ، وَغَشُّوهُمْ، وَرَمَوْا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ، فَفَدَعُوا يَدَيْهِ (٣).

فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ النَّاسِ خَطِيبًا، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَدُو بَهِمْ عَلَىٰ عَدَوْ اللهِ عَلَىٰ عَدُو اللهِ عَمْرَ، فَفَدَعُوا يَدَيْهِ كَمَا بَلَغَكُمْ، مَعَ عَدُو تِهِمْ عَلَىٰ عَدُو اللهِ بنِ عُمْرَ، فَفَدَعُوا يَدَيْهِ كَمَا بَلَغَكُمْ، مَعَ عَدُو تِهِمْ عَلَىٰ الأَنْصَارِيِّ قَبْلَهُ ﴿ )، لَا نَشُكُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهُمْ، لَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُو نَعِمُ مَعَ اللهُ عَيْرُهُمْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِخَيْبَرَ فَلْيَلْحَقْ بِهِ، فَإِنِّي مُخْرِجٌ يَهُودَ ﴿ ).

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٩٠) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) الغَوْل: الخيانة · انظر لسان العرب (١٤٨/١٠) ·

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار \_ رقم الحديث (٢٧٦٥).

<sup>(</sup>٤) بقتلهم ابن محيّصة بن مسعود الأنصاري ، وعبد الله بن سهل الأنصاري ، كما تقدم ذلك قبل قليل.

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٩٠) وإسناده صحيح \_ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار \_ رقم الحديث (٢٧٦٥) وإسناده صحيح \_ وأصله في صحيح البخاري \_ رقم الحديث (٢٧٣٠).

<sup>(</sup>٦) أجمع: أي عَزم. لسان العرب (٣٥٨/٢).



إِجْلَائِهِمْ (١) أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الحُقَيْقِ (٢) فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّسَانَهُ عَلَى المَّمْوَالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا (٣)؟

فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللهِ صَآلِتَهُ عَنْ خَنْتَ أَنَّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَكَ: «كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ (١) لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ » (٥).

فَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ هُزَيْلَةً (٦) مِنْ أَبِي القَاسِم.

فَقَالَ عُمَرُ عَلَيْهُ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ ، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ، وَمَا هُوَ بِالهَزْلِ (٧٠).

(١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٦٧٤/٥): الإجلاء: الإخراج عن المال والوطن علىٰ وَجْهِ الإزعاج والكراهة.

(٢) قَالَ الحَافِظَ فِي الفَتْحِ (٥/٦٧٤): الحُقَيْقِ مُصَغِّرًا، وهو رأسُ يهودِ خيبر. وفي رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح ـ رقم الحديث (٢٧٦٥): قال عبد الله بن عمر ﷺ: أتاه رئيسهم.

(٣) في رواية ابن حبان في صحيحه \_ رقم الحديث (٥١٩٩) فقال رئيسهم لعمر ﷺ: لا تُخْرِجنا دعنا نكون فيها كما أقرَّنا رَسُول اللهِ وأبو بكر.

(٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٦٧٤/٥): قلوصك: بفتح القاف وضم اللام والصاد: هي الناقة الصَّابرة على السير، وقيل الشَّابَّة.

(٥) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٥/٦٧٤): فيه إشارةٌ منه صَاْللَهُ عَلَيْهَ اللهِ إخراجهم من خيبر، وكان ذلك من أخباره صَاللَهُ عَلَيْهِ وَمَلَةً بالمغيبات قبل وقوعها.

وفي رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح \_ رقم الحديث ( ٢٧٦٥) فقال عمر لرئيسهم: أتراه سَقَطَ عني قول رَسُول اللهِ صَأَلتَنَاعَيْهُ وَسَلَمَ لك: «كيف بك إذا رَقَصَتْ بك \_ أَي أَسْرَعَتْ في السير \_ راحلتك نحو الشام يومًا ثم يومًا ثم يومًا».

(٦) قَالَ الحَافِظَ فِي الفَتْح (٦٧٤/٥): هُزَيْلَة: بضم الهاء تصغير الهزل، وهو ضد الجد.

(٧) أخرج ذلك البخاري في صحيحه \_ كتاب الشروط \_ باب إذا إشترط في المزارعة «إذا شئت أخرجتك» \_ رقم الحديث (٢٧٣٠) \_ والطحاوي في شرح مشكل الآثار \_ رقم =



فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ ﷺ، إِلَىٰ تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءً (١)، وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ التَّمْرِ مَالًا وَإِبِلًا وَعَرُوضًا (٢) مِنْ أَقْتَابِ (٣) وَحِبَالٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ (١).

## ﴿ تَخْيِيرُ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ أَزْوَاجَ الرَّسُولِ صَأَلِلَهُ عَلَىهِ وَسَلَّمَ :

وَخَيَّرَ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَالِلَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ أَنْ يَقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَالِلَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يُعْطِيهِنَّ ؟

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِنَّ: مِائَةَ وَسْقٍ (٥)، وَثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْدٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيدٍ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالمَاءَ (٢). الوَسْقَ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ عَلَيْهُا مِمَّنِ اخْتَارَتَا الأَرْضَ وَالمَاءَ (٢).

الحديث (٢٧٦٥) \_ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول \_ رقم الحديث (١١٢٩).

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٥/ ٢٩): تَيْمَاء: بفتح التاء وسكون الياء، وأريحا: بفتح الهمزة وكسر الراء، هما موضَعان مشهوران بقرب بلاد طيء على البحر في أول طريق الشام من المدينة.

<sup>(</sup>٢) العَرُوضُ جَمْعُ عَرْضٍ، بفتح العين وسكون الراء: هو المتاع وكل شيء سوى الدراهم والدنانير. انظر لسان العرب (١٤٠/٩).

 <sup>(</sup>٣) الأقتاب: جمع قتَب: وهو الرَّحْلُ الصغير علىٰ قَدْرِ سنَام البعير · انظر لسان العرب (٢٨/١١) .

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك البخاري في صحيحه \_ كتاب الحرث والمزارعة \_ باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله \_ رقم الحديث (٢٣٣٨) \_ وأخرجه في كتاب الشروط \_ باب إذا اشترط في المزارعة «إذا شئت أخرجتك» \_ رقم الحديث (٢٧٣٠) \_ وأخرجه مسلم في صحيحه \_ كتاب المساقاة \_ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع \_ رقم الحديث (١٥٥١) (٢).

<sup>(</sup>٥) الوَسْقُ: بفتح الواو وسكون السين سِتُّون صاعًا · انظر النهاية (١٦١/٥) .

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك البخاري في صحيحه \_ كتاب الحرث والمزارعة \_ باب المزارعة بالشطر=



#### ﴿ إِجْلَاءُ يَهُودِ فَدَكَ وَنَصَارَى خَبْرَانَ:

وَأَجْلَىٰ كَذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﴿ مُهُ ، يَهُودَ فَدَكَ وَنَصَارَىٰ نَجْرَانَ أَيْضًا مِنَ الْجَجَازِ ، وَلَمْ يُخْرِجْ أَهْلَ تَيْمَاءَ وَوَادِي القُرَىٰ ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَرْضِ الشَّامِ لَا مِنَ الحِجَازِ (١).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: الّذِي يُمْنَعُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ سُكْنَاهُ مِنْهَا ـ أَيْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ـ الْحِجَازُ خَاصَّةً ، وَهُو مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَمَا وَالْاَهَا ، لَا فَيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، لِاتِّفَاقِ الْجَمِيعِ عَلَىٰ أَنَّ الْيَمَنَ لَا يُمْنَعُونَ مِنْهَا مَعَ أَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، هَذَا مَذْهَبُ الْيَمَنَ لَا يُمْنَعُونَ مِنْهَا مَعَ أَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، هَذَا مَذْهَبُ الْيَمَنَ لَا يُمْنَعُونَ مِنْهَا مَعَ أَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، هَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ: يَجُوزُ مُطْلَقًا إِلَّا الْمَسْجِدَ ، وَعَنْ مَالِكِ: يَجُوزُ الْإِمَامِ لَكُونُ الْإِمَامِ لَكَوَلَهُمْ لِلتِّجَارَةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَدْخُلُونَ الْحَرَمَ أَصْلًا إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً (٢).

<sup>=</sup> ونحوه \_ رقم الحديث (٢٣٢٨) \_ وأخرجه مسلم في صحيحه \_ كتاب المساقاة \_ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع \_ رقم الحديث (١٥٥١) (٢) \_ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول \_ رقم الحديث (٦٩٨٣) \_ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٤٧٣٢).

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك البخاري في صحيحه \_ كتاب الحرث والمزارعة \_ باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله \_ رقم الحديث (٢٣٣٨) \_ وأخرجه مسلم في صحيحه \_ كتاب المساقاة \_ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع \_ رقم الحديث (١٥٥١) (٦) \_ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٦٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (٢٨٤/٦).



وَقَالَ الدُّكْتُورِ مُحَمَّد أَبُو شَهْبَة ﴿ وَنِعِمَّا فَعَلَ المُلْهَمُ المُحَدَّثُ (١)، فَإِنَّ الحِجْازَ قُطْبُ الإِسْلَامِ، وَقَلْبُهُ النَّابِضُ، فَكَانَ مِنَ الحِحْمَةِ أَنْ يَبْقَىٰ القُطْبُ قَوِيًّا مُتَمَاسِكًا، وَالقَلْبُ سَلِيمًا مِنْ عَوَامِلِ الضَّعْفِ وَالفَسَادِ، كَيْ تَبْقَىٰ القُطْبُ قَوِيًّا مُتَمَاسِكًا، وَالقَلْبُ سَلِيمًا مِنْ عَوَامِلِ الضَّعْفِ وَالفَسَادِ، كَيْ تَبْقَىٰ اللهُ طُرَافُ سَلِيمَةً قَوِيَّةً تُؤدِّي وَظَائِفَهَا المَطْلُوبَةَ مَعَهَا، فَهَلْ يُقَيِّضُ اللهُ لَهُمْ مِنْ الأَطْرَافُ سَلِيمَةً قَوِيَّةً تُؤدِّي وَظَائِفَهَا المَطْلُوبَةَ مَعَهَا، فَهَلْ يُقَيِّضُ اللهُ لَهُمْ مِنْ أَبْطَالِ المُسْلِمِينَ وَالعَرَبِ مَنْ يُجْلِيهِمْ مِنَ الأَرْضِ المُبَارَكَةِ (فِلِسْطِينَ) كَمَا أَبْطَالِ المُسْلِمِينَ وَالعَرَبِ مَنْ يُجْلِيهِمْ مِنَ الأَرْضِ الطَّاهِرَةِ (الحِجَازِ)(٢)؟

### ﴿ تَمَنِّيهِ ﴿ مَا لَهُ الْأَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ هُوَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ هُوَ أَيْهِ عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ يَقُولُ: أَمَا وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا (٣) لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا (٣) لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ

<sup>(</sup>۱) المُحَدَّث: مفرد مُحَدَّثُون، بفتح الدال وتشديدها، ومعناها: المُلْهَم، والملهم هو الذي يُلقَىٰ في نفسه الشيء فيخبر به فِراسة، وهو نوعٌ يختص به الله في من يشاء من عباده الذين اصطفىٰ، مثل عمر في ، كأنهم حُدِّثوا بشئ فقالوه · انظر النهاية (۳۳۸/۱) . روى البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (۳۲۸۹) ـ عن أبي هريرة في قال: قال رَسُول اللهِ صَلَّتَنْعَنِهُوسَلُمُ: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس مُحَدَّثُون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر » .

وأخرجه مسلم في صحيحه \_ رقم الحديث (٢٣٩٨) عن عائشة رجيه.

<sup>(</sup>٢) انظر السِّيرة النَّبويَّة في ضوء القرآن والسنة (٢/٢٤) للدكتور محمد أبو شهبه ﷺ.

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام الطبري فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (٢٧٣/٨): البَبَّان: المعدوم الذي لا شيء له، فالمعنى لولا أن أتركهم فقراء معدومين لا شيء لهم أي متساوين في الفقر.



قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْبَرَ ، وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا (١).

#### ﴿ عَزْلُ عُمَرَ ﴿ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

اخْتَلَفَ الْمُؤَرِّخُونَ فِي السَّبَ الذِي مِنْ أَجْلِهِ عَزَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ الْمُؤَمِنِينَ عُمَرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ الْمُؤَمِّ الْمُؤْمِنِينَ ثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ: 
\* السَّبَ الْأَوَّلُ:

إِنْفَاقُهُ عَلَيْهُ أَمْوَالَ الْغَنَائِمِ دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى الْخَلِيفَةِ.

فَقَدْ رَوَى الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ \_ كَمَا فِي الْإِصَابَةِ \_ قَالَ: كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ هُ وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الْوَلِيدِ هُ إِذَا صَارَ إِلَيْهِ الْمَالُ قَسَمَهُ فِي أَهْلِ الْغَنَائِمِ، وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ فَي أَهْلِ الْغَنَائِمِ، وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ اللهَ الْمَالُ قَسَمَهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ هُ أَهُ اللهَ يَعْفَلُ أَشْيَاءَ لَا الصِّدِيقِ هُ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَرَوَى الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ \_ كَمَا فِي الْإِصَابَةِ \_ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ عَلَّ

وقال الحافظ في الفتح (٢٧٣/٨): وقد وقع من عمر الله ذكر هذه الكلمة في قصة أخرى: وهو أنه كان يفضل في القسمة، فقال: لئن عشت لأجعلن الناس بَبَّانًا واحدًا.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في الفتح (۲۷۳/۸): أي يقتسمون خراجها. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب المغازي \_ غزوة خيبر \_ رقم الحديث (٤٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر الإصابة (٢١٨/٢).



عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ ﴿ اللَّهِ الْكُتُبُ إِلَى خَالِدٍ لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا بِأَمْرِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ ، فَأَجَابَهُ خَالِدٌ بِقَوْلِهِ: إِمَّا أَنْ تَدَعَنِي وَعَمَلِي وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِعَمَلِكَ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ ﴿ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَرُ ﴿ فَيَهَا لَا أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَيَهَا فَمَنْ يَجْزِي عَنِي جَزَاءَ خَالِدٍ ؟ عَلَيْهِ عُمَرُ ﴿ فَيَهَا لَا أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَهَا لَا أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَهَا لَا أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَهَا لَا إِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَقَالَ عُمَرُ ﴿ إِنَّا ، قَالَ : فَأَنْتَ ، فَتَجَهَّزَ عُمَرُ ﴿ إِنَّى أُنِيخَ (١) الظَّهْرُ (٢) فَقَالُوا : مَا شَأْنُ فِي الدَّارِ ، فَمَشَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَالَسَهُ عَنِهِ وَمَالَكَ عَزَلْتَ خَالِدًا وَقَدْ كَفَاكَ ؟ عُمَرَ يَخْرُجُ وَأَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ ، وَمَالَكَ عَزَلْتَ خَالِدًا وَقَدْ كَفَاكَ ؟

قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ؟

قَالُوا: تَعْزِمُ عَلَى عُمَرَ فَيُقِيمُ ، وَتَكْتُبُ إِلَى خَالِدٍ فَيُقِيمُ عَلَى عَمَلِهِ ، فَفَعَلَ .

فَلَمَّا تَوَلَّى عُمَرُ ﴿ إِنْ الْخِلَافَةَ كَتَبَ إِلَى خَالِدِ: أَلَّا تُعْطِي شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا بِأَمْرِي ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ خَالِدٌ ﴿ إِنْ يُمِثْلِ مَا كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﴿ اللهِ فَاللهُ أَنْفِذُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَمْرٍ فَلَمْ أَنْفِذُهُ ، فَعَرَلُ ﴿ اللهَ إِنْ كُنْتُ أَشَرْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَمْرٍ فَلَمْ أَنْفِذُهُ ، فَعَرَلَهُ ﴿ اللهَ إِنْ كُنْتُ أَشَرْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَمْرٍ فَلَمْ أَنْفِذُهُ ، فَعَرَلَهُ ﴿ اللهَ عَمْرُ اللهَ عَمَرُ اللهَ إِنْ كُنْتُ أَشَرْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَمْرٍ فَلَمْ أَنْفِذُهُ ، فَعَرَلَهُ ﴿ اللهَ اللهَ إِنْ كُنْتُ أَشَرْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَمْرٍ فَلَمْ أَنْفِذُهُ ،

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: أَجَازَ خَالِدٌ ﴿ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ بِعَشَرَةِ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ بِعَشَرَةِ النَّهِ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ

<sup>(</sup>١) أناخ الإبل: أبركها فبركت، انظر لسان العرب (٣٢١/١٤).

<sup>(</sup>٢) الظّهر: الإبل التي يُحمل عليها وتُركب. انظر النهاية (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر الإصابة (٢١٩/٢).



#### تُجِيزُ مِنْهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ؟

فَقَالَ خَالِدٌ ﴿ إِنَّ الْأَنْفَالِ وَالسُّهْمَانِ ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ إِنَّكَ وَاللهِ إِنَّكَ عَلَي شَيْءِ (١) عَلَي الْكَوِيمُ ، وَإِنَّكَ إِلَيَّ لَحَبِيبٌ ، وَلَنْ تَعْمَلَ لِي بَعْدَ الْيَوْم عَلَى شَيْءٍ (١) .

وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ نَاشِزَةَ بْنِ سُمَيِّ الْيَزَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ يَهُ يَقُولُ فِي يَوْمِ الْجَابِيَةِ، وَهُوَ سُمَيٍّ الْيَزَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ يَهُ يَقُولُ فِي يَوْمِ الْجَابِيَةِ، وَهُو سُمَيًّ الْيَزَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبُ النَّاسَ: ٠٠٠وَإِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ (٢)، فَإِنِّي أَمَّرْتُهُ أَنْ يَخْطُبُ النَّاسَ: ٥٠٠وَإِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ (٢)، فَإِنِّي أَمَّرْتُهُ أَنْ يَعْشَدُو السَّرَفِ بَوْ السَّرَفِ وَاللَّسَانَةِ (٣)، فَنَزَعْتُهُ (٤)، وَأَمَّرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ (٥).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وَهَذَا هُوَ السَّبَ الذِي اقْتَضَى عَزْلَ عُمَرَ ﴿ اللهِ خَالِدًا كَانَ يَتَسَاهَلُ فِي إِعْطَاءِ الْمَالِ فِي خَالِدًا كَانَ يَتَسَاهَلُ فِي إِعْطَاءِ الْمَالِ فِي الْغَزْوِ، وَمُسْتَنَدُهُ فِي ذَلِكَ تَسْوِيغُ (٦) رَسُولِ اللهِ صَلَالَهُ عَلَيْهُ مَا فَعَلَهُ فِي قَضِيَّةِ الْغُزْوِ، وَمُسْتَنَدُهُ فِي ذَلِكَ تَسْوِيغُ (٦) رَسُولِ اللهِ صَلَالَهُ عَلَيْهُ مَا فَعَلَهُ فِي قَضِيَّةِ

انظر البداية والنهاية (٧/٧).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام السندي في شرح المسند (٩٤/٩): قوله ﷺ: أعتذر إليكم من خالد: أي من عزله.

<sup>(</sup>٣) قال السندي في شرح المسند (٩٤/٩): لعله مِن لَسِنَ ، كسمع: إذا تكلم بكلام فصيح .

<sup>(</sup>٤) قال السندي في شرح المسند (٩٤/٩): نزعته: أي عزلته.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٥٩٠٥) \_ وأورده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٣١٣/٢) وجود إسناده .

<sup>(</sup>٦) سوغه: أجازه . انظر لسان العرب (٢/٦٤) .



الْمَدَدِيِّ يَوْمَ مُؤْتَةً (١) مِنْ مَنْعِهِ إِيَّاهُ بَعْضَ ذَلِكَ السَّلَبِ (٢)، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (٣).

#### \* السَّبَبُ الثَّانِي:

أَنَّ عُمَرَ ﷺ عَزَلَ خَالِدًا ﴿ يُسَبَبِ شِدَّتِهِ وَجُرْأَتِهِ عَلَى الْقَتْلِ.

فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ مَعَ عُمَرَ ﴿ فَهُ وَشِدَّتِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ ﴿ فَهُ وَلِينِهِ ، كَمَا نَاسَبَ أَنْ يَكُونَ مَعَ لِينِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ فَهُ قَائِدًا لِجُيُوشِهِ شَدِيدًا كخالد بن الوليد ﴿ فَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّالِي الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: فَلَمَّا انْتَهَتِ الْخِلَافَةُ إِلَى عُمَرَ ﴿ عَزَلَ خَالِدًا فَا خَالِدًا الْخَمَعَ ﴿ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَشِيرَ خَالِدًا ، فَجَمَعَ لِلْأُمَّةِ بَيْنَ أَمَانَةٍ أَبِي عُبَيْدَةَ وَشَجَاعَةٍ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٤) .

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ: وَهَكَذَا أَبُو بُكْرٍ الصِّدِّيقُ ﴿ يَهُ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَالَهُ عَالَهُ مَا زَالَ يَسْتَعْمِلُ خَالِدًا فِي حَرْبِ أَهْلِ الرِّدَّةِ، وَفِي فُتُوحِ رَسُولِ اللهِ صَلَالَهُ عَنْهُ مَا زَالَ يَسْتَعْمِلُ خَالِدًا فِي حَرْبِ أَهْلِ الرِّدَّةِ، وَفِي فُتُوحِ الْعِرَاقِ وَالشَّام، وَبَدَتْ مِنْهُ هَفَوَاتٌ كَانَ لَهُ فِيهَا تَأْوِيلٌ، وَقَدْ ذُكِرَ لَهُ عَنْهُ أَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) قصة المددي يوم مؤتة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الجهاد والسير \_ باب استحقاق القاتل سَلَبَ القتيل \_ رقم الحديث (١٧٥٣).

 <sup>(</sup>۲) السلَب: هو أن يأخذ القِرْنين في الحرب من قِرْنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها. انظر النهاية (٣٤٨/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر مسند الفاروق (٣١٤/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر البداية والنهاية (١٠١/٧).



كَانَ لَهُ فِيهَا هَوًى، فَلَمْ يَعْزِلْهُ مِنْ أَجْلِهَا بَلْ عَاتَبَهُ عَلَيْهَا، لِرُجْحَانِ الْمَصْلَحَةِ عَلَى الْمَفْسَدَةِ فِي بَقَائِهِ، وَأَنَّ غَيْرَهُ لَمْ يَكُنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، لِأَنَّ الْمُتَولِّي الْكَبِيرَ وَهُوَ الْخَلِيفَةُ \_ إِذَا كَانَ خُلُقُهُ يَمِيلُ إِلَى اللِّينِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ خُلُقُ نَائِبِهِ يَمِيلُ إِلَى الشِّدَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ خُلُقُ نَائِبِهِ يَمِيلُ إِلَى الشِّدَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ خُلُقُ نَائِبِهِ يَمِيلُ إِلَى الشِّدَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ خُلُقُ لَا اللَّيْنِ مَا لِللَّيْنِ مَا لِللَّيْنِ مَا لِيَعْتَدِلَ الْأَمْرُ ، وَلِهَذَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ هَا يُؤْثِرُ السِّتِنَابَةَ أَبِي يَمِيلُ إِلَى اللِّينِ ، لِيَعْتَدِلَ الْأَمْرُ ، وَلِهَذَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِينَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَا يُعْفَى أَلُو لَا يَكُونَ أَمُو بَعُولِ الْمَالِ فَي بَكُو فَي أَلِكُونَ أَلْ لَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّيْنَ عَلَقُهُ اللَّي بَكُو فَى مَنْ وَلَاهُ لِيَكُونَ أَمْرُهُ وَكُلُ مِنْهُمَا أَنْ يَتَولَلَى مَنْ وَلَاهُ لِيَكُونَ أَمْرُهُ وَكُلُولًا مُنْ يَتَولَلَى مَنْ وَلَاهُ لِيَكُونَ أَمْرُهُ مُعْتَدِلاً لَاكُولَ اللَّيْ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنَ الْأَصْلَعَ لِكُلِّ مِنْهُمَا أَنْ يَتَولَلَى مَنْ وَلَاهُ لِيَكُونَ أَمْرُهُ وَلِي اللَّيْ لِي اللَّيْ اللَّيْنِ اللَّيْنَ الْأَصْلَعَ لِكُلًا مِنْهُمَا أَنْ يَتَولَلَى مَنْ وَلَاهُ لِيَكُونَ أَمْرُهُ الْمُعْلِي اللَّيْنُ الْمُعْلِقِ اللْمُ الْمُولِ اللَّيْ الْمُعْلِقِ الْمُولَا اللْمُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ فَهُ يُحَرِّضُ الصِّدِّيقَ وَيُقُولُ: إِنَّ فِي يُحَرِّضُ الصِّدِّيقَ وَيُذَمِّرُهُ (٢) عَلَى عَزْلِ خَالِدٍ ﴿ مَنْ عَنِ الْإِمْرَةِ ، وَيَقُولُ: إِنَّ فِي سَيْفِهِ لَرَهَقًا (٣) ، حَتَّى بَعَثَ الصِّدِيقُ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فَقَدِمَ عَلَيهِ الْمَدِينَةَ ، وَقَدْ صَلِئَ مِنْ كَثْرَةِ الدِّمَاءِ (١).

وَيُؤَيِّدُ وَيَشْهَدُ لِشِدَّةِ خَالِدٍ ﴿ إِنَّ أَيْضًا قَتْلُهُ لِأَسْرَى بَنِي جَذِيمَةَ لَمَّا بَعَثَهُ

<sup>(</sup>١) انظر السياسة الشرعية (ص ١٦ ـ ١٧).

<sup>(</sup>٢) ذَمَّره: لامه وحضه وحثَّه. انظر لسان العرب (٥٧/٥).

<sup>(</sup>٣) رهقًا: يعني عجلة انظر النهاية (٢/٨٥٢).

<sup>(</sup>٤) انظر البداية والنهاية (٧١٥/٦).



رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مِنَ إِلَيْهِمْ، وَقَالُوا: صَبَأْنَا (١) صَبَأْنَا، وَلَمْ يُحْسِنُوا يَقُولُوا أَسْلَمْنَا، فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَلَهُ عَنِيهِ وَرَفَعَ صَلَلَهُ عَلَيْهِ وَمَالَمَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْنَا، فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَلَهُ عَنِيهِ وَسَلَمَ ، وَرَفَعَ صَلَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْنَا، فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَرَفَعَ صَلَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَيْهِ ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ » مَرَّتَيْنِ (٢).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَالذِي يَظْهَرُ أَنَّ التَّبَرُّ وَ مِنَ الْفِعْلِ لَا يَسْتَلْزِمُ إِثْمَ فَاعِلِهِ، وَلَا إِلْزَامَهُ الْغَرَامَةَ، فَإِنَّ إِثْمَ الْمُخْطِئِ مَرْفُوعٌ، وَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ لَيْسَ بِمَحْمُودٍ (٣).

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: إِنَّمَا أَرَادَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ﴿ نَصْرَةَ الْإِسْلَامَ بِقَوْلِهِمْ: وَأَهْلِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخْطَأَ فِي أَمْرٍ وَاعْتَقَدَ أَنَّهُمْ يَنْتَقِصُونَ الْإِسْلَامَ بِقَوْلِهِمْ: صَبَأْنَا ، وَلَمْ يَفْهَمْ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا فَقَتَلَ طَائِفَةً كَثِيرةً مِنْهُمْ وَأَسَرَ مَبَأْنَا صَبَأْنَا، وَلَمْ يَفْهَمْ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا فَقَتَلَ طَائِفَةً كَثِيرةً مِنْهُمْ وَأَسَرَ بَقِيْتَهُمْ، وَقَتَلَ أَكْثِرَ الْأَسْرَى أَيْضًا، وَمَعَ هَذَا لَمْ يَعْزِلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَسَمَتَهَمْ، بَوقَتَلَ أَكْثَرَ الْأَسْرَى أَيْضًا، وَمَعَ هَذَا لَمْ يَعْزِلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَسَمَتَهُمْ بَلَ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ المُ اللهُ المُذَا لَهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ المُلّمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) يُقال: صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره · انظر النهاية (٣/٣) ·

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه \_ كتاب المغازي \_ باب بعث النبي صَلَّقَاتَهُوسَةُ خالد بن الوليد ﷺ إلى بني جَذيمة \_ رقم الحديث (٤٣٣٩) \_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٩٠/١٥).



تَمِيمٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ مُ اللهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ (١) . الصِّدِّيقُ ﴿ لَا أُغْمِدُ سَيْفًا سَلَّهُ اللهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ (١) .

#### \* السَّبَبُ الثَّالِثُ:

أَنَّ عُمَرَ ﷺ عَزَلَ خَالِدًا ﷺ بِسَبَبِ افْتِتَانِ النَّاسِ بِهِ.

قَالَ عَدِيُّ بْنُ سَهْلٍ: كَتَبَ عُمَرُ ﴿ إِلَى الْأَمْصَارِ: إِنِّي لَمْ أَعْزِلْ خَالِدًا عَنْ سَخْطَةٍ وَلَا خِيَانَةٍ، وَلَكِنَّ النَّاسَ فُتِنُوا بِهِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ الصَّانِعُ (٢).

قَالَ شَاعِرُ النِّيلِ حَافِظ إِبْرَاهِيمُ:

وَقِيلَ خَالَفْتَ يَا فَارُوقُ صَاحِبَنَا فِيهِ وَقَدْ كَانَ أَعْطَى الْقَوْسَ بَارِيهَا فَقِيلَ خَالَفْتُ الْقُوسَ بَارِيهَا فَقَالَ خِفْتُ افْتِتَانَ النَّاسِ بِهِ وَفِتْنَةُ النَّفْسِ أَعْيَتْ مَنْ يُدَاوِيهَا

قُلْتُ: هَذِهِ هِيَ الْأَسْبَابُ الثَّلَاثَةُ \_ ولَا يَثْبُتُ شَيْءٌ غَيْرُهَا \_ فِي سَبَبِ عَزْلِهِ هِيَ الْأَسْبَابُ الثَّلَاثَةُ \_ ولَا يَثْبُتُ شَيْءٌ غَيْرُهَا \_ فِي سَبَبِ عَزْلِهِ عَمَرُ هِنْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ هِنْ ، وَقَدْ يَكُونُ عُمَرُ هِنْ عَزَلَهُ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ مُجْتَمِعَةً ، وَاللهُ أَعْلَمُ. هَذِهِ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ مُجْتَمِعَةً ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

#### જી ભ્ય

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية (١٠/٧).

<sup>(</sup>۲) انظر البداية والنهاية (۸۷/۷).



# ﴿ هَذَا الَّذِي أَرَدْتُ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ هِنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ هِنَهُ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ مَالِكٍ هَنَهُ قَالَ: أَحْمَدُ اللهَ إِلَيْكَ، فَقَالَ السَّلَامَ، ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ هِنَهُ الرَّجُلَ: كَيْفَ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أَحْمَدُ اللهَ إِلَيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ هِنَهُ الرَّجُلَ: كَيْفَ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أَحْمَدُ اللهَ إِلَيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ هِنَهُ اللهِ عَمْرُ هَنِهُ الرَّجُلَ: كَيْفَ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أَحْمَدُ اللهَ إِلَيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ هِنَهُ اللهِ عَمْرُ هِنْهُ اللهِ عَلَى أَرَدْتُ مِنْكَ (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد \_ رقم الحديث (١١٣٢) \_ وأورده الألباني في الصحيحة (٦ \_ القسم الثاني /١١٠٠) \_ وصحح إسناده .



### عِبَادَتُهُ شِيْهُ

وَكَانَ ﷺ مِنَ الْعُبَّادِ الْكِبَارِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ \_ بِسَنَدٍ حَسَنٍ \_ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ قَالَ: نِعْمَ الرَّجُلُ عُمْرُ كَانَ لِي جَارًا، فَكَانَ لَيْلُهُ قِيَامٌ وَنَهَارُهُ صِيَامٌ وَفِي حَوَائِجِ النَّاسِ (۱).

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَالِّتَهُ عَلَى اللَّيْلِ، وَقَالَ النَّبِيَّ صَالِّتَهُ عَلَى قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَتَى تُوتِرُ»؟ قَالَ: أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَقَالَ لِعُمَرَ: «مَتَى تُوتِرُ»؟ قَالَ: أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَقَالَ لِعُمَرَ: «أَخَذَ هَذَا لِعُمَرَ: «أَخَذَ هَذَا بِالْقُوَّةِ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة رقم الحيث (١٧٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه \_ كتاب أبواب الوتر \_ باب الوتر قبل النوم \_ رقم الحديث (٢) (١٤٣٤) \_ وأخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله الله في كتاب الصلاة \_ باب ما جاء في الوتر أول الليل \_ رقم الحديث (١٢٠٢) وإسناده حسن في الشواهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه \_ رقم الحديث (٤٧٤٣).



وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وَكَانَ ﴿ يُصَلِّى بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَلَا يَزَالُ يُصَلِّى إِلَى الْفَجْرِ، وَمَا مَاتَ حَتَّى سَرَدَ الصِّيَامَ، وَكَانَ يَسْمَعُ الْآيَةَ فَلَا يَزَالُ يُصَلِّى إِلَى الْفَجْرِ، وَمَا مَاتَ حَتَّى سَرَدَ الصِّيَامَ، وَكَانَ يَسْمَعُ الْآيَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَيُعْلَمُ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَيُعَادُ أَيَّامًا لَيْسَ بِهِ مَرَضٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَيُغْشَى عَلَيْهِ، فَيُحْمَلُ صَرِيعًا إِلَى مَنْزِلِهِ، فَيُعَادُ أَيَّامًا لَيْسَ بِهِ مَرَضٌ إِلَّا الْخَوْفُ (۱).

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية (١٤٥/٧).

<sup>(</sup>٢) الوَسْنان: هو النائم الذي ليس بمستغرق في نومه . انظر النهاية (١٦٢/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه \_ كتاب صلاة السفر \_ باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل \_ رقم الحديث (١٣٢٩) \_ والترمذي في جامعه \_ كتاب الصلاة \_ باب ما جاء في القراءة بالليل \_ رقم الحديث (٥٠٠).



## وَرَعُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَوَى الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ لَبَنًا، فَأَعْجَبَهُ، فَسَأَلَ الذِي سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟

فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءِ (١) قَدْ سَمَّاهُ، فَإِذَا نَعَمُ (٢) مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ، فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي، فَهُو هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ﷺ يَدَهُ، فَاسْتَقَاءَهُ (٣).

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ نَافِعٍ يَعْنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَنْ عَافِعٍ يَعْنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ عَلَى قَالَ: كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ (١) أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِابْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَخَمْسَمِائَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ (٥)، وَفَرَضَ لِابْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَخَمْسَمِائَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ (٥)، فَلِمُ نَقَصْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ ؟ قَالَ عَلَيْهُ: إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبَوَاهُ، يَقُولُ: لَيْسَ هُوَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ ؟ قَالَ عَلَيْهُ: إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبَوَاهُ، يَقُولُ: لَيْسَ هُوَ

<sup>(</sup>۱) يُقال: وردت الماء أورده وُرُوداً: إذا حضرته لتشرب. انظر النهاية (۱۵۱/۵). ومنه قوله تعالى في سورة القصص آية (۲۳) في قصة موسى ﷺ: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَآةَ مَدْنَيَنَ وَجَدَ عَالَيْهِ أُضَـَةً مِنَ النَّاسِ يَشـقُونَ ٠٠٠٠﴾.

<sup>(</sup>٢) النَّعم: بفتح العين المال الراعية، وهي الإبل خاصة انظر لسان العرب (٢١٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مالك في الموطأ \_ كتاب الزكاة \_ باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها \_ رقم الحديث (٣١).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٦٦٨/٧): هم الذين صلوا القبلتين أو شهدوا بدراً.

<sup>(</sup>٥) يعني عبد الله بن عمر ﴿



كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ (١).

#### ﴿ شِدَّةُ خَوْفِهِ ﴿ إِنَّهُ مِنَ النَّارِ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ اللهِ لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ (٢) الْأَرْضِ ذَهَبًا لَا فُتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ ﴾ قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ (٣).

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَأْسُ عَمَرَ ﴿ عَمَرَ ﴿ قَالَ لِي: ضَعْ رَأْسِي، عَمَرَ ﴿ عَلَى فَخِذِي فِي مَرَضِهِ الذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لِي: ضَعْ رَأْسِي، قَالَ: فَوَضَعْتُهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ: وَيْلِي وَوَيْلُ أُمِّي إِنْ لَمْ يَرْحَمْنِي رَبِّي (١٠).

وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ الْمُرِّيِّ، عَنْ جَعْفَرَ بْنِ زَيْدٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ ﷺ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ جَعْفَرَ بْنِ زَيْدٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ ﷺ يَعُسُّ (٥) الْمُدِينَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَمَرَّ بِدَارِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَوَافَقَهُ قَائِمًا يَعُسُّ (٥) الْمُدِينَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَمَرَّ بِدَارِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَوَافَقَهُ قَائِمًا يُصَلِّي، فَوَقَفَ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ فَقَرَأَ: ﴿وَٱلطُّورِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ يُصَلِّي، فَوَقَفَ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ فَقَرَأَ: ﴿وَٱلطُّورِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ

<sup>(</sup>٢) طِلاع الأرض: بكسر الطاء يعني ما يملؤها حتى يطلع عنها ويسيل انظر النهاية (١٢١/٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَاتَهٰ عَلَيْهُ وَسَلَةً \_ باب مناقب عمر
 بن الخطاب ﷺ \_ رقم الحديث (٣٦٩٢) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية \_ رقم الحديث (١٣٧) \_ وأورده البغوي في شرح السنة (٤) ٣٧٣/١٤) بدون إسناد.

<sup>(</sup>٥) يَعُس: أي يطوف بالليل يحرس الناس، ويكشف أهل الريبة . انظر النهاية (٢١٣/٣).



﴿ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ﴾ ، قَالَ: قَسَمٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ حَقٌّ ، فَنَزَلَ عَنْ حِمَارِهِ ، وَاسْتَنَدَ إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَمَكَثَ شَهْرًا يَعُودُهُ النَّاسُ لَا إِلَى حَائِطٍ ، فَمَكَثَ شَهْرًا يَعُودُهُ النَّاسُ لَا يَدُرُونَ مَا مَرَضُهُ ﴿ اللَّاسُ لَا يَدُرُونَ مَا مَرَضُهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ .

وَرَوَى الْإِمَامُ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَ يَبْكِي، النَّهُدِيِّ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَ يَبْكِي، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنَا عِنْدَكَ فِي شِقْوَةٍ وَذَنْبٍ، فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنَا عِنْدَكَ فِي شِقْوَةٍ وَذَنْبٍ، فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتَعْفِرَةً وَمَغْفِرَةً وَمَغْفِرَةً أَمُّ الْكِتَابِ، فَاجْعَلْهَا سَعَادَةً وَمَغْفِرَةً (٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَهَا: هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي كَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَهَا: هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي كَا إِلَيْكَ؟

قال: قلتُ: لا، قَالَ: فَإِنَّ أَبِي قَالَ لأَبِيكَ: يَا أَبَا مُوسَى، هَلْ يَسُرُّكَ إِسْلَامُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَةَ عَيْدَوَيَا لَمَ وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ وَجِهَادُنَا مَعَهُ وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ بَرَدَ لَنَا (٣)، وَأَنَّ كُلَّ عَمَلِ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا (١٠) رَأْسًا بِرَأْسٍ ؟

<sup>(</sup>١) أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٤٣٠/٧) وإسناده ضعيف لضعف صالح المري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٤٠١/٧) \_ وأورده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٢/٢) وحسن إسناده .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٦٦٩/٧): بَرَدَ: أي ثبت ودام.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٦٦٩/٧): كفافًا: أي سواء بسواء، والمراد لا موجبًا ثوابًا ولا عقابًا.



فَقَالَ أَبِي (١): لَا وَاللهِ، قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيهِ وَصَلَّيْنَا وَصَلَّيْنَا وَصَلْمَنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ، وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ، فَقَالَ أَبِي: لَكِنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدَ لَنَا، وَأَنَّ كُلَّ شَيءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسِ.

فَقُلْتُ (٢): إِنَّ أَبَاكَ وَاللهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي (٣).

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ: زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ﴿ اللهِ حَتَّى اصْطَفَقَتِ السُّرُرُ، فَوَافَقَ قَالَتْ: زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ﴿ اللهِ النَّاسُ مَا هَذَا؟ مَا أَسْرَعَ مَا ذَلِكَ، فَخَطَبَ عُمَرُ ﴿ النَّاسَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ مَا هَذَا؟ مَا أَسْرَعَ مَا أَحْدَثْتُمْ، إِنْ عَادَتْ لَا أُسَاكِنْكُمْ فِيهَا (٤).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٢٦٩/٧): كذا وقع فيه، والصواب: قال أبوك، لأن ابن عمر هو الذي يحكي لأبي بُردة ما دار بين عمر وأبي موسى هي الله وقد وقع في رواية النسفي على الصواب ولفظه: فقال أبوك: لا والله . . . إلخ .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٦٦٩/٧): القائل هو أبو بُردة، وخاطب بذلك ابن عمر هذا فأراد أنَّ عمر خير من أبي موسى في وأراد من الحيثية المذكورة، وإلا فمن المقرر أنَّ عمر في أفضل من أبي موسى في عند جميع الطوائف، لكن لا يمتنع أن يفوق بعض المفضولين بخصلة لا يستلزم الأفضلية المطلقة، ومع هذا فعمر في هذه الخصلة المذكورة أيضًا أفضل من أبي موسى في لأنَّ مقام الخوف أفضل من مقام الرجاء، فالعلم محيط بأن الآدمي لا يخلو عن تقصير ما في كل ما يريد من الخير، وإنما قال عمر في ذلك هضمًا لنفسه، وإلا فمقامه في الفضائل والكلمات أشهر من أن يُذكر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب مناقب الأنصار \_ باب هجرة النبي صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
 وأصحابه إلى المدينة \_ رقم الحديث (٣٩١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه \_ رقم الحديث (٨٤٢١) \_ وأورده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٣٢٢/١) وصحح إسناده .



قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنّارِ الْمُؤْمِنِيَنِ أَذْهَبَتُمْ طَيّبَاتِكُمْ اللّهُ أَيْ وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا ﴾ (١) ، قَالَ: تَوَرَّعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيَنِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ فَيَهَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ طَيّبَاتِ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ ، وَتَنَزَّهَ عَنْهَا ، وَيَقُولُ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ كَالذِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ وَقَرَّعَهُمْ: ﴿ أَذْهَبَهُ وَيَتَوْدُ فَا لَا اللهُ تَعَالَى لَهُمْ وَقَرَّعَهُمْ: ﴿ أَذْهَبَهُ عَلَيْكُو فِي حَيَاتِكُو لِهُ الدُّنِيَا وَٱسْتَمْتَعْتُر بِهَا ﴾ (١) .

# ﴿ مِنْ أَقْوَالِهِ ١ الْحَالِدَةِ:

رَوَى الْإِمَامُ مَالِكُ فِي الْمُوَطَّا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﷺ وَوَى الْإِمْامُ مَالِكُ فِي الْمِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةُ (٣). قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ: لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ (٣).

## خَوْفُهُ ﴿ مِنَ النَّفَاقِ:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﴿ فِي هُ فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّهُ قَدْ خِفْتُ أَنْ يُهْلِكَنِي دَخَلَ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﴿ فَهَالَ لَهَا: يَا أُمَّهُ قَدْ خِفْتُ أَنْ يُهْلِكَنِي كَثْرَةُ مَالِي، أَنَا أَكْثَرُ قُريشٍ مَالاً، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، فَأَنْفِقْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ كَثْرَةُ مَالِي، أَنَا أَكْثَرُ قُريشٍ مَالاً، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، فَأَنْفِقْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَالِقَهُ عَلَيهِ مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أُفَارِقَهُ ﴾، فَخَرَجَ ، اللهِ صَالِقَهُ عَلَيهِ مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أُفَارِقَهُ ﴾، فَخَرَجَ ،

سورة الأحقاف \_ آية رقم (٢٠).

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير ابن كثير (۲۸٤/۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مالك في الموطأ \_ كتاب الصلاة \_ باب العمل فيمن غلبه الدم من جُرح أو رعاف \_ رقم الحديث (٥١).



فَلَقِيَ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ أَنَا عُمَرُ ﴿ اللهِ أَنَا عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: بِاللهِ أَنَا مِنْهُمْ ؟ قَالَتْ: لَا ، وَلَنْ أُبْلِيَ (١) أَحَدًا بَعْدَكَ (٢).

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وَرُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَتَالَ اللهِ أَنَا مِنْهُمْ (٣)؟

قَالَ: لَا وَلَا أُبْرِئُ بَعْدَكَ أَحَدًا (٤).

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ حُذَيْفَةُ ﴿ اللّٰهِ مُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ﴿ اللّٰهِ عَلَيْهِ حُذَيْفَةُ ﴿ اللّٰهِ مُو ؟ الْقَوْمِ هُو ؟

قَالَ: نَعَمْ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ﴿ إِنَّهِ اللَّهِ مِنْهُمْ أَنَا؟

قَالَ: لَا ، وَلَنْ أُخْبِرَ بِهِ أَحَدًا بَعْدَكَ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) قال الإمام السندي في شرح المسند (٤٢٥/١٤): قولها ﴿ وَلَنْ أَبْلِي: مِنَ الْإِبِلاءُ أَي لا أُخِرِ أَحِداً بِعِدك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٦٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) أي من المنافقين.

<sup>(</sup>٤) انظر البداية والنهاية (٢٢/٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه \_ رقم الحديث \_ وأورده الحافظ في المطالب العالية \_ رقم الحديث (٣٧١٨) وصحح إسناده .

قلت: وقد أنكر الإمام الحافظ يعقوب الفسوي في تاريخه خبر زيد بن وهب، وتعقبه الإمام الذهبي في ميزان الإعتدال (١٠١/٢) بقوله: ساق يعقوب الفسوي رواية زيد بن وهب قول عمر هيه: يا حذيفة بالله أنا من المنافقين؟ قال: وهذا محال، أخلف أن يكون كذباً.



وَقَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ \_ بَعْد أَنْ سَاقَ الْأَخْبَارَ وَالْآثَارَ عَلَى خُطُورَةِ النِّفَاقِ النِّفَاقِ \_ قَالَ: فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ تُعَرِّفُكَ خَطَرَ الْأَمْرِ بِسَبَبِ دَقَائِقِ النِّفَاقِ وَالشَّرْكِ الْخَفِيِّ، وَأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ يَسْأَلُ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى عُمْرُ الْمُنَافِقِينَ ؟(١).

## ﴿ مِنْ أَقْوَالِهِ ١ الْخَالِدَةِ:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ ﷺ، فَأَثْنَى رَجُلُ عَلَى رَجُلٍ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: عَقَرْتَ الرَّجُلَ، عَقَرَكَ اللهُ (٣).

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: الْمَدْحُ ذَبْحُ (٤٠).

<sup>=</sup> قال الذهبي: فهذا الذي استنكره الفسوي من حديثه ما سُبق إليه، ولو فتحنا هذه الوساوس علينا لرددنا كثيراً من السنن الثابتة بالوهم الفاسد.

وقال الحافظ في مقدمة الفتح ص (٥٦٩) بعد أن ساق رواية زيد بن وهب قول عمر الله لحذيفة: وهذا تعنت زائد وما بمثل هذا تُضعف الأثبات ولا تُرد الأحاديث الصحيحة، فهذا صدر من عمر الله عند غلبة الخوف وعدم أمن المكر فلا يُلتفت إلى هذه الوساوس الفاسدة في تضعيف الثقات.

<sup>(</sup>١) انظر إحياء علوم الدين (١٦٥/١).

<sup>(</sup>٢) عَقَرْت الرجل: أهلكته انظر النهاية (٣ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأدب المفرد \_ رقم الحديث (٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد \_ رقم الحديث (٢٥٦).



قُلْتُ: أَكْمَلُ الْهَدْيِ فِي الْمَدْحِ هَدْيُ الرَّسُولِ صَلَّلَهَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَسْلِمِ مِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَ اللَّهُ قَالَ: مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلاً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَيُحَكَ! رَجُلاً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَيُحَكَ! وَجُلاً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : ( وَيُحَكَ! وَجُلاً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلِيهُ ، وَلا أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبِكَ ( ) ، قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ ( ) ، يَقُولُهُ مِرَارًا ، ( إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةً ، فَلْيَقُلْ: أَحْسَبُ فُلَانًا ، وَاللهُ حَسِيبُهُ ، وَلا أَرَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا ، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ ، كَذَا وَكَذَا ) ( ) .

# ٠ بُلُوغُهُ ١ لَلَامًا أَزْعَجَهُ فِي حَجَّتِهِ الْأَخِيرَةِ:

فِي حَجَّتِهِ ﴿ الْأَخِيرَةِ \_ وَالتِي كَانَتْ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ هِجْرِيَّةً \_ بَلَغَهُ كَلَامٌ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ ، فَأَزْعَجَهُ ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بَلَغُهُ كَلَامٌ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ ، فَأَزْعَجَهُ ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَوْفٍ ﴿ فَهُ عَنْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَوْفٍ ﴿ فَهُ اللَّ عَمْوَ اللهِ مِنَى وَهُو عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ فَهَ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﴿ فَهَا إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﴿ فَهَا لَذَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ وَكُلالًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ وَهُو اللهَ عَيْدَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ وَجُلاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ وَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ وَيَا الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ وَالْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ وَالْمَالُ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ وَالْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ وَالْمَالُ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ وَالْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ إِلَا الْمُؤْمِنِينَ هَا لَا الْمُؤْمِنِينَ هَا لِيَا مُعْلِمُ عَبْدُ الرَّعُمْ وَالْمَالَ الْمُؤْمِنِينَ هَالِكُ فَلَانٍ اللْمُؤْمِنِينَ هَا لَا اللّهُ وَالْمَالِ اللْمُؤْمِنِينَ هَا لَا اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ هَا لَلْ عَلْمَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ هَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَالِ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْهُ وَالْمَالَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْكَالِهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمِؤْ

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٩٩/١٨): قوله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «قطعت عنق صاحبك» معناه: أهلكته، وهذه استعارة من قطع العنق الذي هو القتل لاشتراكهما في الهلاك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الأدب \_ باب ما يُكره من التمادح \_ رقم الحديث (٢) رابعة البخاري في صحيحه \_ كتاب الزهد والرقائق \_ باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط . . . \_ رقم الحديث (٣٠٠٠) .



يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَوَاللهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلَتَةً (١) فَتَمَّتْ.

فَغَضِبَ عُمَرُ ﴿ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ اللهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ، فَمُحَدِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغُصُبُوهُمْ أُمُورَهُمْ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ (٢) النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ (٣)، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ (٢) النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ (٣)، فَإِنَّهُمُ الذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَإِنَّهُمُ الذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَي النَّاسِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَيَعَلَى فَتَعْلَمُ مَا لَكُومَ وَالسَّنَةِ ، فَتَخْلُصَ (٥) فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطِيرُهَا حَتَى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ ، فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَةِ ، فَتَخْلُصَ (٥) بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ إِنْ شَاءَ الللهُ لَأَقُومَنَ بِذَلِكَ وَيَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ إِنْ شَاءَ الللهِ لِنْ شَاءَ اللهُ لَأَقُومَنَّ بِذَلِكَ وَيَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ إِنْ مَقَالِ أَمْ وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ الللهُ لَأَقُومَنَّ بِذَلِكَ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (١١٣/١٤): فلتة بفتح الفاء وسكون اللام أي فجأة.

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (١١٣/١٤): الرَّعَاع: بفتح الراء هم الجهلة.
 وقال ابن الأثير في النهاية (٢١٤/٢): هم السُّقَّاط.

 <sup>(</sup>٣) غَوغاء الناس: هم السفلة المتسرِّعون إلى الشرّ . انظر النهاية (٣/٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (١١٣/١٤): يُطيرها بضم أوله من أطار الشيء إذا أطلقه، أي لا يعرفون المراد بها.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (١١٤/١٤): فتخلُّص بضم اللام أي تصل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب الحدود \_ باب رجم الحُبلى من الزنا إذا أحصنت \_ رقم الحديث (٦٨٣٠).



قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مَخْصُوصُونَ بِالْعِلْمِ وَالْفَهْمِ لِاتِّفَاقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعُمَرَ ﴿ مَا عَلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَقِّ أَهْلِ ذَلِكَ الْعَصْرِ ، وَيَلْتَحِقُ بِهِمْ مَنْ ضَاهَاهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَلَا صَحِيحٌ فِي حَقِّ أَهْلِ ذَلِكَ الْعَصْرِ ، وَيَلْتَحِقُ بِهِمْ مَنْ ضَاهَاهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَمِرَّ ذَلِكَ فِي كُلِّ عَصْرٍ بَلْ وَلَا فِي كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ ( ) .

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١٢٤/١٤).



# أَحَادِيثُ ثَابِتَةٌ عَنْهُ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقْتَلِ عُمَرَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقْتَلِ عُمَرَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقْتَلِ عُمَرَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقْتَلِ عُمَرَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقْتَلِ عُمَرَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقْتَلِ عُمَرَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقْتَلِ عُمْرَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقْتَلِ عُمْرَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقْتَلِ عُمْرَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْهِ عَلَى إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا

جَاءَتْ أَحَادِيثُ ثَابِتَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَاللَهُ عَنَهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ مَلَا اللَّهِ عَنْ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ مَلَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا

\* رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَالِلَهِ مَالِكِ مَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَالَانَهُ عَلَيْهِ مَا أَكُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، فَرَجَفَ بِهِمْ ، فَقَالَ طَالَتُهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ ﴾ (٢).

\* وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرُهُمَا بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّتَهُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ مَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: ﴿ أَجَدِيدٌ قَمِيصُكَ (٣) أَمْ غَسِيلٌ ؟ ﴾ .

قَالَ ﴿ الْبَسْ جَدِيدٌ ، فَقَالَ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «اِلْبَسْ جَدِيدًا ، وَعِشْ حَمِيدًا ،

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٣٩١/٧): أُحُد هو الجبل المعروف بالمدينة \_ ووقع في رواية الإمام مسلم في صحيحه \_ رقم الحديث (٢٤١٧) \_ حِراء...ما يُؤيد تعدد القصة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّاتَهُ عَيْمَوْسَةً \_ باب قول النبي صَالَتَهُ عَيْمَوْسَةً : «لو كنت متخذًا خليلاً» \_ رقم الحديث (٣٦٥٧) .

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام أحمد في مسنده: (ثوبك).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٥٦٢٠) \_ وأخرجه في فضائل الصحابة=



\* وَكَانَ ﴿ وَكَانَ ﴿ وَكَانَ ﴿ وَهُ اللّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّهَادَةَ فِي الْمَدِينَةِ النَّبُويَّةِ ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ النَّبُويَّةِ ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ ﴿ فَي اللّهُ مَا اللّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي عَنْ عُمَرَ ﴿ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلِدِ رَسُولِكَ مَ اللّهُ مَا اللّهُ مَ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ مَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللّهُ الللللللللللل

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: فَاسْتَجَابَ اللهُ هَذَا الدُّعَاءَ، وَجَمَعَ لَهُ بَيْنَ هَذَيْنِ اللهُ هَرَيْنِ الشَّهَادَةِ فِي الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَهَذَا عَزِيزٌ جِدًّا، وَلَكِنَّ اللهَ لَطِيفٌ بِمَا يَشَاءُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (٢).

وَكَانَ سَبَبُ تَمَنِّي عُمَرَ ﴿ الشَّهَادَةَ مَا رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ﴿ اللَّاسَ الْحَمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ﴿ اللَّاسَ اللَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ النَّاسَ جُمِعُوا، فَكَأَنِّي بِرَجُلٍ قَدْ فَرَعَهُمْ (٣) فَوْقَهُمْ بِثَلَاثَةِ أَذْرُع، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟

قُالُوا: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قُلْتُ: لِمَ؟

رقم الحدیث (۳۲۲) \_ وابن حبان في صحیحه \_ کتاب إخباره صَلَّسَاءَیّبَوَسَلَهُ عن مناقب الصحابة \_ باب ذکر دعاء المصطفی لعمر بن الخطاب شی بالشهادة \_ رقم الحدیث (۲۸۹۷) \_ وأورده الألبانی فی الصحیحة \_ رقم الحدیث (۲۵۷) وحسنه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل المدينة \_ باب رقم (۱۲) \_ رقم الحديث (۱۸) .

<sup>(</sup>٢) انظر البداية والنهاية (٧/٧).

<sup>(</sup>٣) فرع فلان فلانًا: علاه، انظر لسان العرب (١٠/ ٢٣٨).



قَالَ: إِنَّه لَا تَلُومُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَإِنَّهُ خَلِيفَةٌ مُسْتَخْلَفٌ، وَشَهِيدٌ مُسْتَشْهَدٌ، قَالَ: فِأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ يُبَشِّرُهُ، فَقَالَ لِي عُمَرُ يُبَشِّرُهُ، فَقَالَ لِي: أَقْصُصْ رُؤْيَاكَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ إِلَى خَلِيفَةٍ، زَبَرَنِي (١) عُمَرُ، وَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: تَقُولُ هَذَا وَأَبُو بَكْرٍ حَيُّ؟

قَالَ: فَسَكَتُ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ كَانَ بَعْدَ الشَّامِ مَرَرْتُ بِهِ وَهُوَ عَلَى اللهِ الْمِنْبَرِ، فَدَعَانِي وَقَالَ لِي: أُقْصُصْ رُؤْيَاكَ، قَالَ: فَلَمَّا بَلَغْتُ لَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَنِي اللهُ مِنْهُمْ، وَأَمَّا خَلِيفَةٌ مُسْتَخْلَفٌ فَقَدْ وَاللهِ اسْتَخْلَفَنِي فَأَسْأَلُهُ أَنْ يُعِينَنِي عَلَى مَا وَلَّانِي، قَالَ: فَلَمَّا بَلَغْتُ: وَشَهِيدٌ وَاللهِ اسْتَخْلَفَنِي فَأَسْأَلُهُ أَنْ يُعِينَنِي عَلَى مَا وَلَّانِي، قَالَ: فَلَمَّا بَلَغْتُ: وَشَهِيدٌ مُسْتَشْهَدٌ قَالَ: وَأَنَّى لِي بِالشَّهَادَةِ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ لَسْتُ أَغْزُو، مُثَا مَالًا اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يُعِينَا اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يُعْلِي أَنْ اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يُعْلِي اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَعْلِي اللهِ اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يُعْلِي إِلْ اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يُعْلَى اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يُعْلِي إِللْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ إِنْ اللهِ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ الْعَالِ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهِ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهِ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهِ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ

### تَمنيه هي الْمؤت:

وَكَانَ ﷺ يَدْعُو اللهَ أَنْ يَقْبِضَهُ \_ لَمَّا رَأَى انْتِشَارَ رَعِيَّتِهِ \_ غَيْرَ مُفَرِّطٍ وَلا مُضَيِّعٍ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ مَالِكُ فِي الْمُوطَّأِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَمَّا صَدَرَ (٣) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ مِنْ

<sup>(</sup>١) زبره: انتهره، انظر لسان العرب (١٢/٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد في طبقاته (۱۷۷/۳) \_ والإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم
 الحديث (۳۵۱) \_ وأورده الحافظ في الفتح (٤٠/٤) وصحح إسناده .

<sup>(</sup>٣) صَدَرَ: رجع انظر لسان العرب (٣٠١/٧).



مِنَى فِي آخِرِ حَجَّةٍ، أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ<sup>(۱)</sup>، ثُمَ كَوَّمَ (<sup>۲)</sup> كَوْمَةً بِبَطْحَاءَ، ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ، ثُمَّ اسْتَلْقَى وَمَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ كَبِرَ<sup>(٣)</sup> سِنِّي وَضَعُفَتْ قُوَّتِي وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّع وَلَا مُفَرِّطٍ (<sup>١٤)</sup>.

## ﴿ رُؤْيَاهُ ﴿ يَكُا يَنْقُرُهُ ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ:

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ \_ وَاللَّفْظُ لِهُمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ \_ وَاللَّفْظُ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ \_ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ فَهَ قَامَ عَلَى الْمِنْبُرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمْ مُعَةِ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ ، وَمَا لَحْمُورِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ ، وَأَيْتُ كَأَنَّ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رُؤْيَا لَا أَرَاهَا إِلَّا لِحُضُورِ أَجَلِي ، رَأَيْتُ كَأَنَّ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى أَسْمَاءَ وَذُكِرَ لِي أَنَّهُ دِيكٌ أَحْمَرُ ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى أَسْمَاءَ وِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَتَيْنِ ( ٥ ) ، قَالَ: وَذُكِرَ لِي أَنَّهُ دِيكٌ أَحْمَرُ ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى أَسْمَاءَ وَيُكَا نَقَرَنِي نَقْرَتَيْنِ ( ٥ ) ، قَالَ: وَذُكِرَ لِي أَنَّهُ دِيكٌ أَحْمَرُ ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى أَسْمَاءَ فِي الْمُنَاءِ عُمَيْسِ الْمُرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللهِ الْمُ لَا أَنَا لَا كُولُ اللهِ الْمُكَاءُ وَمُرْ الْمُ الْمُ أَبِي بَكْرٍ اللهِ اللهُ وَالَتُ : يَقْتُلُكَ رَجُلٌ مِنَ الْعَجَمِ ( ١٠ ) .

<sup>(</sup>١) في رواية الإمام مالك: بالأبطح. والأبطح: هو أبطح مكة، وهو مسيل واديها. انظر النهاية (١٣٤/١).

<sup>(</sup>٢) أصل الكوم: الارتفاع والعلو . انظر النهاية (١٨٢/٤) .

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام مالك: كبرت.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ـ كتاب الحدود ـ باب ما جاء في الرجم ـ رقم الحديث (١٠) ـ والحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة ـ باب آخر خطبة عمر بن الخطاب في الحج ـ رقم الحديث (٤٥٦٩) ـ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (٢٠٨٣).

<sup>(</sup>٥) في رواية الإمام مسلم: نقرني ثلاث نقرات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب المساجد ومواضع الصلاة \_ باب نهي من أكل =



ثُمَّ قَالَ ﷺ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ سَنَنْتُ لَكُمُ السُّنَنَ وَفَرَضْتُ لَكُمُ السُّنَنَ وَفَرَضْتُ لَكُمُ الْفُوَائِضَ وَتَرَكْتُكُمْ عَلَى الْأُخْرَى إِلَّا أَنْ الْفَرَائِضَ وَتَرَكْتُكُمْ عَلَى الْأُخْرَى إِلَّا أَنْ تَمِيلُوا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالاً(١).

وَفِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ \_ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ \_ قَالَ رَهِيهُ:

إِنَّ النَّاسَ يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنْ اللهَ لَمْ يَكُنْ يُضَيِّعُ دِينَهُ، وَخِلَافَتَهُ التِي بَعَثَ بِهَا نَبِيَّهُ صَلَّسَتُعَيْهِ وَسَلَةً، وَإِنْ يَعْجَلْ بِي أَمْرٌ، فَإِنَّ الشُّورَى فِي وَخِلَافَتَهُ التِي بَعَثَ بِهَا نَبِيَّ اللهِ صَلَّسَتُعَيْهِ وَسَلَةً وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَمَنْ بَايَعْتُمْ هَوُلاَءِ السِّتَّةِ (٢) الذِينَ مَاتَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّسَتُعَيْهِ وَسَلَّةً وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ، فَمَنْ بَايَعْتُمْ مِنْهُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ أُنَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ، أَنَا مَانَتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، أُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ الْكُفَّارُ الضَّلَّالُ (٣)، قَاتَلْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، أُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ الْكُفَّارُ الضَّلَّالُ الضَّلَالُ (٣)،

<sup>=</sup> ثومًا أو بصلاً أو كراثًا \_ رقم الحديث (٦٧٥) \_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٨٩) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مالك في الموطأ \_ كتاب الحدود \_ باب ما جاء في الرجم \_ رقم الحديث (۱۰) \_ والحاكم في المستدرك \_ رقم الحديث (۲۹ و ۲۵) \_ وابن عبد البر في جامع بيان العلم \_ رقم الحديث (۲۳۳۱) وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٥/٥): معنى شورى يتشاورون فيه ويتفقون على واحدٍ من هؤلاء الستة: عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين، ولم يدخل سعيد بن زيد هذه معهم وإن كان من العشرة؛ لأنه من أقاربه، فتورَّع عن إدخاله كما تورع عن إدخال ابنه عبد الله هذه.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٥/٥): معناه إن استحلوا ذلك فهم كفرة ضلال، وإن لم يستحلوا ذلك ففعلهم فعل الكفرة.



وَايْمُ اللهِ مَا أَتْرُكُ فِيمَا عَهِدَ إِلَيَّ رَبِّي فَاسْتَخْلَفَنِي شَيْئًا أَهَمُّ إِلَيَّ مِنَ الْكَلَالَةِ (۱)، وَايْمُ اللهِ مَا أَغْلَظَ لَي نَبِيُّ اللهِ صَلَّسَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ فِي شَيْءٍ مُنْذُ صَحِبْتُهُ أَشَدَّ مَا أَغْلَظَ لِي فِي شَانْ الْكَلَالَةِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ التِي نَزَلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ» (۱)، وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ فَسَأَقْضِي فِيهَا الصَّيْفِ التِي نَزَلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ» (۱)، وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ فَسَأَقْضِي فِيهَا الصَّيْفِ التِي نَزَلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ (۱)، وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ فَسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ، وَإِنِّي أُشْهِدُ اللهَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ أَنِي إِنْ أَعْمَى عَلَى أَمْرَاءِ الْأَمْصَارِ أَنِي إِنَّ مَا عُمِّي عَلَى مُوا النَّاسَ دِينَهُمْ، وَيُبَيِّنُوا لَهُمْ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَّسَاءَ اللهَ عَلَى أَمْرَاءِ الْأَمْصَارِ أَنِي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ، وَيُبَيِّنُوا لَهُمْ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَّسَةَ عَلَى أَمْرَاءِ اللهَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى أَمَوا النَّاسَ دِينَهُمْ، وَيُبَيِّنُوا لَهُمْ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَاللَهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهَ عَمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهَ عَمْ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَرَوَى الْإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ فِيمَا بُنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي فِي مَعْقَدِ إِزَارِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ، وَإِنِّي اسْتَعْبَرْتُ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٤٨٢/٢): الكلالة فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد.

وروى الحاكم في المستدرك \_ رقم الحديث (٣٢٤١) \_ وابن أبي حاتم في تفسيره \_ كما في تفسير ابن كثير (٢٣٠/٢) \_ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عن ابن عباس الله قال: كنت آخر الناس عهدًا بعمر بن الخطاب الله فسمعته يقول: القول ما قلت، قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة مَن لا ولد له ولا والد.

 <sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٥/٥٤): معناه الآية التي نزلت في الصيف،
 وهي قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهَ يُفْتِيكُم فِي الْكَلْلَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب المساجد ومواضع الصلاة \_ باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا \_ رقم الحديث (٦٧) \_ والإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٨٩).



أَسْمَاءَ ابْنَةَ عُمَيْسٍ، فَقَالَتْ: يَقْتُلُكَ رَجُلٌ مِنَ الْعَجَمِ، وَإِنِّي قَدْ حَسِبْتُ أَنْ يَكُونَ مَوْتِي فَجْأَةً، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أُنِّي إِنْ أَهْلِكْ وَلَمْ أَعْهَدْ، فَإِنَّ الْأَمْرَ إِلَى يَكُونَ مَوْتِي فَجْأَةً، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أُنِّي إِنْ أَهْلِكْ وَلَمْ أَعْهَدْ، فَإِنَّ الْأَمْرَ إِلَى هَوُلاَءِ النَّقُو الذِينَ تُوفِّقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْهِ وَسَلَةً وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ: عُثْمَانُ، وَعَلِيٍّ، وَطَلْحَةٌ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ (۱).

# ٠ دُخُولُ أَبِي لُؤْلُوَةَ الْمَجُوسِيُّ الْمَدِينَةَ وَتَهْدِيدُهُ لِعُمَرَ ١ الْمَدِينَةِ وَتَهْدِيدُهُ لِعُمَرَ

رَوَى ابْنُ سَعْدِ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْإِمَامِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ ﴿ الْمَدِينَةِ ، حَتَّى كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ عُمَرُ ﴿ الْمَدِينَةِ ، حَتَّى كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ عُمَرُ ﴿ الْمَدِينَةَ ، وَيَشْتَأْذِنُهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْمُدِينَةَ ، وَيَقُولُ: إِنَّ عِنْدَهُ أَعْمَالاً كَثِيرَةً فِيهَا مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ، إِنَّهُ حَدَّادٌ نَقَاشُ لَا الْمُدِينَةَ ، وَيَقُولُ: إِنَّ عِنْدَهُ أَعْمَالاً كَثِيرَةً فِيهَا مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ، إِنَّهُ حَدَّادٌ نَقَاشُ نَجَارٌ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ ﴿ فَهُ فَا أَنْ يُرْسِلَ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِ الْمُغِيرَةُ مِائَةَ دِرْهَمِ كُلَّ شَهْرٍ ، فَجَاءَ أَبُو لُؤْلُوَةَ إِلَى عُمَرَ يَشْتَكِي إِلَيْهِ شِدَّةَ اللّهُ عُمَرُ اللّهُ عُمَرُ اللّهُ عُمَرُ الْعَمَلِ ؟ الْمُخْرَاجِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَاذَا تُحْسِنُ مِنَ الْعَمَلِ ؟

فَذَكَرَ لَهُ الْأَعْمَالَ التِي يُحْسِنُ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا خَرَاجُكَ بِكَثِيرٍ فِي كُنْهِ (٢) عَمَلِكَ، فَانْصَرَفَ سَاخِطًا يَتَذَمَّرُ، فَلَبِثَ عُمَرُ لَيَالِي، ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ .. هُوَ أَبُو لُؤْلُوَةً .. مَرَّ بِهِ فَدَعَاهُ، وَقَالَ لَهُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُولُ: لَوْ أَشَاءُ لَصَنَعْتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار \_ رقم الحديث (٥٦).

<sup>(</sup>٢) كُنْهِ: قَدْرُه ، انظر لسان العرب (١٧٤/١٢) .



# رَحًى (١) تَطْحَنُ بِالرِّيحِ ؟

فَالْتَفَتَ الْعَبْدُ سَاخِطًا عَابِسًا إِلَى عُمَرَ \_ وَمَعَ عُمَرَ رَهْطٌ (٢) \_ فَقَالَ: لأَصْنَعَنَّ لَكَ رَحًى يَتَحَدَّثُ بِهَا النَّاسُ، فَلَمَّا وَلَّى الْعَبْدُ أَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى الرَّهْطِ الذِينَ مَعَهُ فَقَالَ لَهُمْ: تَوَعَّدَنِي الْعَبْدُ (٣).

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي رَافِع فَهَ قَالَ: كَانَ أَبُو لُؤْلُوَةَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَهَ أَبُو لُوْلُوَةَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَهَالَ: كَانَ الْمُغِيرَةُ يَسْتَغِلُّهُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، فَلَقِي أَبُو يَصْنَعُ الْأَرْحَاء فَا أَنْ الْمُغِيرَةُ يَسْتَغِلُّهُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، فَلَقِي أَبُو لُوْلُوَةَ عُمَرَ فَهَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ أَثْقَلَ عَلَيَّ غَلَّتِي فَكَلِّمُهُ لُولُونَةً عُمَرَ أَنْ اللهَ عَمْرَ اللهُ عُمْرُ اللهَ عُمْرُ أَنْ اللهَ عَلْكَ ، وَمِنْ نِيَّةٍ عُمَرَ أَنْ يُخَفِّفُ عَنِي اللهَ وَأَحْسِنْ إِلَى مَوْلَاكَ ، وَمِنْ نِيَّةٍ عُمَرَ أَنْ يَلْقَى الْمُغِيرَةَ فَيُكَلِّمَهُ يُخَفِّفُ ، فَعَضِبَ الْعَبْدُ وَقَالَ: وَسِعَ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَدْلُهُ يَلْقَى الْمُغِيرَةَ فَيُكَلِّمَهُ يُخَفِّفُ ، فَعَضِبَ الْعَبْدُ وَقَالَ: وَسِعَ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَدُلُهُ عَيْرِي ؟! فَأَضْمَرَ (٥) عَلَى قَتْلِهِ ، فَاصْطَنَعَ خِنْجَرًا لَهُ رَأْسَانِ ، وَشَحَذَهُ وَسَمَّهُ (٢).

<sup>(</sup>١) الرحى: هي التي يُطحن بها · انظر النهاية (١٩٣/٢) ·

<sup>(</sup>٢) الرهط من الرجال: ما دون العشرة. انظر النهاية (٢/٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في طبقاته (١٨٤/٣) ـ وأورده الحافظ في الفتح (٢٣/٧) وصحح إسناده.

<sup>(</sup>٤) الأرحاء: جمع رحى، وهي التي يُطحن بها. انظر لسان العرب (١٧٦/٥).

<sup>(</sup>٥) أضمرت الشيء: أخفيته انظر لسان العرب (٨٥/٨) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو يعلى في مسنده \_ رقم الحديث (٢٧٣١) \_ وابن حبان في صحيحه \_ كتاب إخباره صَالِتَهُ عَنْ عَمْ مناقب الصحابة \_ باب ذكر رضا المصطفى صَالِتَهُ عَنْ عَمْ عَمْ المَّالِمُ عَنْ عَمْ المَالِمُ عَنْ عَمْ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ عَنْ عَمْ عَمْ المَالِمُ الْمَالِمُ المَالِمُ المَ



# مَقْتَلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ مُقْتَلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ مَا

صِفَةُ قَتْلِهِ ﴿ مَنْ عَمْرِهِ بْنِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ \_ أَيْ بَيْنَ عُمَرَ ﴿ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ \_ أَيْ بَيْنَ عُمَرَ ﴿ فَيْهُ \_ إِلاَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ﴿ فَالَ: اسْتَوُوا ، حَتَّى إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَيْنِ قَالَ: اسْتَوُوا ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِمْ خَلَلاً تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ ، وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ أَوِ النَّحْلَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَرَ فِيهِمْ خَلَلاً تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ ، وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ أَوِ النَّحْلَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ ، فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ ، فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَتَلَنِي \_ أَوْ أَكَلَنِي \_ الْكَلْبُ(٢) ، حِينَ طَعَنَهُ (٣) ، فَطَارَ الْعِلْجُ (١) بِسِكِّينِ ذَاتِ قَتَلَنِي \_ أَوْ أَكَلَنِي \_ الْكَلْبُ (٢) ، حِينَ طَعَنَهُ (٣) ، فَطَارَ الْعِلْجُ (١) بِسِكِّينِ ذَاتِ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٢٢/٧): في رواية أبي إسحاق قال عمرو بن ميمون: شهدتُ عمر يوم طعن، فما منعني أن أكون في الصف الأول إلا هيبته، وكان رجلاً مهيبًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن سعد في طبقاته (٣/١٨٤) بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: ثم اشتمل أبو لؤلؤة على خنجر ذي رأسين نصابه في وَسَطه، فكمن في زاوية من زوايا المسجد في غَلَس السحر، فلم يزل هناك حتى خرج عمر.

الاشتمال: هو افتعال من الشملة ، وهو كساء يتغطى به ويتلفف فيه. انظر النهاية (٢/٤٤). نصاب السكين: مقبضه . انظر لسان العرب (١٥٧/١٤) .

كمن: استتر واختبأ. انظر النهاية (١٧٤/٤).

الغَلَس: ظلمة آخر الليل. انظر النهابة (٣٩/٣).

 <sup>(</sup>٣) في رواية أبي يَعلى في مسنده بسند صحيح: فلما كبّر وجأه أبو لؤلؤة لعنه الله في كتفه ،
 ووجأه في خاصرته ، فسقط عمر ﷺ .

وجأه: يعني ضربه انظر لسان العرب (٢١٤/١٥) .

<sup>(</sup>٤) العِلج: بكسر العين وسكون اللام هو الرجل من كفار العجم. انظر النهاية (٩/٣).



طَرَفَيْنِ، لَا يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلَا شِمَالاً إِلاَّ طَعَنَهُ، حَتَّى طَعَنَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً، مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا(۱)، فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ (۲) نَفْسَهُ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ عَيْدِ يَدَ عَبْدِ بُرْنُسًا(۱)، فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ (۲) نَفْسَهُ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى، وَأَمَّا الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ فَهَ فَقَدَّمَهُ، فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى، وَأَمَّا الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ فَهَ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ (٢) غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ (٣) غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللهِ، فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلَاةً خَفِيفَةً (١٤)، فَلَمَّا انْصَرَفُوا يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللهِ، فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلَاةً خَفِيفَةً (١٤)، فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَلَلَ: غُلامُ قَلَلُ عُمَرُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي، فَجَالَ (٥) سَاعَةً ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: غُلامُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: الصَّنَعُ (١٠)؟

قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَاتَلَهُ اللهُ، لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا (٧)، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

<sup>(</sup>۱) البرنس: بضم الباء هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، من دراعة أو جُبة أو غيره · انظر النهاية (۱۲۱/۱) ·

<sup>(</sup>٢) نَحَر: طعن . انظر لسان العرب (٦٨/١٤) .

<sup>(</sup>٣) السبب في ذلك أن المسجد لم يكن به إنارة ولا مكبرات الصوت، كمساجدنا اليوم.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي يعلى: فصلَّى بهم بأقصر سورتين من القرآن. وفي رواية ابن سعد في طبقاته (٣/١٨٢) \_ وابن أبي شيبة في مصنفه \_ رقم الحديث (٤٧٠٥): فقرأ بأقصر سورتين في القرآن: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ﴾، و ﴿إِذَا جَـآة نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتْحُ﴾.

<sup>(</sup>٥) جال: أي طاف. انظر لسان العرب (٢٤/٢).

<sup>(</sup>٦) الصَّنَع: بفتح الصاد والنون يُقال: رجل صَنَع وامرأة صَناع إذا كان لهما صَنْعة يعملانها بأديهما ويكسبان بها. انظر النهاية (٥١/٣).

<sup>(</sup>٧) المعروف الذي صنعه عمر هذه لأبي لؤلؤة المجوسي لعنه الله هو إبقاؤه في المدينة، ولم يُخرجه منها لأنه ليس بمسلم.



لَمْ يَجْعَلْ مَيتَتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِى الإِسْلَامَ، قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكُثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَيْهُ: إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا \_ قَالَ: كَذَبْتَ ('')، بَعْدَمَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ، وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ، وَحَجُّوا حَجَّكُمْ ('').

### ﴿ نَقْلُهُ عَلَيْهِ إِلَى بَيْتِهِ:

قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: فَاحْتُمِلَ عُمَرُ ﴿ إِلَى بَيْتِهِ، فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ (٣)، فَقَالَ قَائِلٌ: لَا بَأْسَ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ (٣)، فَقَالَ قَائِلٌ: لَا بَأْسَ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: أَخَافُ عَلَيْهِ، فَأَتِيَ بِنَبِيذٍ (١) فَشَرِبَهُ، فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فَضَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ، ثُمَّ أُتِي بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ، ثُمَّ أُتِي بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ، ثُمَّ أُتِي بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ، ثُمَّ أُتِي بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ مَيْتُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٢٥/٧): أهل الحجاز يقولون: كذبت في موضع أخطأت.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَالَسَهُ عَلَيه وَسَلَمَ \_ باب قصة البيعة . . . \_ رقم الحديث (۳۷۰۰) \_ وأخرجه أبو يعلى في مسنده \_ رقم الحديث (۲۷۳۱) \_ وابن حبان في صحيحه \_ كتاب إخباره صَالَسَهُ عَلَيه وَسَلَمَ عن مناقب الصحابة \_ باب ذكر رضا المصطفى صَالَسَهُ عَلَيه وَسَلَمَ عن عمر عليه \_ رقم الحديث (۲۹۰۵).

<sup>(</sup>٣) صدق والله، وهل هناك مصيبة بعد وفاة النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَأَبِي بكر الصديق هُهُ، من مصيبة موت عمر هُهُ الذي جعله الله سدًّا منيعًا من الفتن؟

<sup>(</sup>٤) النبيذ: هو ما يُعمل من الأشربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير وغير ذلك. انظر النهاية (٦/٥).

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ \_ باب قصة البيعة . . . \_ رقم الحديث (٣٧٠٠) \_ وأبو يعلى في مسنده \_ رقم الحديث (٢٧٣١) .



ثُمَّ أَمَرَ عُمَرُ ﴿ بِالطَّبِيبِ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ فَالَ عُمَرُ : أَرْسِلُوا إِلَيَّ طَبِيبًا يَنْظُرُ إِلَى جُرْحِي هَذَا، فَأَرْسَلُوا إِلَى طَبِيبٍ مِنَ الْعَرَبِ، فَسَقَى عُمَرَ نَبِيذًا فَشَبَّهُ (١) النَّبِيذُ بِالدَّمِ هَذَا، فَأَرْسَلُوا إِلَى طَبِيبٍ مِنَ الْعَرَبِ، فَسَقَى عُمَرَ نَبِيذًا فَشَبَّهُ (١) النَّبِيدُ بِالدَّمِ حِينَ خَرَجَ مِنَ الطَّعْنَةِ التِي تَحْتَ السُّرَّةِ، قَالَ: فَدَعَوْتُ طَبِيبًا آخَرَ مِنَ الظَّعْنَةِ التِي تَحْتَ السُّرَّةِ، قَالَ: فَدَعَوْتُ طَبِيبًا آخَرَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ بَنِي مُعَاوِيَةً، فَسَقَاهُ لَبَنًا، فَخَرَجَ اللَّبَنُ مِنَ الطَّعْنَةِ صَلْدًا (١) أَنْ نُصَارِ مِنَ بَنِي مُعَاوِيَةً، فَسَقَاهُ لَبَنًا، فَخَرَجَ اللَّبَنُ مِنَ الطَّعْنَةِ صَلْدًا (١) أَبْنُ عُمَرُ ﴿ فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَقَالَ عُمْرُ ﴿ فَلَا عَيْرَ ذَلِكَ كَذَّ بْتُكَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ فَقَالَ عُمْرُ فَيْ الْكَانِ الْمُؤْمِنِينَ إِعْهَدْ (٣)، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَلَا تَعَيْرِ ذَلِكَ كَذَّ بْتُكَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ هَا فَبَكَى عَلَيْهِ الْقُومُ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ (١).

#### ﴿ ثَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الدَّاسِ

ثُمَّ أَخَذَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهِ مَا مُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: . . . فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ ، وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ ، وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ ، وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ ، وَجَاءَ رَسُولِ رَجُلٌ شَابٌ ، فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللهِ لَكَ ، مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَةُ مَ فَقَالَ: فَعَدَلْتَ ، ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ ، ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ ، ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ ، ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) قال الإمام السندي في شرح المسند (١/١٨٧): فشبَّه بتشديد الباء، أي فصار بحيث يشبه الدم .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام السندي في شرح المسند (١٨٧/١): صَلْدًا بفتح فسكون، أي خالصًا.

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام السندي في شرح المسند (١٨٧/١): اعهد أي وصِّ ، أراد أنه من مقدِّمات الموت .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٢٦/٧): قدم بفتح القاف وكسرها، فالأول بمعنى الفضل والثاني بمعنى السبق.



شَهَادَةٌ، قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، فَلَمَّا أَذْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الأَرْضَ، فَقَالَ ﷺ: رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلَامَ، قَالَ: ابْنَ أَخِي ارْفَعْ ثَوْبَكَ، فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ(١).

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي يَعْلَى وَابْنِ حِبَّانَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: فَتَكَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ وَكَانَ عِنْدَ رَأْسِهِ \_ وَكَانَ خَلِيطَهُ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ \_ فَقَالَ: وَاللهِ لاَ تَخْرُجُ مِنْهَا كَفَافًا لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَسَّمَتِهِوَسَةً فَصِحْبَتُه فَقَالَ: وَاللهِ لاَ تَخْرُجُ مِنْهَا كَفَافًا لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَسَمَتِهِوَسَةً فَصِحْبَتُه خَيْرَ مَا صَحِبَهُ صَاحِبٌ، كُنْتَ لَهُ، وَكُنْتَ لَهُ، وَكُنْتَ لَهُ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَسَمَتِهِوَسَةً ، فَكُنْتَ عَلَيْهَ مَلُ اللهِ صَلَسَمَتِهِوَسَةً ، فَكُنْتَ مَا صَحِبْتَ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَسَمَتِهِوَسَةً ، فَكُنْتَ تَنْفَدُ أَمْرَهُ ، وَكُنْتَ لَهُ ، وَكُنْتَ لَهُ ، ثُمَّ وَلِيتَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتَ ، فَوَلِيتَهَا يَا أَمْرَهُ ، وَكُنْتَ تَفْعَلُ ، وَكُنْتَ تَفْعَلُ ، وَكُنْتَ تَفْعَلُ ، فَكَانَ عُمَرُ هُولِهِ يَا لَوْ أَنْ يَا لَا لَوْ أَنْ لِي طِلاَعَ ﴿ ' الْأَرْضِ ذَهَبًا لَا فُتَدَيْتُ بِهِ عَمْرُ : أَمَا وَاللهِ عَلَى مَا تَقُولُ ، لَوْ أَنَّ لِي طِلاَعَ (' ) الْأَرْضِ ذَهَبًا لَا فَتَدَيْتُ بِهِ عَمْرُ : أَمَا وَاللهِ عَلَى مَا تَقُولُ ، لَوْ أَنَّ لِي طِلاعَ (' ) الْأَرْضِ ذَهَبًا لا فَتَدَيْتُ بِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ \_ باب قصة البيعة · · · \_ رقم الحديث (٣٧٠٠) ·

<sup>(</sup>٢) طلاع: أي ما يملؤها حتى يطلع عنها ويسيل. انظر النهاية (١٢١/٣).

<sup>(</sup>٣) المطلع: يريد به الموقف يوم القيامة، أو ما يُشرف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت، فشبَّه بالمطلع الذي يُشرف عليه من مكان عال. انظر النهاية (١٢١/٣).

والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده \_ رقم الحديث (٢٧٣١) \_ وابن حبان في صحيحه =



وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدَيْهِمَا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ أَتَى عُمَرَ ﴿ عَنِي طُعِنَ ، قَالَ: يَا بْنَ عَبَّاسِ إَحْفَظْ عَنِّي ثَلَاثًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا يُدْرِكَنِي النَّاسُ، إِنِّي لَمْ أَقْض فِي الْكَلَالَةِ، وَلَمْ أَسْتَخْلِفْ عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةً، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي عَتِيقٌ، فَقِيلَ لَهُ: اِسْتَخْلِفْ ، قَالَ: أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتُ ، فَقَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (١)، وَإِنْ أَدَعِ النَّاسَ إِلَى أَمْرِهِمْ، فَقَدْ تَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ، فَقُلْتُ: أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، صَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا فَأَطَلْتَ صُحْبَتَهُ، ثُمَّ وُلِّيتَ فَعَدَلْتَ، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، فَقَالَ عُمَرُ و الله عَنْ الله عَن الله عَنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِمَّا هُوَ أَمَامِي قَبْلَ أَنْ أَعْلَمَ الْخَبَرَ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَوَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِيَ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ صَأَلِنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَاكَ (٢).

قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: ثُمَّ جَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ ﷺ

حتاب إخباره صَالَتَه عَن مناقب الصحابة \_ باب رضا المصطفى صَالَتَه عَنه وَمَا عَن عمر
 خية \_ رقم الحديث (٦٩٠٥).

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر ﷺ لما استخلف عمر ﴿

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٣٢٢) \_ والطيالسي في مسنده \_ رقم الحديث (٢٦) .



وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا، فَوَلَجَتْ (١) عَلَيْهِ فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا، فَلَمَّا وَأَيْنَاهَا قُمْنَا، فَوَلَجَتْ دَاخِلاً لَهُمْ، فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِل<sup>(٢)</sup>.

ثُمَّ قَالَ عُمَرُ ﷺ لِابْنِهِ عَبْدِ اللهِ ﷺ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ اللهِ بْنَ عُمَرُ الْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّينِ، فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَهُ، قَالَ: إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ اللهِ عُمَرَ فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَإِلَّا فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْشٍ وَلَا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَأَدِّ عَنِي هَذَا الْمَالَ (٣).

## ﴿ اِسْتِئْذَانُهُ عَائِشَةَ ﴿ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ:

ثُمَّ قَالَ عُمَرُ ﴿ إِنْ لِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ الْمَوْمِنِينَ اللَّهِ إِلَى عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا ، وَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، الْيُومَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا ، وَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَقَالَ : يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ الْمُؤْمِنِينَ أَلْكِ عُمَرُ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا ، وَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ اللّهِ عُمَرُ اللّهِ عُمَرُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ ال

<sup>(</sup>١) ولجت: دخلت انظر النهاية (١٩٤/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَ إَللَهُ عَيَهُ وَسَلَمَ \_ باب قصة البيعة . . . \_ رقم الحديث (٣٧٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَأَلَفَنَيْهِوَسَلَمَ \_ باب قصة البيعة . . . \_ رقم الحديث (٣٧٠٠).



قَدْ جَاءَ، قَالَ: ارْفَعُونِي، فَأَسْنَدَهُ رَجُلْ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا لَدَيْكَ؟

قَالَ: الذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَذِنَتْ.

قَالَ: الْحَمْدُ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ (۱) احْمِلُونِي، ثُمَّ سَلِّمْ، فَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي الْحُمِلُونِي، وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ (۲).

# ﴿ إِجْتِمَاعُ عُمَرَ ﴿ فَ فِأَصْحَابِ الشُّورَى:

رَوَى الْإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ وَابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَمْلَ قَالَ: دَخَلَ الرَّهْطُ عَلَى عُمرَ فَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلِ بِهِ: عُثْمَانُ وَعَلِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ فَهَالَ: إِنِّي أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ، فَقَالَ: إِنِّي نَظُرْتُ لَكُمْ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فَلَمْ أَجِدْ عِنْدَ النَّاسِ شِقَاقًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ، فَإِنَّ الْأَمْرَ إِلَى سِتَّةٍ: إلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَعَلِيًّ وَكَانَ طَلْحَةُ غَائِبًا فِي السَّرَاةِ (٣) فِي أَمُوالِ وَعَلِيٍّ، وَسَعْدٍ، وَالزُّبَيْرِ، وَطَلْحَةً، وَكَانَ طَلْحَةُ غَائِبًا فِي السَّرَاةِ (٣) فِي أَمُوالِ لَهُ، ثُمَّ إِنَّ قَوْمَكُمْ إِنَّمَا يَوَمِّرُونَ أَحَدَكُمْ أَيُّهَا الشَّلَاثَةُ: لِعُثْمَانَ وَعَلِيًّ لَهُ وَلَيْ الشَّلَاثَةُ: لِعُثْمَانَ وَعَلِيًّ لَهُ وَلَيْ الشَّلَاثَةُ: لِعُثْمَانَ وَعَلِيً لَهُ وَلَا الشَّلَاثَةُ: لِعُثْمَانَ وَعَلِيً

<sup>(</sup>١) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (١٣٩٢): قُبضت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَالَتُمْعَلِيوْمَاتَة \_ باب قصة البيعة . . . \_ رقم الحديث (٣٧٠٠).

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (١٠٦/١٥) السَّراة: بفتح السين وراء خفيفة، بلاد معروفة بين
 الحجاز ومكة.



وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَلَا تَحْمِلَنَّ بَنِي أَبِيكَ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ يَا عُثْمَانُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ، فَإِنْ كُنْتَ يَا عُثْمَانُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ، فَإِنْ كُنْتَ يَا عَلِيُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ، فَلاَ تَحْمِلَنَّ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ يَا عَلِيُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ، فَلاَ تَحْمِلَنَّ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ (۱).

### وَصِيَّتُهُ ﴿ اللهِ المِلْمُ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المَا المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَا الهِ المَا المَا المَا المَا المَا المَا اللهِ اللهِ المَا المَا ال

قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: فَقَالُوا: أَوْصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اسْتِخْلِفْ، قَالَ فَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: فَقَالُوا: أَوْصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اسْتِخْلِفْ، قَالَ فَيْ فَيْ فَا أَجِدُ أَجَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَوُلَاءِ النَّقَرِ \_ أَوِ الرَّهْطِ \_ اللَّذِينَ تُوفِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ، فَسَمَّى: عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، وَالزُّبِيْر، وَطَلْحَةَ، وَسَعْدًا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُ أَنْ وَإِنْ أَصَابَتِ الْإِمْرَةُ سَعْدًا فَهُو ذَاكَ، وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَنْ اللهِ عَنْ عَجْزِ وَلَا خِيَانَةٍ (٣).

وَفِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: حَضَرْتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٨٤/٣) ـ وابن سعد في طبقاته (١٨٤/٣) ـ وأورده الحافظ في الفتح (١٠٦/١٥) وصحح إسناده .

<sup>(</sup>٢) وفي رواية ابن حبان وأبي يعلى عن أبي رافع قال: وجعل عبد الله بن عمر معهم مشيرًا، وليس منهم.

<sup>(</sup>٣) تقدم سبب عزل عمر ﷺ سعد بن أبي وقاص ﷺ عندما شكاه أهل الكوفة كذبًا وزورًا. والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ --باب قصة البيعة . . . \_ رقم الحديث (٣٧٠٠).



أَبِي حِينَ أُصِيبَ، فَأَثْنُوا عَلَيْهِ، وَقَالُوا: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَالَ ﴿ اللهُ رَاغِبٌ رَاغِبٌ رَاغِبٌ رَاهِبٌ، قَالُوا: اسْتَخْلِفْ، فَقَالَ: أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيْتًا؟

لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ، لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي \_ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ \_ وَإِنْ أَتْرُكُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّي \_ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ \_ وَإِنْ أَتْرُكُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّي \_ رَسُولَ اللهِ صَلَاللهَ عَبْدُ اللهِ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَاللهَ عَبْدُ اللهِ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَاللهَ عَبْدُ اللهِ:

ثُمَّ قَالَ ﴿ نَهُ الْمُهَاجِرِينَ الْأُوْلِينَ (٢) ، أَنْ يَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ (٢) ، أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ ، وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا ، الذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَأَنْ يُعْفِي عَنْ مُسِيئِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الْإِسْلامِ (٣) ، وَجُبَاةُ الْمَالِ ، مُسِيئِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الْإِسْلامِ (٣) ، وَجُبَاةُ الْمَالِ ، وَغَيْظُ الْعَدُوّ ، وَأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلَّا فَضْلُهُمْ (١) عَنْ رِضَاهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ ، وَمَادَّةُ الْإِسْلامِ ، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ ، وَمَادَّةُ الْإِسْلامِ ، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي إِلْاً غَرَابِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ ، وَمَادَّةُ الْإِسْلامِ ، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمُوالِهِمْ (٥) ، وَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ (٢) رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَا أَوْصِيهِ بِذِمَةِ اللهِ وَذِمَةِ اللهِ وَذِمَةً اللهِ وَذِمَةً وَاللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ الْعُولِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْولِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الإمارة \_ باب الاستخلاف وتركه \_ و قم الحديث (۱) (۱۸) . (۱۸۲۳)

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٤٣٠/٧): هم مَن صلى إلى القبلتين (7)

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٤٣٠/٧): أي عون الإسلام الذي يدفع عنه.

<sup>(</sup>٤) الفضل: الزيادة · انظر النهاية (٤٠٨/٣) ·

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٤٣٠/٧): أي التي ليست بخيار .

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٤٣٠/٧): المراد بذمة الله أهل الذمة ، والمراد بالقتال من ورائهم =



أَنْ يُوفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ.

قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ: فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي فَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فِي: قَالَ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَتْ \_ أَيْ عَائِشَةُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فِي: قَالَ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَتْ \_ أَيْ عَائِشَةُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فِي: \_ أَدْخِلُوهُ، فَأُدْخِلَ، فَوضِعَ هُنَاكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ (١).

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَهُ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَالَاللَاعَلَيْوِسَلَّهُ وَصَاحِبَيْهِ، فَكَشَفَتْ عَنْ ثَلَاثَةِ قَبُورٍ لَاطِئَةٍ (٢) مَبْطُوحَةٍ (٣) بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ (١) وَصَاحِبَيْهِ، فَكَشَفَتْ عَنْ ثَلَاثَة قَبُورٍ لَاطِئَةٍ (٢) مَبْطُوحَةٍ (٣) بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ (١) اللهِ صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُقَدَّمًا، وَأَبَا بَكْرٍ رَأْسُهُ بِيْنَ كَتِفَيِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٥).

<sup>=</sup> أي إذا قصدهم عدو لهم.

وقد استوفى عمر ﷺ في وصيته جميع الطوائف لأن الناس إما مسلم وإما كافر، فالكافر إما حربي ولا يُوصى به وإما ذمي وقد ذكره، والمسلم إما مهاجري وإما أنصاري أو غيرهما، وكلهم إما بدوي وإما حضري، وقد بيَّن الجميع.

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَاللَهُ عَلِيمَوَسَلَمُ - باب قصة البيعة . . . \_ رقم الحديث (٣٧٠٠) .

 <sup>(</sup>٢) في رواية أبي داود: لا مشرفة ولا لاطئة.
 لاطئة: يعني لاصقة بالأرض. انظر النهاية (٢١٦/٤).

<sup>(</sup>٣) مبطوحة: أي مستوية · انظر النهاية (١٣٤/١) .

<sup>(</sup>٤) العَرْصة: كل موضع واسع لا بناء فيه · انظر النهاية (١٨٨/٣) ·

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه \_ كتاب الجنائز \_ باب في تسوية القبر \_ رقم الحديث (٣٢٢٠) \_ وأبو يعلى في مسنده \_ رقم الحديث (٥٧١) \_ والحاكم في المستدرك \_ كتاب الجنائز \_=



قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: اخْتُلِفَ فِي صِفَةِ الْقُبُورِ الْمُكَرَّمَةِ الثَّلَاثَةِ، فَالْأَكْثَرُ عَلَى عَلَى أَنَّ قَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَرَاءَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَةً، وَقَبْرَ عُمَرَ وَرَاءَ قَبْرِ أَبِي عَلَى أَنَّ قَبْرَ عُمَرَ وَرَاءَ قَبْرِ أَبِي بَكْرٍ (١).

وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةً ﴿ قَالَتْ: رَأَيْتُ كَأَنَّ ثَلَاثَةً أَقْمَارٍ سَقَطَتْ فِي حُجْرَتِي، فَسَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ ﴿ فَهَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنْ تَصْدُقُ رُؤْيَاكِ يُدْفَنْ فِي بَيْتِكِ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ ثَلَاثَةٌ ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّتَهَ عَنِيْهِ وَدُفِنَ، قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: يَا عَائِشَةُ هَذَا خَيْرُ أَقْمَارِكِ، وَهُوَ أَحَدُهَا لَا اللهِ صَلَّتَهَ عَنِيْهِ وَدُفِنَ، قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: يَا عَائِشَةُ هَذَا خَيْرُ أَقْمَارِكِ، وَهُوَ أَحَدُهَا لَا اللهِ صَلَّتَهَ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهَ لَوْ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّ

وَمَاتَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ يَهُ الْعَلَاثِ مِنْ طَعْنِهِ، وَدُفِنَ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ مُسْتَهَلَّ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ.

## ﴿ فَوَائِدُ قِصَّةِ مَقْتَلِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي قِصَّةِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهِ هَذِهِ مِنَ الْفَوَائِدِ:

١ ـ شَفَقَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَنَصِيحَتُهُ لَهُمْ، وَإِقَامَتُهُ السُّنَّةَ فِيهِمْ.

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٢٠/٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك \_ كتاب المغازي والسرايا \_ باب رؤيا عائشة على ثلاثة أقمار \_ رقم الحديث (٨٢٥٣) (٨٢٥٣).



٢ ـ وَفِيهِ شِدَّةُ خَوْفِهِ مِنْ رَبِّهِ.

٣ ـ وَاهْتِمَامُهُ بِأَمْرِ الدِّينِ أَكْثَرَ مِنِ اهْتِمَامِهِ بِأَمْرِ نَفْسِهِ.

٤ ـ وَفِيهِ أَنَّ النَّهْيَ عِنْدَ الْمَدْحِ فِي الْوَجْهِ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا كَانَ غُلُوٌ مُغُوطٌ أَوْ كَذَبُ ظَاهِرٌ ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَنْهُ عُمَرُ ﴿ الشَّابَ عَنْ مَدْحِهِ لَهُ مَعَ كَوْنِهِ أَمْرَهُ بِتَشْمِيرِ إِزَارِهِ .

وفيه الْوَصِيَّةُ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ.

٦ ـ وَالإعْتِنَاءُ بِالدَّفْنِ عِنْدَ أَهْلِ الْخَيْرِ.

٧ \_ وَفِيهِ الْمَشُورَةُ فِي نَصْبِ الْإِمَامِ، وَتَقْدِيمُ الْأَفْضَلِ.

٨ - وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَامَةَ تَنْعَقِدُ بِالْبَيْعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ ظَاهِرٌ بِالتَّأَمُّلِ (١).

## حَمْ كَانُ عُمْرُهُ ﴿ إِنَّ يَوْمَ وَفَاتِهِ؟

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ مُعَاوِيَةً ﴿ قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۲/۷۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_ كتاب الفضائل \_ باب كم أقام النبي صَأَلِتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَةً بمكة والمدينة \_ رقم الحديث (٢٣٥٢).



وَرَوَى عُمَرُ بْنُ شَبَّةً فِي أَخْبَارِ الْبَصْرَةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ عَلَى ثَمُوتَ بِعَامٍ يَقُولُ: أَنَا ابْنُ سَبْعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَبُلِ أَنْ يَمُوتَ بِعَامٍ يَقُولُ: أَنَا ابْنُ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ أَوْ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ، وَإِنَّمَا أَتَانِي الشَّيْبُ مِنْ قِبَلِ أَخْوَالِي بَنِي وَخَمْسِينَ، وَإِنَّمَا أَتَانِي الشَّيْبُ مِنْ قِبَلِ أَخْوَالِي بَنِي الْمُغيرَةِ (۱).

قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّهْذِيبِ: فَعَلَى هَذَا يَكُونُ يَومَ مَاتَ ابْنَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ أَوْ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ، وَهَذَا الْإِسْنَادُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ يُرَجَّحُ عَلَى أَوْ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ، وَهُوَ الْإِسْنَادُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ يُرَجَّحُ عَلَى الْأَوَّلِ (٢) بِأَنَّهُ عَنْ عُمْرَ نَفْسِه ﷺ، وَهُو أَخْبَرُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِهِ (٣).

## ﴿ حُزْنُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَفَاةِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَحَزِنَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وَفَاةِ عُمَرَ ﴿ اللّٰهِ عَنْ اللّٰمَ الْبُكَاءُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ فِي كُلِّ مَكَانٍ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ سَارَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْكُوفَةِ ثَمَانِيًا حِينَ اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﴿ اللهِ مَنْ عَجْمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بِعَدُ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ مَاتَ فَلَمْ يُرَ يَوْمُ أَكْثَرَ نَشِيجًا ( عَنْ يَوْمِئِذٍ ، وَإِنَّا اجْتَمَعْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَالَانَا عَلَمْ فَلَمْ فَلَمْ فَلَمْ فَلَمْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَالِيهِ عَلَيْهِ مَاتَ فَلَمْ فَلَمْ فَلُمْ فَاللّٰ عَنْ اللّٰهِ عَنْ يَوْمِئِذٍ ، وَإِنَّا اجْتَمَعْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَالَتَهُ عَلَيْهِ مَا لَكُوفَة فَلَمْ فَأَلُ عَنْ فَشِيعًا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَالَتَهُ عَلَيْهِ مَا لَكُوفَةً فَلَمْ فَاللّٰ عَنْ فَيْ مَنْ يَوْمِئِذٍ ، وَإِنَّا اجْتَمَعْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَالِسَاعَةِ وَسَلَمَ فَلَمْ فَلَمْ فَالًا عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ عَلَى اللهِ فَلَمْ فَكُولُ اللهُ وَاللّٰ عَنْ الْمُعْلَى الْمُولِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَنْ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰ فَالَا عَنْ اللّٰهُ عَنْ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِئِذٍ ، وَإِنَّا اجْتَمَعْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَالِسَاعَةِ وَسَلَمُ فَلَمْ فَلُومُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهَ الْعَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهَ عَنْ اللّٰ الْعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ الْعُنْ اللّٰ عَلَى اللّٰ الْعَلَامُ عَنْ اللّٰ الْمَعْنَا أَصْحَالَ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ الْمَالْمُ اللّٰمُ اللّٰ الْعَلَى اللّهُ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰمَ اللّٰ الْعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ الْعَلَى اللّٰ الْعَلَى الْعَلَى اللّٰ الْعَلَامُ اللّٰ الْمُحَالِ الْمُعْلِي السَاعِلَةُ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ اللّٰ الْعَلَى الْعَلَامُ اللّٰهُ الْمُعْلَى اللّٰ الْعَلْمُ اللّٰ الْعَلَامُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰ الْمَالَا الْمَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الْمَالْمُ اللّٰ الْمُعْلَى الْعُ

<sup>(</sup>١) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب (٢٢٢/٣) \_ وقال: وهذا الإسناد على شرط الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أي رواية الإمام مسلم عن معاوية ﷺ .

<sup>(</sup>٣) انظر تهذیب التهذیب (٢٢٢/٣).

<sup>(</sup>٤) النشيج: صوت معه توجع وبكاء. انظر لسان العرب (١٣٧/١٤).



خَيْرِنَا ذِي فَوْقٍ، فَبَايَعْنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ فَبَايِعُوهُ(١).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ فِي الشَّوَاهِدِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﴿ اللَّهُ قَالَ: كُنْتُ عَنْدَ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللهِ عَلَيْكَ يَا أَبَا فَجَاءَ عَلِيٍّ ﴿ اللهِ مَا بَقِيَ بَعْدَ رَسُولِ الله صَلَسَتُهُ عَلَيْكَ أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللهَ حَلَسَتُهُ عَلَيْكَ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللهَ تَعَالَى بِصَحِيفَتِهِ مِنْكَ ( ) .

وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَى قَالَ: أَنَّ عَلِيًّا هِ ذَخَلَ عَلَى عُمَرَ هِ وَهُوَ مَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَى قَالَ: أَنَّ عَلِيًّا هِ ذَخَلَ عَلَى عُمَرَ هَ وَهُوَ مُسَجَّى، فَقَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ مُسَجَّى، فَقَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللهَ بِمَا فِي صَحِيفَتِهِ مِنْ هَذَا الْمُسَجَّى (١٠).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ اللهَ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٥٩).

<sup>(</sup>٢) المسجى: يعني المغطى انظر النهاية (٢١٠/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٨٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك \_ كتاب معرفة الصحابة \_ باب الأشعار في رثاء عمر الله على المستدرك \_ كتاب معرفة الصحابة \_ رقم الحديث (٢٥٢) .

<sup>(</sup>٥) مراده الله الغلو في محبته الله الله



أَمُوتَ، وَلَقَدْ وَجَدَ فَقْدَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْعِضَاهُ(١)، إِنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ فَتْحًا، وَإِنَّ مِلْطَانَهُ كَانَ رَحْمَةً(٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى الْرَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ

إِنِّي لَوَاقِفٌ فِي قَوْمٍ فَدَعُوا اللهَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ وَقَدْ وُضِعَ عَلَى مَنْكِبِي يَقُولُ: رَحِمَكَ عَلَى سَرِيرِهِ - إِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي قَدْ وَضَعَ مِرْ فَقَهُ عَلَى مَنْكِبِي يَقُولُ: رَحِمَكَ اللهُ ، إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ ، لِأَنِّي كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَقَتَهُ عَلَى وَتُعُلِّ وَعُمَرُ ، وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَإِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ وَعُمَرُ ، فَإِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ طَالِبٍ ﴿ وَعُمَرُ ، فَإِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ مَا لِبِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

ورَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ وَاللهِ عَالَيْهَ أَدْخُلُ بَيْتِي الذِي دُفِنَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَالِسَنَاءَ وَمَلَهُ وَاللهِ عَائِشَةَ وَاللهِ عَالَيْنَاءَلِهِ وَاللهِ عَائِشَةَ وَاللهِ عَالَيْهَ وَمُولُ اللهِ عَالِسَاءَ وَمَلَ مَعَهُمْ، وَأَقُولُ: إِنَّمَا هُو زَوْجِي وَأَبِي، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ، فَوَاللهِ مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَ ثِيَابِي حَيَاءً مِنْ عُمَرَ (١٠).

<sup>(</sup>١) العضاه: بكسر العين كل شجر عظيم له شوك انظر النهاية (٣٣١/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّشَاعَتِه وَسَلَةٍ \_ باب قول النبي صَلَّشَاعَتِه وَسَلَةٍ \_ باب قول النبي صَلَّشَاعَتِه وَسَلَةٍ : «لو كنت متخذًا خليلاً» \_ رقم الحديث (٣٦٧٧) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (٢٥٦٦٠).



عَلَيْكَ سَلَامُ اللهِ مِنْ إِمَامٍ وَبَارَكَتْ فَمَنْ يَسْعَ أَوْ يَرْكَبْ جَنَاحَيْ نَعَامَةٍ قَضَيْتَ أُمُورًا ثُمَّ غَادَرْتَ بَعْدَهَا

يَدُ اللهِ فِي ذَاكَ الْأَدِيمِ الْمُمَزَّقِ لِيُدْرِكَ مَا قَدَّمْتَ بِالْأَمْسِ يُسْبَقِ بِوَائِجَ (١) فِي أَكْمَامِهَا لَمْ يُفْتَقِ (٢)

### ﴿ الحَاتِمَةُ:

وَخِتَامًا أَقُولُ مَا قَالَ حَافِظْ إِبْرَاهِيم هِ فِي قَصِيدَتِهِ الْمَاتِعَةِ ــ القَصِيدَةِ الْعُمَرِيَّةِ:

فَمَنْ يُبَادِي أَبَا حَفْصٍ وَسِيرَتَهُ أَوْ مَنْ يُحَاوِلُ لِلْفَارُوقِ تَشْبِيهَا هَدِي مَنَاقِبُهُ فِي عَهْدِ دَوْلَتِهِ لِلشَّاهِدِينَ وَلِلْأَعْقَابِ أَحْكِيهَا هَدِي مَنَاقِبُهُ فِي عَهْدِ دَوْلَتِهِ لِلشَّاهِدِينَ وَلِلْأَعْقَابِ أَحْكِيهَا فِي مَنَاقِبُهُ فِي عَهْدِ دَوْلَتِهِ مِنْ الطَّبَائِعِ تَغْذُو نَفْسَ وَاعِيهَا فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ نَابِلَةٌ مِن الطَّبَائِعِ تَغْذُو نَفْسَ وَاعِيهَا لَعَلَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ نَابِلَةٌ تَخْلُو لِحَاضِرِهَا مِرَآةَ مَاضِيهَا لَعَلَّ فِي أُمَّةِ الْإِسْلَامِ نَابِتَةٌ تَخْلُو لِحَاضِرِهَا مِرَآةَ مَاضِيهَا حَتَّى تَرَى بَعْضَ مَا شَادَتْ أَوَائِلُهَا مِنَ الصَّرُوحِ وَمَا عَانَاهُ بَانِيهَا وَحَسْبُهَا أَنْ تَرَى مَا كَانَ مِنْ عُمْرٍ حَتَّى يَنَبِّهَ مِنْهَا عَيْنَ غَافِيهَا وَحَسْبُهَا أَنْ تَرَى مَا كَانَ مِنْ عُمْرٍ حَتَّى يَنَبِّهَ مِنْهَا عَيْنَ غَافِيهَا

(١) البوائج: جمع بائجة وهي الداهية . انظر لسان العرب (٥٣٤/١).

<sup>(</sup>٢) أورد أول بيت من هذه الأبيات الحافظ في الإصابة (٢٨٧/٣) في قصة رثاء الجن عمر الله أورد أول بيت من هذه الأبيات كلها ابن سعد في طبقاته (١٧٨/٣) عن عائشة الله قالت: سمعتُ ليلاً ما أراه إنسيًا نعى عمر الله وهو يقول: فذكرت الأبيات \_ وإسناده صحيح \_ وأخرجه أيضًا الإمام أحمد في فضائل الصحابة \_ رقم الحديث (٣٦١) وإسناده حسن.



فَرَضِيَ اللهُ عَنْ فَارُوقِ الْإِسْلَامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَجَزَاهُ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّلَهُ عَنْ اللهُ عَلَى مَا قَدَّمَ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَسْأَلُ اللهَ مُحَمَّدٍ صَلَّلَهُ عَنْ اللهُ عَلَى مَا قَدَّمَ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَسْأَلُ اللهَ الْقَدِيرَ أَنْ يَجْمَعَنَا بِهِ فِي دَارِ كَرَامَتِهِ بِرَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

كَمَا أَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَنْفَعَنِي وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ بِهَذَا الْكِتَابِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.







## فهرس المراجع

## أولاً: القرآن الكريم وعلومه:

| التحقيق والطبعة                                                                                                             | المؤلف                            | اسم الكتاب                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| دار الكتب العلمية ـ الطبعة الأولى (١٤١٢ هـ ـ ـ الأولى (١٩٩٢م)                                                               | الإمام محمد بن جرير<br>الطبري     | جامع البيان في تأويل القرآن |
| دار طيبة للنشر والتوزيع ـ<br>تحقيق سامي سلامة ـ<br>الطبعة الأولى (١٤١٨ هـ ـ<br>١٩٩٧ م)                                      | الحافظ ابن كثير                   | تفسير القرآن العظيم         |
| مؤسسة الرسالة ـ تحقيق د . عبد الله بن عبد المحسن التركي ـ الطبعة الأولى ( ١٤٢٧ م )                                          | الإمام محمد بن أبي بكر<br>القرطبي | الجامع لأحكام القرآن        |
| دار طيبة للنشر والتوزيع ـ<br>تحقيق محمد النمر ـ د .<br>عثمان ضميزية ـ سليمان<br>الحرش ـ الطبعة الأولى<br>(١٤٢٣ هـ ـ ٢٠٠٢ م) | الإمام الحسين بن محمد<br>البغوي   | معالم التنزيل               |



| التحقيق والطبعة                                                                                  | المؤلف                      | اسم الكتاب                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| دار ابن الجوزي للنشر<br>والتوزيع ـ تحقيق: عبد<br>الحكيم الأنيس ـ الطبعة<br>الثانية (١٤٢٦ هـ)     | الحافظ<br>ابن حجر العسقلاني | العجاب في بيان الأسباب       |
| دار ابن الجوزي للنشر<br>والتوزيع ـ الطبعة الأولى<br>(١٤٢٥ هـ)                                    | سليم الهلالي ـ محمد آل نصر  | الاستيعاب في بيان<br>الأسباب |
| دار المعرفة للطباعة والنشر<br>ـ تحقيق: محمد خليل<br>عيتاني ـ الطبعة الأولى<br>(١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٨ م) | الإمام الراغب الأصفهاني     | المفردات في غريب القرآن      |

#### ثانياً: كتب المعاجم واللغة:

| التحقيق والطبعة           | المؤلف              | اسم الكتاب     |
|---------------------------|---------------------|----------------|
| دار إحياء التراث العربي ـ |                     |                |
| الطبعة الثانية (١٤١٧ هـ ـ | الإمام ابن منظور    | لسان العرب     |
| ۱۹۹۷ م)                   |                     |                |
| مؤسسة الرسالة ـ الطبعة    | الإمام مجد الدين    |                |
| السادسة (١٤١٩ هـ ـ        | ,                   | القاموس المحيط |
| ۱۹۹۸ م)                   | الفيروزآبادي        |                |
| دار إحياء التراث العربي ـ |                     |                |
| الطبعة الأولى (١٤١٧ هـ ـ  | الإمام ياقوت الحموي | معجم البلدان   |
| ۱۹۹۸ م)                   |                     |                |



| التحقيق والطبعة           | المؤلف             | اسم الكتاب    |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| المكتبة الإسلامية للطباعة |                    |               |
| والنشر ـ تركيا ـ الطبعة   | مجموعة من المؤلفين | المعجم الوسيط |
| الأولى                    |                    |               |

# ثالثاً: كتب الحديث وشروحها:

| التحقيق والطبعة                                                                      | المؤلف                                        | اسم الكتاب   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| المكتبة السلفية ـ الطبعة الأولى (١٤٠٠ هـ)                                            | الإمام عبد الله بن إسماعيل البخاري            | صحيح البخاري |
| دار السلام للنشر والتوزيع ـ<br>الطبعة الثانية (١٤٢١ هـ ـ<br>٢٠٠٠ م)                  | الإمام مسلم بن حجاج<br>القُشيري               | صحيح مسلم    |
| مؤسسة الرسالة ـ تحقيق<br>شعيب الأرناؤوط ـ الطبعة<br>الأولى (١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م)            | الإمام أبو داود سليمان بن<br>الأشعث السجستاني | سنن أبي داود |
| مؤسسة الرسالة ـ تحقيق<br>شعيب الأرناؤوط ـ الطبعة<br>الأولى (١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م)            | الإمام محمد بن عيسى<br>الترمذي                | جامع الترمذي |
| مؤسسة الرسالة ـ تحقيق:<br>حسن عبد المنعم شلبي ـ<br>الطبعة الأولى (١٤٢١ هـ<br>٢٠٠١ م) | الإمام أحمد بن شعيب<br>النسائي                | السنن الكبرى |
| مؤسسة الرسالة ـ تحقيق<br>شعيب الأرناؤوط الطبعة<br>الأولى (١٤٣٠هـ ـ<br>٩٠٠٠م)         | الإمام محمد بن يزيد بن<br>ماجه القزويني       | سنن ابن ماجه |



| التحقيق والطبعة                                                                              | المؤلف                                       | اسم الكتاب            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| مؤسسة الرسالة ـ تحقيق:<br>شعيب الأرناؤوط ـ الطبعة<br>الثالثة (١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م)                | الإمام محمد بن حبان أبو<br>حاتم البُستي      | صحیح ابن حبان         |
| مؤسسة الرسالة ـ تحقيق:<br>شعيب الأرناؤوط ـ الطبعة<br>الثالثة (١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م)                | الإمام أحمد بن حنبل<br>الشيباني              | مسند الإمام أحمد      |
| دار هجر للطباعة والنشر ـ تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي ـ الطبعة الأولى (١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م)   | الإمام سليمان بن داود<br>الطيالسي            | مسند الطيالسي         |
| مؤسسة الرسالة ـ تحقيق:<br>شعيب الأرناؤوط ـ الطبعة<br>الثالثة (١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م)                | الإمام أبو جعفر أحمد<br>الطحاوي              | شرح مشكل الآثار       |
| دار الحديث ـ القاهرة ـ تخريج وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي (١٤٢١ هـ ـ ٢٠٠١ م)                 | الإمام مالك بن أنس                           | الموطأ                |
| دار الدليل الأثرية ـ تحقيق:<br>ناصر الدين الألباني ـ<br>الطبعة الرابعة (١٤٢٨ هـ ـ<br>٢٠٠٧ م) | الإمام عبد الله بن إسماعيل<br>البخاري        | الأدب المفرد          |
| دار المعرفة للطباعة والنشر<br>ـ الطبعة الأولى (١٤١٨ هـ<br>ـ ١٩٩٨ م)                          | الإمام محمد بن عبد الله<br>الحاكم النيسابوري | المستدرك على الصحيحين |

| التحقيق والطبعة             | المؤلف                     | اسم الكتاب            |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| دار الفكر للطباعة والنشر ـ  |                            |                       |
| تحقيق: عبد القادر           | الإمام أبو السعادات ابن    | جامع الأصول في أحاديث |
| الأرناؤوط (١٤١٢ هـ ـ        | الأثير الجزري              | الرسول                |
| ۱۹۹۱ م)                     |                            |                       |
| دار ابن كثير للطباعة والنشر |                            |                       |
| ـ تحقيق: وصي الله بن        | الإمام أحمد بن حنبل        | 71. all 161 22        |
| محمد عباس ـ الطبعة الثانية  | الشيباني                   | فضائل الصحابة         |
| (۱٤۲۰ هـ - ۱۹۹۹ م)          |                            |                       |
| دار ابن كثير للطباعة والنشر |                            |                       |
| ـ تحقيق: محيي الدين مستو    |                            |                       |
| ـ سمير العطار ـ يوسف        | الإمام زكي الدين المنذري   | الترغيب والترهيب      |
| بديوي ـ الطبعة الثانية      |                            |                       |
| (۱۱۱۱هـ - ۱۹۹۲م)            |                            |                       |
| دار قرطبة للطباعة والنشر ـ  |                            |                       |
| تحقيق: محمد عوامة ـ         |                            | ; • f. l :            |
| الطبعة الأولى (١٤٢٧ هـ ـ    | الإمام أبو بكر بن أبي شيبة | مصنف ابن أبي شيبة     |
| ۲۰۰۶)                       |                            |                       |
| المكتب الإسلامي ـ           |                            |                       |
| تحقيق: حبيب الرحمن          | الإمام عبد الرزاق بن همّام | مصنف عبد الرزاق       |
| الأعظمي - الطبعة الثانية    | الصنعاني                   | الصنعاني              |
| (۱۶۰۳ هـ - ۱۹۸۳ م)          |                            |                       |
| دار إحياء التراث العربي ـ   | الإمام إسماعيل بن محمد     | كشف الخفاء            |
| الطبعة الثانية (١٣٥١هـ)     | العجلوني                   |                       |



| التحقيق والطبعة             | المؤلف                   | اسم الكتاب                      |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| مكتبة المعارف للنشر         |                          |                                 |
| والتوزيع۔ (١٤١٥ هـ ـ        | ناصر الدين الألباني      | سلسلة الأحاديث الصحيحة          |
| ۱۹۹۰ م)                     |                          |                                 |
| مكتبة المعارف للنشر         |                          |                                 |
| والتوزيع ـ الطبعة الأولى    | ناصر الدين الألباني      | سلسلة الأحاديث الضعيفة          |
| (۱۶۲۲ هـ - ۲۰۰۱ م)          |                          |                                 |
| دار الفكر للطباعة والنشر ـ  |                          |                                 |
| تحقيق: الشيخ عبد العزيز     | الحافظ ابن حجر العسقلاني | فتح الباري بشرح صحيح<br>البخاري |
| بن باز (۱٤۱٦هـ ـ ۱۹۹٦م)     |                          | اببحاري                         |
| دار الكتب العلمية ـ الطبعة  | الإمام يحيى بن شرف       |                                 |
| الأولى (١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م)     | النووي                   | صحيح مسلم بشرح النووي           |
| دار إحياء التراث العربي ـ   | الإمام أبو العلا محمد    | تحفة الأحوذي بشرح جامع          |
| الطبعة الأولى (١٤١٩ هـ ـ    | المباركفوري              | الترمذي                         |
| ۱۹۹۸ م)                     | المباركوري               | ٠٠٠٠٠ انتر معدي                 |
| مكتبة دار اليقين ـ الطبعة   | صفاء الضوي أحمد العدوي   | إهداء الديباجة بشرح سنن         |
| الأولى (١٤٢٢هـ-٢٠٠١م)       | مدر مصري مسامتوي         | ابن ماجه                        |
| المكتب الإسلامي ـ           |                          |                                 |
| تحقيق: شعيب الأرناؤوط ـ     | الإمام الحسين بن مسعود   | شرح السنة                       |
| زهير الشاويش ـ الطبعة       | البغوي                   | سرح السنة                       |
| الثانية (١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م)    |                          |                                 |
| دار أصواء السلف ـ تحقيق:    |                          |                                 |
| محمد الثاني بن عمر ـ الطبعة | الحافظ ابن حجر العسقلاني | التلخيص الحبير                  |
| الأولى (١٤٢٨هــ٧٠٠٠م)       |                          |                                 |



| التحقيق والطبعة                                                                                       | المؤلف                                   | اسم الكتاب                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| وزارة الأوقاف والشؤون<br>الإسلامية ـ دولة قطر ـ<br>تحقيق نور الدين طالب ـ<br>الطبعة الأولى (١٤٢٨ هـ ـ | الإمام نور الدين السندي                  | حاشية مسند الإمام أحمد               |
| دار الكتب العلمية ـ تحقيق: صلاح بن محمد عويضة ـ الطبعة الأولى ( ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٧ م)                     | الإمام أبو السعادات ابن<br>الأثير الجزري | النهاية في شرح غريب<br>الحديث والأثر |

### رابعاً: كتب السيرة النبوية:

| التحقيق والطبعة                                                           | المؤلف                           | اسم الكتاب           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| دار إحياء التراث العربي ـ<br>الطبعة الثالثة (١٤٢١ هـ ـ                    | الإمام محمد ابن إسحاق<br>المطلبي | السيرة النبوية       |
| دار الكتب العلمية ـ الطبعة                                                | الإمام أبو القاسم عبد الرحمن     | الروض الأنف في تفسير |
| الأولى (١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م)                                                   | بن عبد الله السهيلي              | السيرة النبوية       |
| دار إحياء التراث العربي ـ<br>الطبعة الأولى (١٤١٧ هـ ـ<br>١٩٩٦ م)          | الإمام محمد بن سعد               | الطبقات الكبرى       |
| دار ابن حزم ـ تحقیق: حسن<br>أحمد إسبر ـ الطبعة الأولى<br>(١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م) | الإمام محمد بن عيسى<br>الترمذي   | الشمائل المحمدية     |



| التحقيق والطبعة                                                                                         | المؤلف                               | اسم الكتاب                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| دار النفائس ـ تحقيق:<br>د.محمد رواس قلعه جي ـ<br>عبد البر عباس ـ الطبعة<br>الرابعة (١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م)     | الإمام الحافظ أبو نعيم<br>الأصبهاني  | دلائل النبوة                                  |
| دار الكتب العلمية ـ تحقيق: د. عبد المعطي قلعه جي ـ الطبعة الأولى (١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م)                     | الإمام أبو بكر أحمد البيهقي          | دلائل النبوة ومعرفة أحوال<br>صاحب الشريعة     |
| مؤسسة الرسالة ـ تحقيق:<br>شعيب الأرناؤوط ـ عبد القادر<br>الأرناؤوط ـ الطبعة الأولى<br>(١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م)  | الإمام ابن قيم الجوزية               | زاد المعاد في هدي خير<br>العباد               |
| دار الأرقم بن أبي الأرقم ـ<br>تحقيق: حسين عبد الحميد                                                    | القاضي عياض                          | الشفا بتعريف حقوق<br>المصطفى                  |
| مكتبة التراث ـ تحقيق:<br>د محمد العيد الخطرواي ـ<br>محيي الدين مستو ـ الطبعة<br>الأولى (١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢م) | ابن سید الناس                        | عيون الأثر في فنون<br>المغازي والشمائل والسير |
| دار الكتب العلمية ـ الطبعة الأولى (١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م)                                                      | الإمام محمد يوسف<br>الصالحي          | سبل الهدى والرشاد في<br>سيرة خير العباد       |
| دار الكتب العلمية ـ الطبعة الأولى (١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م)                                                      | -<br>الإمام محمد الزرقاني<br>المالكي | شرح المواهب اللدنية                           |
| دار القلم ـ الطبعة الرابعة<br>(١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٨ م)                                                        | د. محمد أبو شهبة                     | السيرة النبوية في ضوء<br>القرآن والسنة        |



| التحقيق والطبعة            | المؤلف                 | اسم الكتاب             |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| دار القلم ـ الطبعة الخامسة | الشيخ محمد الغزالي     | فقه السيرة             |
| (١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م)         |                        | معه استوره             |
| دار المؤيد للنشر والتوزيع  | الشيخ صفي الرحمن       | الرحيق المختوم         |
| (۱٤۱۸ هـ - ۱۹۹۸ م)         | المباركوري             | الراعيق المعاصوم       |
| مكتبة العبيكان الطبعة      |                        |                        |
| السادسة (١٤٢٦ هـ ـ         | د. أكرم ضياء العمري    | السيرة النبوية الصحيحة |
| (۲۰۰۵                      |                        |                        |
| دار القلم ـ الطبعة الأولى  | الفضأ المانية          | z11 z 11               |
| (۱۶۲۲ هـ ـ ۲۰۰۱ م)         | الشيخ أبو الحسن الندوي | السيرة النبوية         |

# خامساً: كتب التراجم:

| التحقيق والطبعة                                                     | المؤلف                               | اسم الكتاب                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| دار الكتب العلمية ـ الطبعة الأولى (١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م)                  | الحافظ ابن حجر العسقلاني             | الإصابة في تمييز الصحابة        |
| دار الكتب العلمية ـ الطبعة الأولى (١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م)                  | الإمام يوسف بن عبد البر<br>القرطبي   | الاستيعاب في معرفة<br>الأصحاب   |
| دار المعرفة للطباعة والنشر<br>ـ الطبعة الأولى (١٤١٨ هـ<br>ـ ١٩٩٧ م) | الإمام عز الدين ابن الأثير<br>الجزري | أُسد الغابة في معرفة<br>الصحابة |
| مؤسسة الرسالة ـ الطبعة<br>الأولى (١٤٢١هـ ـ<br>٢٠٠١م)                | الحافظ ابن حجر العسقلاني             | تهذيب التهذيب                   |
| مؤسسة الرسالة ـ الطبعة<br>العاشرة (١٤١٤ هـ ـ<br>١٩٩٤ م)             | الإمام الحافظ الذهبي                 | سير أعلام النبلاء               |



| التحقيق والطبعة              | المؤلف                    | اسم الكتاب           |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| دار الكتب العلمية            | الإمام الحافظ الذهبي      | تذكرة الحفاظ         |
| دار الكتب العلمية ـ الطبعة   | الأنان أما كا             | حلية الأولياء وطبقات |
| الأولى ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٧ م)     | الإمام أبو نعيم الأصفهاني | الأصفياء             |
| دار إحياء التراث العربي ـ    |                           |                      |
| الطبعة الأولى (١٤١٦ ـ هـ     | الحافظ ابن حجر العسقلاني  | لسان الميزان         |
| - ۱۹۹۱ م)                    |                           |                      |
| دار العلم للملايين ـ الطبعة  | خير الدين الزركلي         | الأعلام              |
| الحادية عشرة (١٩٩٥ م)        | حير الدين الرركني         | ונישולא              |
| دار المنارة للنشر والتوزيع ـ |                           |                      |
| الطبعة الثامنة (١٤١١ هـ ـ    | الشيخ علي الطنطاوي        | رجال من التاريخ      |
| ۱۹۹۰م)                       |                           |                      |

### سادساً: كتب التاريخ:

| التحقيق والطبعة                                                                                | المؤلف                               | اسم الكتاب                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| دار الكتب العلمية                                                                              | الإمام أبو جعفر بن جرير<br>الطبري    | تاريخ الأمم والملوك            |
| دار الكتاب العربي ـ<br>تحقيق: د، عمر عبد السلام<br>تدمري ـ الطبعة الأولى<br>(١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٧ م) | الإمام عز الدين علي ابن<br>الأثير    | الكامل في التاريخ              |
| دار المعرفة للطباعة والنشر<br>ـ الطبعة الرابعة (١٤١٩ هـ<br>ـ ١٩٩٨ م)                           | الحافظ أبو الفداء إسماعيل<br>بن كثير | البداية والنهاية               |
| دار ابن كثير ـ تحقيق: عبد<br>القادر الأرناؤوط ـ محمود                                          | الإمام ابن العماد الحنبلي            | شذرات الذهب في أخبار<br>من ذهب |





| التحقيق والطبعة            | المؤلف             | اسم الكتاب |
|----------------------------|--------------------|------------|
| الأرناؤوط ـ الطبعة الأولى  |                    |            |
| (۲۰۶۱ هـ - ۲۸۹۱ م)         |                    |            |
| دار المنارة للنشر ـ الطبعة | الدادادا الداداد   | الذكريات   |
| الثانية (١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م)   | الشيخ علي الطنطاوي | الدفريات   |



## فهيري

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عَلِي سُعُود الكلِيب٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تقديم الشيخ                                                                                            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مقدمة                                                                                                  |
| 1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إسْمُهُ وَنَسَبُهُ ,                                                                                   |
| ۱۷ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أَلْقَابُهُ عَلِيْهُهُ                                                                                 |
| Yo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مَوْلِدُهُ ﴿ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ |
| Yo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أُمُّهُ                                                                                                |
| خَلْقِيَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | صِفَتُهُ ﷺ الْ                                                                                         |
| ٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | زَوْجَاتُهُ ﴿ إِلَيْهُ .                                                                               |
| تُ مَظْعُونٍ الْقُرَشِيَّةُ الْجُمَحِيَّةُ ﷺ ٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١ ـ زَيْنَبُ بِنْـ                                                                                     |
| نَّتُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّةُ ﴿ اللهُ ال | ٢ ـ جَمِيلَةُ بِنْ                                                                                     |
| بِنْتُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ مَا لِبٍ اللهِ عَلِيِّ اللهِ عَلِيِّ اللهِ عَلِيِّ اللهِ عَلِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣ ـ أُمُّ كُلْثُومِ                                                                                    |
| £٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قِصَّةٌ لَا تَثْبُتُ                                                                                   |
| تُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ﷺ٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤ ـ عَاتِكَةُ بِنْ                                                                                     |
| نُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ ٱلْمُغِيرَةِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيرَةِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |
| بِنْتُ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِيَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦ ـ أُمُّ كُلْثُومٍ                                                                                    |



| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيَّةُ ﴿ مَا مَا عَالِهِ الْمَخْزُومِيَّةُ ﴿ مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٧ ـ أُمُّ حَكِيمٍ                          |
| لَهَا لَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قِصَّةٌ لَا وُجُودَ                        |
| تَثْبُتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | هَذِهِ الْقِصَّةُ لَا                      |
| ى الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ٥٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شِدَّتُهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ |
| مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمْرَ عَلَيْهِ بِالْهِ كَايَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دُعَاءُ الرَّسُولِ .                       |
| عَتْ لِعُمَرَ ﷺ قَبْلَ إِسْلَامِهِ ٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قِصَّةٌ غَرِيبَةٌ وَقَ                     |
| ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قِصَّةُ إِسْلَامِهِ ﴿                      |
| ي خَبَرِ إِسْلَامِهِ ﷺ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ فِي                    |
| ي خَبَرِ إِسْلَامِهِ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قِصَّةٌ أُخْرَى فِ                         |
| أَمْ عُمَرَ عَلَيْهُ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مَتَى كَانَ إِسْلَا                        |
| نْلَامِهِ ﷺ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اِنْتِشَارُ خَبَرِ إِ                      |
| َ مِنْ إِسْلَامٍ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَمْرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَمْرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رَدَّةُ فِعْلِ قُرْيْتْ                    |
| نَ بِإِسْلَامٍ عُمَرَ ﷺ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عِزَّةُ الْمُسْلِمِير                      |
| الْقُرْ آنِ بِسَبِ إِسْلَامٍ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هَلْ نَزَلَ شَيْ                           |
| اللهِ صَالَالَهُ عَلَيْهِ وَسَالَالُهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ عَلَيْهِ وَسَالَمُ عَلَيْهِ وَسَالَعُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ عَلَيْهِ وَسَالَعُونُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْه | شِدَّةُ مُلَازَمَتِهِ ,                    |
| الْخَطَّابِ ﴿ إِلَى الْمَدِينَةِ٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | هِجْرَةُ عُمَرَ بْنِ                       |
| لٍ مَعَ عَيَّاشَ عِلَيَّهُ وَمَوْ قِفُ عُمَرَ عِلَيَّهُ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قِصَّةُ أَبِي جَهْ                         |
| عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ الْأَنْصَارِيِّ الْخَطَّابِ وَعِتْبَانَ بْن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الْمُؤَاخَاةُ بَيْنَ                       |



| الصفحة                                                                                                          | لموضوع                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نَ فِي الْمَنَامِنَامِ٧٩                                                                                        | رُؤْيَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ الْأَذَار                                                                    |
| پ الْغَزَوَاتِ                                                                                                  | نُشَارَكَةُ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ فِي                                                                       |
| ۸۱                                                                                                              | شُهُودُهُ ﴿ الْكُبْرَى . وَهُمْ لِمَدْرِ الْكُبْرَى . وَ                                                       |
| ابَهُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ                                                                                       | مُشَاوَرَةُ الرَّسُولِ صَلَلْتَهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ أَصْحَ                                                     |
| ΑΥ ΥΑ                                                                                                           | مصارع كفار قريش قبل المعركة                                                                                    |
| ِکِینَ ۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                   | مَوْقِفُ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ مِنْ قَتْلَى الْمُشْرِ                                                               |
| Λο                                                                                                              | شُهُودُهُ ﷺ غَزْوَةَ أُحُدٍ                                                                                    |
| طَّابِ ﷺ ۸٥٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                             | مَعْرِفَةُ الْكُفَّارِ مَكَانَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَ                                                             |
| ۸٦ ۲۸                                                                                                           | شُهُودُهُ ﷺ غَزْوَةَ الْخَنْدَقِ                                                                               |
| A9                                                                                                              | شُهُودُهُ ﴿ اللَّهُ عَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ                                                               |
| ٩٠                                                                                                              | شُهُودُهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ                                                           |
| ِلَ اللهِ صَلِّلَةَ عَلَيْهِ مِسَلِّمَةِ عَلَيْهِ مِسَلِّمَةِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِسْلِمَةً عَلَيْهِ مِسْلِمَةً | بَيْعَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ رَسُو                                                                       |
| الِيهِ                                                                                                          | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﷺ بَايَعَ قَبْلَ وَ                                                                   |
| خِلَافَتِهِ٩٣                                                                                                   | مَوْقِفُ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ مِنَ الشَّجَرَةِ فِي                                                                 |
| ٩٥ 4                                                                                                            | مَوْقِفُ عُمَرَ ﷺ مِنْ أَبِي جَنْدَلٍ                                                                          |
| ٩v                                                                                                              | وُثُوبُ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| نِفُ عُمْرَ ﷺ ۹۷                                                                                                | حُزْنُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصُّلْحِ وَمَوْفِ                                                                  |
| 99                                                                                                              | طَابَتْ نَفْسُ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ          |



| الصفحة                                                     | لموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                          | شُهُودُهُ ﴿ اللَّهُ عَزْوَةَ خَيْبَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.7                                                        | عُمَرُ ﴿ اللَّهِ مُنَادِي بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَالِمَانَاعَانِيوَسَلَّمَ ٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يِهِ لِأَمْرِ النَّبِيِّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٠٣٠ | سَرِيَّةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ إِلَى تُرَبَةٍ وَشِدَّةُ طَاعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                          | شُهُودُهُ ﴿ اللَّهُ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.0                                                        | شُهُودُهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَكَّةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نُرِيشٍ ٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠                                         | مَوْقِفُهُ مِنْ رِسَالَةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ﴿ إِلَّى قُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لَمَى أُمِّهِ١٠٨٠٠                                         | مَوْقِفُ عُمَرَ ﷺ مِنْ بُكَاءِ رَسُولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ مَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 • 9                                                      | إِفْطَارُ النَّبِيِّ صَلَىٰتَهَءَيْهِوَسَلَّهَ وَمَنْ مَعَهُ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 • 9 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | مَوْقِفُ عُمَرَ ﷺ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 117                                                        | مَحْوُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ الصُّورَ دَاخِلَ الْكَعْبَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 115                                                        | شُهُودُهُ ﴿ اللَّهِ عَزْوَةَ حُنَيْنٍ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 118                                                        | مَوْ قِفُهُ ﴿ فِي لَهُ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ فِي لَهُ مِنْ أَبِي قَتَادَةً ﴿ فِي اللَّهُ مِنْ أَبِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110                                                        | مَوْ قِفُهُ ﴿ مِنْ حُرْ قُوصٍ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 117                                                        | نَذْرُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117                                                        | لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 119                                                        | شُهُودُهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللَّا الللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| 119                                                        | إِنْفَاقُهُ ﴿ اللَّهِ فِصْفَ أَمْوَالِهِ لِجَيْشِ الْعُسْرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17                                                         | قُوَّةُ يَقِينِهِ ﴿ اللَّهِ لِمَا إِجَابَةِ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْمَامَنِهُ وَسَلَّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| الصفحة                                                                                                         | الموضوع                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171                                                                                                            | فَوَائِدُ الْحَدِيثِ                                                                                           |
| .َ الْوُضُوءِ١٢١                                                                                               | رِوَايَتُهُ ﴿ السُّهَا لَكِدِيثِ فَضْلِ الشُّهَادَةِ بَعْدَ                                                    |
| وَعُثْمَانَ ﷺ                                                                                                  | عَرْضُهُ ﷺ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ                                                               |
| 178                                                                                                            | فَوَائِدُ الْحَدِيثِ                                                                                           |
| اللهِ صَالَىَاتَهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمُ عَلِيهِ | صَبْرُ عُمَرَ ﷺ عَلَى الْجُوعِ مَعَ رَسُولِ ا                                                                  |
| وَيَسَلِّمُ ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                             | شِدَّةُ مَحَبَّةِ عُمَرَ ﷺ لِرَسُولِ اللهِ سَالِلَهَاعَكَ                                                      |
| 14                                                                                                             | الرَّسُولُ صَلَاتَهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يُؤَيِّدُ رَأْيَ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
| 177                                                                                                            |                                                                                                                |
| 177                                                                                                            | رِوَايَّتُهُ ﷺ لِحَدِيثٍ عَظِيمٍ                                                                               |
| 170                                                                                                            |                                                                                                                |
| 177                                                                                                            | كِتَابُ عُمَرَ ﷺ وَوَصِيَّتُهُ لِأَرْضِهِ ثَمْغٍ                                                               |
| ١٣٨                                                                                                            | فَوَائِدُ الْحَدِيثِ                                                                                           |
| ١٤٠                                                                                                            | تَنْبِيهُ هَامٌ " هَامٌ                                                                                        |
| 1 8 1                                                                                                          | قِصَّةُ الْحُلَّةِ السِّيرَاءِ                                                                                 |
| 187                                                                                                            | فَوَائِدُ الْحَدِيثِ                                                                                           |
| سَأَلِنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                          | رِوَايْتُهُ ﷺ لِحَدِيثٍ عَظِيمٍ عَنِ النَّبِيِّ .                                                              |
|                                                                                                                | عُمَرُ ﷺ يُنَادِي رَسُولَ اللهِ سَالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ                                                    |
| لِيْهِ وَسَلَّمَ ٢٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                       | هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَالِلَهُ عَ                                                     |



| الصفحة                                                                                                          | الموضوع                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 18V                                                                                                             | قَوْلُ عَائِشَةَ ﴿ يَالِثُهُمُ   |
| مِنْ غَضَبِ رَسُولِ اللهِ صَالِمَةُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ١٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                    | شِدَّةُ خَوْفِهِ رَقِيْقِتُهُ    |
| صَالِمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعْطِيهِ الْعَطَاءَ١٥٠ سنة عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعْطِيهِ الْعَطَاءَ                  | كَانَ رَسُولُ اللهِ              |
| لْقُرْآنِ بِسَبَيِهِ ﷺ ١٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                   | نُزُولُ آيَاتٍ مِنَ ا            |
| رٍ الْكُبْرَى                                                                                                   | أَسْرَى غَزْوَةِ بَدْ            |
| إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى١٥٥٠                                                                                       | اِتِّخَاذُ مِنْ مَقَامِ          |
| 107                                                                                                             | آيَةُ الْحِجَابِ                 |
| ن طَلَقَكُنَّ ٠٠٠ ﴿ ١٥٩٠٠٠٠٠٠ وَاللَّهُ كُنُ اللَّهُ كُنَّ ١٥٩٠٠٠ ﴿ ١٥٩٠٠٠ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال | آيَةُ ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِ       |
| رِ تَحْرِيمًا أَبَدِيًّا                                                                                        | آيَةُ تَحْرِيمِ الْخَمْ          |
| رَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ                                                                                      | آيَةُ تَحْرِيمِ الصَّلاَ         |
| لَيْلَةَ ٱلصِّيبَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمَّ ﴾ ١٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             | آيَةُ ﴿ أَحِلَّ لَكُمْ           |
| الْآيَةُ بِسَبِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّ  | هَلْ نَزَلَتْ هَذِهِ             |
| نَيْنَ يَزْعُمُونَ أَنَهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ ١٦٨٠٠٠٠٠٠                                      | آيَةُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّهِ |
| لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ١٧٠٠٠٠٠٠                                           | آيَةُ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ           |
| ندُوًّا بِتَهِ وَمَلَتَهِ حَيْدِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ ﴿ ١٧٢                                                 | آيَةُ ﴿مَن كَانَ عَ              |
| بَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ١٧٦                                                                                 | الصَّحِيحُ فِي سَر               |
| رُدُّ لَّكُمْ ﴾                                                                                                 | آيَةُ ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَ           |
| ١٨٥                                                                                                             | آيَةُ الإسْتِئْذَانِ.            |



| الصفحة                                                                                              | الموضوع                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| \AV                                                                                                 | سُؤَالُهُ ﴿ إِنَّهُ عَنْ آيَةٍ ﴿                                   |
| 14                                                                                                  | مَعْرِفَتُهُ ﷺ بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ                         |
| 191                                                                                                 | قِصَّتُهُ ﷺ مَعَ هِشَامُ بْنِ حَكِيمٍ ﴿ اللَّهُ ١٠٠٠               |
| 197                                                                                                 | عَدَمُ تَكَلُّفِهِ ﷺ في تَفْسِيرِ الْآيَاتِ                        |
| 197                                                                                                 | مَوْقِفُهُ ﷺ مِنْ آيَةِ الرَّجْمِ                                  |
|                                                                                                     | ثناء الرسول صَالِتَهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَمْر رَهِيُّهُهُ . |
| الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | لَمْ يَحْلِفْ عِنْهُ بِآبَائِهِ بَعْدَ نَهْيِ النَّبِيِّ صَا       |
| 197                                                                                                 | لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ                  |
| ١٩٨                                                                                                 | سُؤَالُهُ ﷺ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ                           |
| 199                                                                                                 | الأَحَادِيثُ فِي فَضْلِ عُمَرَ ﷺ                                   |
| <b>***</b>                                                                                          | فَوَائِدُ الْحَدِيثِ                                               |
| <b>Y • 0</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                    | حَدِيثٌ مُنْكَرٌ                                                   |
| Y • V · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                           | حَدِيثٌ ضَعِيفٌ                                                    |
| 717                                                                                                 | حَدِيثٌ ضَعِيفٌ                                                    |
| <b>*1V</b>                                                                                          | لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا عُمَرُ ﷺ                       |
| لِعْ أَبَاكَ»لِعْ أَبَاكَ                                                                           | قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِسَنَعَنِيهِ سَلَةِ لِإَبْنِ عُمَرَ «أَمِ  |
| <b>719</b>                                                                                          | أُخْبِرْ ذَلِك عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ                             |
| 777                                                                                                 | فَرَحُ عُمَرَ ﷺ بِابْنِهِ عَبْدِ اللهِ ﷺ                           |



| الصفحة                                                                                                     | الموضوع                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***</b>                                                                                                 | فَوَائِدُ الْحَدِيثِ                                                                                           |
| YY 0                                                                                                       | هَلْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ صَحِيحَةٌ ؟                                                                           |
| YYA                                                                                                        | مَوْقِفُهُ ﴿ فِي اللَّهِ عِنْ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَالِتَهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ ٠٠٠                               |
| الْأُمَّةِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﴿ ٢٣٢                                                            | مَوْقِفُهُ ﴿ إِنَّ السَّقِيفَةِ وَدَوْرُهُ فِي جَمْعِ                                                          |
| 777                                                                                                        | مَوْقِفُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ اللَّهِ |
| YTV                                                                                                        | تَرْشِيحُ عُمَرَ وَأَبِي عُبَيْدَةَ ﷺ لِلْخِلَافَةِ .                                                          |
| YWA                                                                                                        | البَيْعَةُ الْعَامَّةُ                                                                                         |
| 78                                                                                                         | مَوْقِفُ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ بَعْثِ جَيْشٍ أُسَامَةً ﴿                                                       |
| 7 2 1                                                                                                      | المُشَاوَرَاتُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ           |
| 7 2 7                                                                                                      | رَأْيُ عُمَرَ ﷺ فِي قِتَالِ الْمُرْتَدِّينَ                                                                    |
| Y & &                                                                                                      | فَائِدَةٌ دَقِيقَةٌ                                                                                            |
| ژو <u>ځ</u>                                                                                                | قِصَّتُهُ ﷺ مَعَ عُيَيْنَةً بْنِ حِصْنٍ ﷺ لَا تَا                                                              |
|                                                                                                            | دَوْرُ عُمَرَ ﴿ فَي جَمْعِ الْقُرْآنِ ۚ                                                                        |
| 7                                                                                                          | قِصَّةُ عُمَرَ ﴿ فَي خَضَانَةِ ابْنِهِ عَاصِم .                                                                |
| أَيْمَنَ ﴿ اللَّهُ | زِيَارَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ ﴿ لِلْمُ ۗ لِأُمِّ                                                 |
| نَ الْخَطَّابِ ﴿ اللهُ       | إِسْتِخْلَافُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ عُمَرَ بْرَ                                                           |
| 707                                                                                                        | وَصِيَّةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْهَا الْمُ لَدِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُ                  |
| Y00                                                                                                        | اِنْعِقَادُ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافَةِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله         |



| الصفحة     | الموضوع                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77         | خُطْبَتُهُ ﷺ بَعْدَ تَوَلِّيهِ الْخِلَافَةَ                                                               |
|            | هَلْ هَذِهِ الْخُطْبَةُ قَالَهَا يَوْمَ تَوَلِّيهِ الْخِلَافَةَ؟                                          |
|            | تَصَرُّفُهُ ﴿ إِلَّهُ الْمَالِ الْعَامِّ                                                                  |
| 377        | تَفْضِيلُهُ عِنْهُ النَّاسَ فِي الْعَطَاءِ                                                                |
| ٠٨٢٢       | حِرْصُهُ ﴿ عَلَى إِعْطَاءِ النَّاسِ حُقُوقَهُمْ .                                                         |
| <b>YV•</b> | أَعْمَالُهُ الْعَظِيمَةُ فِي خِلَافَتِهِ ﷺ                                                                |
| YV1        | تَأْخِيرُهُ ﷺ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ ﷺ                                                                      |
| ٢٧٣        | تَوْسِعَتُهُ ﷺ الْمَسْجِدَ النَّبَوِيَّ                                                                   |
| ۲۷٤        | بِنَاؤُهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَامِ                                                            |
| ۲۷٤        | فَرْشُهُ ﴿ إِلَّهُ الْمَسْجِدَ النَّبُوِيُّ بِالْحَصَى                                                    |
| YV0        | أَثَرٌ ضَعِيفٌ                                                                                            |
| YV0        | هُوَ ﴿ إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ                                                         |
| YV7        | كِتَابَتُهُ ﷺ التَّأْرِيخَ الْهِجْرِيَّ                                                                   |
| YVA        | تَحْدِيدُ عُمَرَ ﷺ مِيقَاتَ ذَاتِ عِرْقٍ                                                                  |
| ۲۸۱        | حِرْصُهُ ﷺ عَلَى إِرْجَاعِ الْفَضْلِ لِأَهْلِهِ                                                           |
| ۲۸۳        | قَوْلُهُ عَلَيْهُ الْمَشْهُورُ لَسْتَ تَعْرِفُهُ                                                          |
| ۲۸٤        | مِنْ أَقْوَالِهِ ﷺ الْخَالِدَةِ                                                                           |
| ۲۸٤ 3۸۲    | أُمْنِيَةٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ إِنَّا الْخَطَّابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |



| الصفحة                                   | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸٦٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | شِدَّةُ تَمَسُّكِهِ ﴿ السُّنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YAY                                      | فَوائِدُ الْحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 79                                       | فَوَائِدُ الْحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y9W                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>798</b>                               | مِنْ أَقْوَالِهِ ﷺ الْخَالِدَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 798                                      | شِدَّةُ تَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللهِ صَالِقَهُ عَلَيْهِ عَلَى عَظِيمِهِ لِرَسُولِ اللهِ صَالِقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y 9 V                                    | عِلْمُهُ وَفِقْهُهُ رَبِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا |
| ٣٠١                                      | فَتْوَاهُ ﴿ إِنَّ الطَّلَاقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٠٢                                      | فَتُوَاهُ ﷺ فِي زِيَادَةِ الْحَدِّ لِشَارِبِ الْخَمْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ψ• ξ · · · · · · · · · · · · · · · · · · | حُكْمُهُ ﷺ فِي الْغُلَامِ اللَّقِيطِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٠٥                                      | فَوَائِدُ الْحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | فَتَّوَاهُ فِي الرِّبَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣•۸                                      | قِصَّتُهُ ﴿ اللَّهِ مَعَ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَعَ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ ﴿ اللَّهِ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣•٩                                      | فَتُوَاهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِلْمُ عِلْمُ النَّاسِ لِصَلَّاةِ التَّرَاوِيحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣١٢                                      | قُنُوتُ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۱۳                                      | أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣١٥                                      | فَتَّوَاهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِا الْجُنُبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣١٦                                      | فَتَّوَاهُ ﴿ إِنَّ عَدَم ِ تَحْدِيدِ مُدَّةٍ لِلْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| الصفحة                                                           | الموضوع                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € کرم                                                            | فَتُواهُ رَهِيْهُ فِي الْغُ                                                                                    |
| ۳۱۹                                                              | إِيَّاكَ وَعَثْرَةَ الشَّبَا                                                                                   |
| ينَ قَتَلُوا الْغُلَامَ غِيلَةً٣٢٠                               | فَتُوَاهُ ﴿ إِلَيْهُ فِي الذِ                                                                                  |
| ارِیَیْنِا                                                       | فَتُوَاهُ ﴿ إِلَّهُ اللَّائْصَ                                                                                 |
| جُودِ التِّلَاوَةِجُودِ التِّلَاوَةِ                             | فَتُوَاهُ رَهِيْهُمْ فِي سُ                                                                                    |
| <b>TTT</b>                                                       | فَوَائِدُ الْحَدِيثِ .                                                                                         |
| اهِيَةِ زَوَاجِ الْكِتَابِيَّةِ                                  | فَتُّوَاهُ ﴿ إِلَيْهُ فِي كُرَ                                                                                 |
| الرَّجُلِ أَيْنَ يَقِفُ ؟                                        | إِذَا ائْتُمَّ الرَّجُلُ بِـ                                                                                   |
| نَجْنُونَةِ الزَّانِيَةِ                                         | قِصَّتُهُ ﴿ إِنَّ الْمَ                                                                                        |
| رُ مَالِكٍ ﴿ مَالِكِ مِنْ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقَبْرِ ٢٢٦٠٠٠٠٠٠٠ | نَهْيُهُ رَهِي أَنْسُ بْرَ                                                                                     |
| نَنْ تَزَوَّجَ مُتْعَةً٣٢٧                                       | شِدَّتُهُ ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّ |
| نَابَةَ عَنْ آيَةٍ                                               | سُؤُالُهُ ﴿ الصَّا                                                                                             |
| ٣٣٠                                                              |                                                                                                                |
| رَ ﷺ عَنْ آیَةٍ                                                  | يَهُودِيٌّ يَسْأَلُ عُمَ                                                                                       |
| لله فِي الذِي لَمْ يَحُجَّ                                       | قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ ﴿                                                                                        |
| اعِا                                                             |                                                                                                                |
| رَيْحِ الْقَاضِي                                                 | كِتَابُهُ ﴿ إِلَى شُ                                                                                           |
| رُلَادً رِئَابِ بْنِ حُٰذَيْقَةَ ٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |                                                                                                                |



| الصفحة                                             | الموضوع                                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٦                                                | حُكْمُهُ ﷺ فِي خَلِيجِ الضَّحَّاكِ بْنِ خَلِيفَ                                                        |
| <b>TTV</b>                                         | مِنْ أَفْوَالِهِ ﴿ إِنَّهِ الْخَالِدَةِ                                                                |
| <b>TT9</b>                                         | كَانَ ﴿ يَهُ مُصْنًا حَصِينًا أَمَامَ الْفِتَنِ                                                        |
| ٣٤١                                                | قِصَّتُهُ ﴿ مَعَ صَبِيغِ بْنِ عِسْلٍ ٢٠٠٠٠٠٠                                                           |
| ٣٤٥٠٠٠٠٠                                           | ثَنَاءُ عُمَرَ ﷺ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿                                                   |
| <b>Ψ ξ V</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | كَانَ ﴿ لَيْهُ مُ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ سُبْحَانَهُ .                                          |
| نَرَةٌ جِدًّا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | قِصَّةُ الْمَرْأَةِ التِي وَلَدَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ مُنْكَ                                             |
| مِنحُ                                              | تَوْلِيَةُ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ الشَّفَاءَ ﴿ إِنَّهُ الْحِسْبَةَ لَا تَعَ                                  |
| ٣٥١                                                | هَذَا مِنْ عَجَائِبِهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَجَائِبِهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| ٣٥٢                                                | حِرْصُهُ ﴿ مُنْ عَلَى إِكْرَامِ أَهْلِ الْفَضْلِ                                                       |
| <b>ToT</b>                                         | حِرْصُهُ ﴿ اللَّهُ عَلَى سَتْرِ الْمُسْلِمِينَ                                                         |
| ٣٥٤                                                | قِصَّةٌ لَا تَصحُّ وَتَتَنَافَى مَعَ وَقَارِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ                                          |
| T00                                                | إِقَامَتُهُ ﴿ إِنَّ مَظْعُونٍ عَلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ                                           |
| <b>ToV</b>                                         | قِصَّةُ أُمِّ وَرَقَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَنْبُتُ                                                |
| <b>т</b> ол                                        | مِنْ أَقْوَالِهِ ﷺ الْخَالِدَةِ؟                                                                       |
| ٣٥٩ ? ఆటే                                          | هَلْ ثَبَتَ قَوْلُ رَعِيَّتِهِ لَهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَدَا                                            |
| يفة "٣٦١                                           | قِصَّتُهُ ﷺ مَعَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ ﷺ ضَعِ                                                     |
| ٣٦٢                                                | قِصَّتُهُ ﴿ مَعَ صَاحِبَةِ اللَّبَنِ                                                                   |



| الصفحة  | لموضوع                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٣     | قِصَّةُ عُمَرَ ﷺ مَعَ الْمِصْرِيِّ لَا تَثْبُتُ                                                                  |
| يَطُ؟   | هَلْ قَتَلَ عُمَرُ ﴿ إِنَّهُ ابْنَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَوْمِ                                                |
| وُ سَطَ | سَبَبُ جَلْدِ عُمَرَ ﷺ ابْنَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْا                                                           |
| ٣٦٧     | مُلَاحَظَةٌ مُهِمَّةٌمُلَاحَظَةٌ مُهِمَّةً                                                                       |
| ۳٦٧     | ثِقَتُهُ الْعَظِيمَةُ ﴿ إِلَهُ بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﴿                                                    |
| ٣٦٨     | فَوَائِدُ الْحَدِيثِ                                                                                             |
| ٣٧١     | فَوَائِدُ الْحَدِيثِ                                                                                             |
| ٣٧٣     | هَذَا الْأَثُورُ أَكْثَرُ مِنْ رَائِعِ                                                                           |
| ٣٧٤     | قِصَّةُ مُصَارَعَةِ عُمَرَ ﴿ الْجِنِّيُّ لَا تَصِحُّ .                                                           |
| ٣٧٥     | قِصَّتُهُ ﴿ إِنَّهُ مَعَ أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ                                                                   |
| ٣٧٦     | شِيَّةُ ثِقَتِهِ بِرَسُولِ اللهِ صَالِقَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ |
| ٣٧٧     | هل ثبت عنه ﷺ هذا القول؟                                                                                          |
| ٣٧٨     | قِصَّةٌ عَجِيبَةٌ جِدًّا وَقَعَتْ فِي خِلَافَتِهِ ﷺ                                                              |
| ٣٧٩     | مِنْ أَقْوَالِهِ ﷺ الْخَالِدَةِ                                                                                  |
| ٣٨٠     | حِرْضُهُ ﷺ عَلَى رَعِيَّتِهِ                                                                                     |
| ٣٨٧     | شِدَّةُ مُحَاسَبَتِهِ ﴿ فَهُ لِأَهْلِهِ                                                                          |
| ٣٨٨     | مِنْ أَقْوَالِهِ ﷺ الْخَالِدَةِ                                                                                  |
|         | قِصَّتُهُ ﷺ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ لَا أَ                                                       |



| الصفحة                                             | الموضوع                                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩١                                                | قِصَّتُهُ ﴿ اللَّهِ مَعَ نِيلِ مِصْرَ لَا تَثْبُتُ                     |
| ٣٩٢                                                | عَامُ الرَّمَادَةِ                                                     |
| ٣٩٦                                                | هَلْ عَطَّلَ عُمَرُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَّ السَّرِقَةِ عَامَ الرَّمَادَ |
| ٣٩٨                                                | من أقواله الخالدة                                                      |
| ٣٩٩                                                | الْفُتُّوحَاتُ فِي خِلَافَتِهِ ﴿ اللَّهِٰنِهُ                          |
| ٤٠١                                                | مَعْرَكَةُ اليَرْمُوكِ                                                 |
| ٤٠٣                                                | مَعْرَكَةُ أَجْنَادِينَ                                                |
| ξ • ο                                              | مَعْرَكَةُ الْقَادِسِيَّةِ                                             |
| ٤ • ٨ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | اِسْتِشْهَادُ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ﴿ اللَّهِيٰهُ               |
| <b>{ • 9</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | بَعْثُ سَعْدٍ ﴿ يُكُنُّوزِ كِسْرَى إِلَى عُمَرَ ﴿ اللَّهِ              |
| ٤١٠                                                | هَلْ لَبِسَ سُرَاقَةُ سِوَارَيْ كِسْرَى؟                               |
| <b>£</b> \ <b>Y</b>                                | فَتَحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ                                              |
| £1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\             | خُطْبَتُهُ ﴿ إِنَّهُ مِنْ فِي الْجَابِيَةِ                             |
| سِ ٤١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         | وُصُولُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِ                |
|                                                    | طَاعُونُ عَمَوَاسَ                                                     |
| <b>£ Y £</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | فَوَائِدُ الْحَدِيثِ                                                   |
|                                                    | فِطْنَةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ لِمَنْعِ انْتِشَارِ ال                |
|                                                    | مَوْتُ عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِطَاعُونِ عَمَوَ              |



| الصفحة                                         | الموضوع                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٦                                            | طَاعُونُ عَمَوَاسَ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ                                                              |
| ٤٢٨                                            | فَتْحُ تُسْتَرَ وَأَسْرُ الْهُرْمُزَانِ                                                                    |
| ٤٣١                                            | العُثُورُ عَلَى جُثْمَانِ النَّبِيِّ دَانْيَالَ عِلَى                                                      |
| ﴾ وَإِسْلَامُهُ                                | بَعْثُ الْهُرْمُزَان إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ                                                         |
| ٤٣٧                                            | مَعْرَكَةُ نَهَاوَنْدَ فَتْحُ الْفُتُوحِ                                                                   |
| ٤٤٣                                            | فَوَائِدُ مَعْرَكَةِ نَهَاوَنْدَ                                                                           |
| ٤٤٥                                            | مِنْ كَرَامَاتِهِ ﷺ الْخَالِدَةِ                                                                           |
| حَدِيثِ فِي الْبِلَادِ الْمَفْتُوحَةِ ٤٤٦٠٠٠٠٠ | أَمْرُهُ ﴿ الصَّحَابَةَ بِالتَّقَلُّلِ مِنْ رِوَايَةِ الْـ                                                 |
| ξ ξ V · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | هَلْ عَزَمَ ﷺ عَلَى جَمْعِ السُّنَنِ؟                                                                      |
| <b>££</b> A                                    | إِجْلَاؤُهُ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ ، وَيَهُودَ الْجَزِيرَةِ                                                    |
| ξ ξ Λ                                          | غَدْرُ يَهُودِ خَيْرَ                                                                                      |
| ةِ الْعَرَبِ ٢٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ قِ الْعَرَبِ       | أَمْرُهُ صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَا                                 |
| ئلِ                                            | تَخْيِيرُ عُمَرَ ﷺ أَزْوَاجَ الرَّسُولِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ                                                 |
| ξοο                                            | إِجْلَاءُ يَهُودِ فَدَكَ وَنَصَارَى نَجْرَانَ                                                              |
| الْمُسْلِمِينَ٥٥٠                              | تَمَنِّيهِ ﷺ تَقْسِيمَ الْأَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ بَيْنَ                                                     |
| ξοV                                            | عَزْلُ عُمَرَ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ﷺ                                                                  |
| ٤٦٤                                            | هَذَا الذِي أَرَدْتُ                                                                                       |
| <b>£70</b>                                     | عِبَادَتُهُ عِينَهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ |



| الصفحة                                                                                                          | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £7V                                                                                                             | وَرَعُهُ عِنْ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٦٨٠٠٠٠٠                                                                                                        | شِدَّةُ خَوْفِهِ ﴿ إِلَيْهُ مِنَ النَّارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٧١ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                       | مِنْ أَقْوَالِهِ ﴿ إِنَّ الْخَالِدَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٧١                                                                                                             | خَوْفُهُ ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |
| ٤٧٣                                                                                                             | مِنْ أَقْوَالِهِ ﴿ اللَّهِ الْخَالِدَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جَّتِهِ الْأَخِيرَةِ                                                                                            | بُلُوغُهُ ﷺ كَلَامًا أَزْعَجَهُ فِي حَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تَلِ عُمَرَ ﷺ ناسان عَمْرَ اللهُ                                                                                | أَحَادِيثُ ثَابِتَةٌ عَنْهُ صَلَاتَهُ عَنِيهِ بِمَقْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٧٩                                                                                                             | تَمَنِّيهِ ﴿ الْمُوْتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اتٍ                                                                                                             | رُؤْيَاهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لَدِينَةً وَتَهْدِيدُهُ لِعُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ | دُخُولُ أَبِي لُؤْلُؤَةَ الْمَجُوسِيُّ الْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٨٥                                                                                                             | مَقْتَلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤ ۸ V · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                       | نَقْلُهُ ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٨٨                                                                                                             | ثَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ ﴿ يَهِمُهُ النَّاسِ عَلَيْهِ ﴿ يَهِمُهُ النَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عَ صَاحِبَيْهِ                                                                                                  | اِسْتِئْذَانُهُ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَائِشَةً اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُهُمَّ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سُورَى                                                                                                          | اِجْتِمَاعُ عُمَرَ ﷺ بِأَصْحَابِ الشُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤ ٩٣                                                                                                            | وَصِيَّتُهُ وَلِيُّهُ وَوَفَاتُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٩٦٠٠٠٠٠                                                                                                        | فَوَائِدُ قِصَّةِ مَقْتَلِ عُمَرَ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ξ qv                                                                                                            | كَمْ كَانُ عُمُرُهُ ﴿ اللَّهُ لَمُوْمَ وَفَاتِهِ ؟ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |





| مفحة  | الع |       |      |   |       |  |   |   |  |   |   |         |            |     |      |    |       |       |   |       |   |    |       | 8         | سور            | وخ    | الم    |
|-------|-----|-------|------|---|-------|--|---|---|--|---|---|---------|------------|-----|------|----|-------|-------|---|-------|---|----|-------|-----------|----------------|-------|--------|
| ٤٩٨   |     |       | <br> | • | <br>• |  | • |   |  |   |   | <br>ئهُ | (بنه<br>عي | , [ | مَرَ | عُ | لَاةِ | وَ فَ | ر | مَلَى | É | نَ | لِمِي | و ه<br>مس | ازُ            | زُنُ  | ه<br>ح |
| ٥٠١   |     |       | <br> |   |       |  |   | • |  |   | • |         |            |     |      | •  |       |       |   | •     |   |    | • • • |           | نِمَةً         | خَاتِ | ال     |
| ٥٠٣   |     |       | <br> | • |       |  |   | • |  |   |   |         |            |     |      |    |       |       |   | • •   |   |    |       | ٠.,       | ۥس             | هار   | الفو   |
| 0 • 0 |     | <br>• | <br> | • |       |  |   |   |  | • |   |         |            |     |      |    |       |       |   | •     |   | (  | اج    | مر        | ا ا            | ِس    | فهر    |
| ٥١٧   |     |       | <br> |   |       |  |   |   |  |   |   |         |            |     |      |    |       |       |   |       |   |    |       |           | , <sub>T</sub> | . بو  | الف    |

## **%**